हिंदिक क्षेत्रके के के कार्य के किस्सी क्षेत्रक क्षेत्रक कार्य कार्य



Establish .

الجمن الإسرطية

الجممُ النّان النّارطة

تَأليفُ

الواوس الالماليقيال

تفتديم

الأسناد الدكنور/ محمود فنهى حجب زى أسناد علوم اللغة بآداب الفاهرة حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

١٠٤١ه - ١٩٨١م

مطابع الدجوى ـ عابدين \_

# إبراهيم سليمان الرشيد الشِمسان

- 😸 ولد سنة (١٣٦٦ هـ ــ ١٩٤٦ م) في بلدة ( المذَّنب) بالقصيم ( المملكة العربية السعودية ) .
- 📾 أتم دراسته الجامعية بجامعة الرياض سنة ١٩٧٣ م وعمل معيداً فيها .
- أبتعث إلى جامعة القاهرة للحصول على درجة الماجستىر والدكتوراه .
- 🔵 حصل على درجة الماجستبرسنة ١٩٧٩ م . ومحضر الآن رسالة دكتوراه عنوانها ( الفعل في القرآن الكريم تعديته ولزومه ) .



### الكتاب

رسالة ماجستير تقدم بها الطالب إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب ( جامعة القاهرة ) وناقشتها في ١٩٧٩/٨/٢١ م اللجنة المكونة من :

الأستاذ الدكتور / محمود فهمي حجازي مشر فا الأستاذ الدكتور / النعمان القاضي الأستاذ الدكتور / عبد الصبور شاهين عضوأ

حازت الرسالة على تقدير « ممتاز ».

# المحتوبات

| ( 17 - ( 4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | تقديم           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| ( 17- 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |
| ( 20- 14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |
| الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |
| ة الشرطية طبيعتها ومصطلحاتها (٤٧ – ١٣٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الجمل         |                 |
| شرطية في مرحلة التكون (٥٢ – ٧٤ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : الجملة ال   | الفصل الأول     |
| شرطية في مرحلة النضج (٧٥ – ٩٦ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : الجملة النا | الفصل الثاني    |
| شرطية فى مرحلة التفسير والتقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : الجملة النا | الفصل الثالث    |
| (1Y7- 4V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |
| (144-144)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | نتائج عامة      |
| الباب الثاني والمساني المساني  |               |                 |
| عناصر الجملة الشرطية (١٤١ - ٢٧١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
| (721-121)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : الأداة      | الفصل الأول     |
| رط وجملة جواب الشرط ( ٢٤٢ – ٢٧١ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : جملة الش    | الفصل الشانى    |
| الباب الثالث في المال ال |               |                 |
| ركيب الجملة الشرطية (٣٨٦ – ٣٨٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J             |                 |
| ( 199 - 177 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : الربط       | الفصل الأول     |
| (٣٣٥ – ٣٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : الرتبة      | الفصل الثاني    |
| ( 777 – 777 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : الحذف       | الفصل الثالث    |
| اكيب الإنشائية ( ٣٦٣ - ٣٨٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : أجوبة التر  | الفصل الرابع    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | The late of the |

# روسررد

رای لائرتانی می راستوولاه راشقین:

مجرر (لق اور محرم مرمی ای میران می میران م

هذه المحتويات إجمالية أما تفصيلاتها فقد بيناها في المسرد التفصيلي لحتويات الكتاب .

### تقـــديم

#### بقلم الأستاذ الدكتور : محمود فهمي حجازي

هذا الكتاب القيم ثمرة دراسة جادة فى موضوع من البراث النحوى العربى ، كتبه مؤلفه الأستاذ إبراهيم سليان الرشيد الشهسان برؤية واضحة تنشد الأصالة وتنطلق منها نحو تأصيل البحث اللغوى الحديث . لقد عرفت صاحب هذا الكتاب عند بداية دراسته اللغوية العليا فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ، فكان مزودا بخير ما يعرفه المتخرجون الجادون فى قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الرياض . وسار الأستاذ إبراهيم سليان الرشيد الشمسان فى درب العلم لا يعرف الملل ويسعد بالتدقيق وراء المصطلح النحوى وبالبحث فى الفكرة الجزئية هادفا إلى تجاوز هذا كله إلى الرؤية الشاملة لتراثنا وإلى معرفة نحو العربية فى عمق وموضوعية .

كان المنقفون وكثير من المتخصصين في الدراسات اللغوية لايدركون الجهود الكبيرة التي بذلها النحاة في درس الجملة الشرطية ، ولعل بعض أسباب ذلك التصور أن الجملة الشرطية لم يكن لها باب مستقل في كتب النحو ، على نحو الأبواب التقليدية مثل الإعراب والبناء والممنوع من الصرف والمبتدأ والحبر . محث النحاة الجملة الشرطية ، وكان ذكرهم لها في سياق عرضهم لموضوعات إعرابية وتركيبية ودلالية شتى ، فلم يقتصر النظر عندهم على القضية الإعرابية الخاصة بجزم المضارع بعد بعض أدوات الشرط . وقيمة هذه الرسالة أنها تضع هذه الجهود في مكانها الصحيح ، وذلك في موضوع محدد هو الجملة الشرطية .

إن النحو العربي ليس عملا نشأ وتكون ووصل إلى أقصى مداه دون تطور تاريخي . وكثيراً ماكان النحاة العرب يؤخذون بعبارة لأحدهم ، وتعمم

#### - 1 -

#### الباب الرابع

| ( EVO - TAV )     | الجملة الشرطية والقضايا السياقية                     |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| ( 179-773)        | الفصل الأول: توسيع الجملة الشرطية                    |  |  |
| ( 174 - 173)      | الفصل الشانى : الجملة الشرطية في سياق الجملة العربية |  |  |
| ( \$ 40 - \$ 47 ) | خلاصة عامة للباب                                     |  |  |
| ( £AT - £VV )     | ācī_±1                                               |  |  |
| ( 077 - \$40 )    | ماحق ( معجم مصطلحات الجملة الشرطية )                 |  |  |
| ( 077 - 077 )     | قائمة المصادروالمراجع                                |  |  |
| فهارس             |                                                      |  |  |
| ٥٣٥               | مسرد تفصیلی لمحتویات الکتاب                          |  |  |
| 370               | فهرس المصطلحات المصطلحات                             |  |  |
| 240               | فهرس الكتب الكتب                                     |  |  |
| OVA               | فهرس الأعلام بالأعلام المعالم                        |  |  |
| 015               | فهرس الأبيات الشعرية الشعرية                         |  |  |
| OAV               | فهرس أنصاف الأبيات الشعرية                           |  |  |
| ٥٨٨               | فهرس الآيات القرآئية الآيات                          |  |  |
| 790               | فهرس الأحاديث النبوية الأحاديث النبوية               |  |  |
| ٦٩٥               | قائمة الخطأ والصواب                                  |  |  |
| 7.4               | ملخص لموضوع الـكتاب باللغة الإنجليزية                |  |  |

الأحكام بعد ذلك دون تميز بين المواحل التاريخية التي مر بها الدرس النحوى على مدى عدة قرون . والرؤية التاريخية واضحة في هذا الكتاب كل الوضوح تتبع المؤلف رؤية النحاة للجملة الشرطية في ضوء المصطلحات المعبرة عنها وكان العرض موضحا لطبيعة الجملة الشرطية ، وهكذا اتضحت رؤية سيبويه والفراء والأخفش والمبرد والزجاج للجملة الشرطية طبيعة ومصطلحا، وهؤلاء النحاة بمثلون تراث النحاة في هذه الفترة التي كونت الملامح الأساسية للتفكير النحوي . أما مرحلة النضج في الصناعة النحوية ، فتتضح في دراسة الجملة الشرطية في آراء ابن السراج والزجاجي والنحاس والسيرافي والفارسي والزبيدي والرماني وابن جني ، وختام هذه النظرة التاريخية دراسة طبيعة الجملة الشرطية ومصطلحاتها عند النحاة في مرحلة التفسير والتقليد ، وهي مرحلة الشرطية ومصطلحاتها عند النحاة في مرحلة التفسير والتقليد ، وهي مرحلة تمضي بنا عبر قرون ، لم يكتف الباحث بأعلامها الكبار مثل الجرجاني وأبي حيان وابن هشام والسيوطي ، ولكنه تابع نحاة هذه المرحلة في كتبهم التي وصلت إلينا – مطبوعة أو مخطوطة – متابعة جادة فقدم هذه الدراسة

يقوم درس الجملة الشرطية عند النحاة العرب على مجموعة من الأركان الأساسية وهذه الأركان هي : الأدوات وجملة الشرط وجواب الشرط . ومبحث الأداة متعدد المستويات ، فثمة تصنيف صرفي للأدوات إلى حرفية واسمية . وهناك أدوات بسيطة وأخرى فيها تركيب . والأدوات مختلفة من حيث العمل النحوى ، بعضها جازم وبعضها غير جازم ، وأثار العمل النحوى فكر النحاة في موضوع العامل . وإلى جانب هذا كله ، فثمة جوانب دلالية نوقشت – أيضاً – عند النظر في أدوات الشرط . أما جملة الشرط وجملة جواب الشرط فقد بحثا من حيث المكونات الشكلية والدلالة الزمنية ، وكلاهما مكمل للآخر .

المتأنية الدقيقة .

وثمة قضايا كثيرة تناولها الباحث حول تركيب الجملة الشرطية ، وأهم

هذه القضايا الربط بالجزم أو بالفاء أو بإذا ، والرتبة من حيث صدارة الأداة و ولاية الفعل الأداة وتقديم فاعل فعل الجواب ومفعوله ، والحذف من حيث حذف الأداة أو فعل الشرط أو جملة الشرط . وأفرد الباحث – أيضا – لأجوبة التراكيب الانشائية مبحثا مستقلا .

إن الجملة الشرطية في شكلها النمطى البسيط المتميز لاتوجه في العربية ولا في أحوال قليلة ، فالجملة الشرطية وثيقة الصلة بمكونات لغوية أخرى ، تتوسل بها اللغة العربية لتوسيع الجملة الشرطية . ويتم هذا التوسيع في الجملة الشرطية عن طريق عطف عبارة الجملة الشرطية عن طريق عطف عبارة شرطية على أخرى أو دخولها عليها . والجملة الشرطية تكون أيضاً مرتبطة بأنماط تعبيرية أخرى ، منها الاستفهام والقسم . وهذا كله مجال كبير لدراسة بجاوزت الجملة الشرطية في نفسها إلى دراسة الجملة الشرطية والقضايا السياقية لعلاقاتها في بنية اللغة العربية .

لا شك أن البحوث الجادة تتطلب الدقة فى المصطلح فهما واستخداما ، ومصطلحات النحاة كثيرة . والدقة فى فهمها مطلب عزيز ، فقد حدث تغير فى دلالة بعض المصطلحات ، واستحدثت مصطلحات أخرى على مدى القرون . وهناك علاقات بين كل هذه المصطلحات ، تارة هى مترادفة وأخرى متخالفة ، وفوق هذا فهناك علاقة عموم وخصوص بين بعضها والبعض الآخر .

و لهذا كله ، فقد خصص المؤلف النابه ملحقا ضم كل مصطلحات الجملة الشرطية ومكوناتها وأحكامها فى التراث النحوى العربى ورتب مواضع ورود كل مصطلح ترتيبا تاريخيا . وهذا القسم من هذا الكتاب إسهام طيب فى درس مصطلحات النحاة العرب ، أظنه الأول من نوعه فى هذا المحال . ومن شأن البحوث الأخرى أن تعنى أيضاً بالمصطلحات لتنضح أمامنا الرؤية الشاملة للمصطلحات العربية فى علوم اللغة . وأهمية هذا القسم لاتقتصر على

# مَعْلَقُهُ

يكاد الباحثون المحدثون يصلون إلى قناعة تامة بضرورة إعادة النظر في الموروث ، فلقد ترك لنا النحويون تراثا فكريا يبعث على الإجلال والإكبار : وقد طال مهذا البراث الزمن حتى تراكم ، وكثر حتى صار أمر لإحاطة بدقائقه . والوصول إلى جواهره من الأمور الشاقة التى تكلف متنكما شططا . ومنذ أن كتب النحو في القرن الثاني مر في قرون طويلة لم ينل فيها كل ما يستحقه من العناية ، والمتابعة المطورة ، فجمدت أحكامه وقراعده جمودا لايتناسب وطبيعة اللغة المتغيرة . ومن حق النحو اليوم علينا ، ومن حق النحويين أيضا أن نرجع فنتصل بمصادره الأولى لنغوص علينا ، ومن حق النحويين أيضا أن نرجع فنتصل بمصادره الأولى لنغوص فيها ونستخرج منها جواهرها المدفونة ، فنجلوها ونبرزها تاركين ما قد يشومها وما قد يعلق مها نحسب النحو في غنى عنه . وإن الإتصال المباشر بالمصادر الأساسية ليكشف لنا أن كثيراً مما صورلنا على أنه خلف نحوى بين العلماء ما هو إلا اختلاف وليس خانما حيث لا يكون ثمة مخطىء ومصيب العلماء ما هو إلا اختلاف وليس خانما حيث لا يكون ثمة مخطىء ومصيب العلماء ما هو إلا اختلاف وليس خانما حيث لا يكون ثمة مخطىء ومصيب العلماء ما هو الدوس ، أو اختلاف جهة النظر .

وقد درست ( الجملة الشرطية ) في رسائل علمية حديثة ، فمن هذه الدراسات ، الدراسة التي أعدها أحمد اللهيب في جامعة الأزهر وعنوانها ( أساليب الشرط والاستفهام في القرآن الكريم ، رسالة دكتوراه ، جامعة الأزهر ١٩٧٦م) ومنها الدراسة التي أعدها عبد العزيز على الصالح المعيد وعنوانها ( الشرط في القرآن الكريم ، رسالة ماجستير ، دار العلوم مجامعة القاهرة القاهرة ١٩٧٦م) ومنها أيضاً الدراسة التي أعدها إبراهيم بركات وعنوانها ( الجملة الشرطية عند الهذليين . رسالة ماجستير كيلة الآداب جامعة القاهرة ( الجملة الشرطية عند الهذليين . رسالة ماجستير كيلة الآداب جامعة القاهرة المعروص الغوية واكنها لا تتوفر على دراسة النظرية النحرية توفراً مباشراً . ومن هذا المنطلق تجرى هذه الدراسة ، حيث تتناول قضية من قضايا ومن هذا المنطلق تجرى هذه الدراسة ، حيث تتناول قضية من قضايا

كونه إيضاحا لجانب من التاريخ العلمى ، ولكنها أيضاً إسهام يوضع أمام الباحثين الذين يطمحون إلى إيجاد المصطلحات للتعبير بالعربية عن التحليل النحوى الحديث في مدارسة المختلفة ، حتى تزول شيئا فشيئا تلك العزلة بين علوم اللغة عندنا والتيارات العالمية المعاصرة في درس اللغة .

و بعد ، فقد سعدت كل السعادة بهذا الكتاب بعد أن عرفت في صاحبه من العلم والخلق ما بجعله فخراً لجامعتينا ، جامعة الرياض التي ينتمي إليها و جامعة القاهرة التي أعد في إطارها هذه الرسالة الجامعية الممتازة .

والله ولى التوفيق .

 د . محمود فهمی حجازی أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة

النحو المهمة . وهى الجملة الشرطية ، فهذه الجملة لم تدرس على النحرِ الذى يلائمها ، ورغم أنّ بعض الكتب قد تدرس قضاياها فى أبواب متنابعة فإنّ ذلك كله يحتاج إلى مزيد من التنظيم .

وستقع هذه الدراسة فى تمهيد وأربعة أبواب ، يتناول التمهيد بيان أهم مصادر دراسة الجملة الشرطية ، ويتناول الباب الأول فى ثلاثة فصول دراسة طبيعة الجملة الشرطية ومصطلحاتها ، أما الباب الثانى فيهتم بدراسة العناصر الكونة للجملة ، فى الفصل الأول دراسة للأداة ، وفى الفصل الثانى دراسة للركيبية الجملة الشرط و جملة جواب الشرط. وتتم فى الباب الثالث دراسة القضايا التركيبية للجملة الشرطية ، كالربط ، والرتبة ، والحذف وأجوبة التراكيب الإنشائية .

أما الباب الرابع فهو يضطلع بدراسة قضايا الجملة السياقية أى منظوراً الها فى السياق ، ويتم ذلك فى فصلين يتناول الفصل الأول توسيع الجملة الشرطية ووسائل التوسيع ، ويتناول الفصل الثانى أثر التراكيب والأدوات ، التى تكون الجملة فى سياقها .

وسيختم الكتاب نخاتمة تجمل أهم النتائج والملاحظات التي قد يصل إليها البحث . وسيلحق بالبحث معجم لمصطلحات الجملة الشرطية يبين مواضع استخدام كل مصطلح في مصادر دراسة الجملة الشرطية المعتمدة ، مراعي في ذلك ذكر النحاة وكتبهم في تسلسل تاريخي .

وحسبنا القول إن الدراسة تغطى رقعة من الزمن طويلة حيث تمتدحتى السيوطى فى القرن العاشر حيث لم يعد فى الكتب النحوية جديد . وبسبب من امتداد الزمن وكثرة المصادر ، فإن الباحث مجد عناء شديداً وهو يبحث فى أمهات النحو ، ايس اكثرتها فقط ، وإنما لأن هذه الكتب كتبت فى زمن لم تنشأ فيه الحاجة إلى الفهرسة الموضوعية ، لأن الكتاب كان يقرأ وتعاود قراءته فى حلقات الدرس حتى يكاد الدارس يقهرس دقائقه فى ذهنه فيسهل عليه الوصول إلها .

وبجد الباحث نفسه أمام ركام هائل من الكتب يشق عليه الوصول إلى دقائق القضايا فى بطونها ، وبعض هذه المطولات من تلك الكتب يشكو من قلة العناية العلمية بنشره . وبعض ما نشر على أنه محقق تحقيقاً علمياً يعج

و خطاء مطبعية لا يكاد يدركها الباحث إلا عزيد من التمرس بلغة الكتاب ، وبطبيعة القضايا المطروقة . وأكثر ما هذه الكتب بحاجة إليه الفهرسة الموضوعية ، لأن هذه المطولات خاصة كتب معانى القرآن وإعرابه لا يمكن الوصول إلى ما فيها من جهود ونشاطات لغوية ما لم تقرأ من ألفها إلى يائها .

ويقوم منهج هذه الدراسة على الوقوف على المادة الأساسية في مظانها الأساسية ، ومحاولة تنظيمها بشكل يبن أهمينها وقيمتها .

ولابد هنا من ذكر بعض المصطلحات التي سيجرى استخدامها في الكتابة ، وذلك كي لا تلتبس بمصطلحات الجملة الشرطية الواردة في النصوص النحوية ، وهذه المصطلحات هي :

- ( الجملة الشرطية ) :

وتطاق على تركيب الجملة الشرطية . أى المكونة من : أداة الشرط ، وجملتين بعدها .

- ( الركن الشرطي ) :

يطلق على الأداة والجملة التي تلبها، ويشير هذا المصطلح إلىالمبني فقط .

- ( العبارة الشرطية ) :

يطلق على الأداة والجملة التي تليها ، ويشير المصطلح إلى أن هذه الضمائم لاتدل على معنى تام بنفسها ولكنها تنطوى على معنى جزئى .

– ( الركن الجوابي ) :

يطلق على الجملة الثانية في التركيب الشرطي .

– ( العبارة الجوابية ) .

يطلق على الجملة التي تؤلف مع العبارة الشرطية جملة تامة المعني هي الجملة الشرطية .

( أداة الشرط ) :

الأداة التي تربط جملتين، وتؤلف منهما جملة مركبة هي الجملة الشرطية وبشير المصطلح إلى وظيفة الكلمة في التركيب .

# تمحنيد

ارتبطت نشأة النحو بملاحظة الخطأ في الإعراب (١) , وهو ماسمي باللحن ، وقد وُوجهت هذه المشكلة بطريقتين : الأولى محاولة التقعيد للغة العربية اعتماداً على استعمال اللغة بين أوساط لا تخطى ، والثانية رصد جملة الأخطاء الشائعة وتصحيحها ، ونتج عن ذلك ماسمي بكتب لحن العامة .

والذي يهمنا من ذلك كله هو أن الذي دعا إلى التقعيد \_ وهذا ما يفهم من الحديث عن نشأة النحو \_ هو الخطأ في الإعراب ، وعلى هذا الأساس كانت العناية علاحظة الحركات في أواخر الكلمات كبيرة ، وذلك لمعرفة أسباب تغيرها . وكان أن أرجع ذلك إلى مسببات تكون في الكلام نفسه سميت بالعوامل . و وسعت الفكرة ، وذلك من أجل اطرادها ، فكان هناك ما سمى بالعوامل اللفظية والعوامل المعنوية .

ومن المحدثين :

( جملة الشرط ) :

هي الجملة التي تلي أداة الشرط .

– ( جملة جواب الشرط ) :

هي الجملة الثانية في التركيب ، في مقابل جملة الشرط .

( فعل الشرط ) :

الفعل الواقع في جملة الشرط .

- ( فعل جواب الشرط ) :

الفعل الواقع في جملة جواب الشرط .

وسأحاول جهدى تمييز مصطلحات النحريين وذلك بإحاطتها بقوسين .

أما الرمز (م.م.) الذي يرد في الهوامش فهو يرمز إلى معجم مصطلحات الجملة الشرطية الملحق بآخر الكتاب .

أما بعد فإنى أترجه بالشكر إلى أستاذى الكريم الأستاذ الدكتور محمود فهمى حجازى ، فلم يكن لهذا العمل أن يتم على هذه الصورة لولا أن شمله بعنايته فهو ما فتى عيسدد ثغراته ، ويقوم مناده ، وقد كانت مكتبته رافداً من أهم روافده .

وأتوجه بالشكر إلى أستاذيّ الكريمين الدكتور النعان القاضي والدكتور عبد الصبور شاهين ، فقد أفدت من علمهما كثيراً .

و أشكر كل من له يد في إخراج هذا العمل .

قاهرة ١٩٨١/٨/٢٥ م

ووروكس إيرهيم ولشمِساه

<sup>(</sup>١) انظر في الكلام على نشأة النحو من القدماء :

أبو الطيب اللغوى (ت ٣٥١)، مراتب النحويين ، تحق :
 محمد أبو الفضل إبراهيم (ط ٢ دار نهضة مصر للطبع والنشر
 / القاهرة ١٩٧٤م) ٣٣ .

السيرافی (ت ٣٦٨)، أخبار النحويين البصريين، بعناية فريتس كرنكو (معهد المباحث الشرقية بالجزائر، مطبعة الكاثوليكية / ببروت ١٩٣٦م) ١٥.

محمد الطنطاوى ، نشأة النحو ( دار المعارف بمصر ١٩٧٣ م) ١٦ . ( م ٢ - الجملة الشرطية )

وهكذا كان الانطلاق من وجود الحركة ، إذ هي الأصل ، حتى ارتبطت الحركات بوظائف معينة تحتلها الكلمات من الجملة العربية، وسميت هذه الحركات بعلامات الإعراب ، ولهذا قُدِّر وجودها تقديرا إذا لم تكن ظاهرة لفظاً ، فالفاعل وهو وظيفة نحوية لابد أن يكون مرفوعاً ، ومعنى أن يكون مرفوعاً أن ينتهى بالضمة ، فإذا لم تظهر كأنْ يكون الاسم منتهياً بألف ( فتحة طويلة ) مثل « عيسي «فلابد أن نتصور ضمة مقدرة على آخره وكان يمكن أن تظهر ولكن ذلك تعذر بسبب الألف ، ونرجع لجوء النحو إلى مثل هذا التكلف إلى إرادة الاطراد انطلاقاً من وجود الحركة ، فالفاعل الذي تظهر فيه الحركة مثل (قام محمدٌ ) ينتهي بضمة ، وعممت هذه الملاحظة ، وجعلت قاعدة وهي أنَّ كل فاعل لابد أنْ ينتهي بالضمة ، وكان الأمر أيسر من ذلك ؛ فالملاحظة الصادقة توجب القول بأنَّ الفاعل إذا كان اسماً أو علماً متأخراً عن فعله فهو منته بالضمة إنَّ أمكن ضمه (١). ومعنى ذلك أنه ليس كل فاعلى مرفوعاً ، لأنه ليس كل فاعل بمكن أنْ ينتهي بالضمة (٢) .

وكان من نتائج التركيز على الحركة أن أصبحت الدراسة تتصف بالجزئية ، ونقصد بذلك أن الدراسة كانت لجزئيات الجملة معزولة عن بقية الأجزاء .

مساهمة في تحديد الجملة الاسمية ( حوليات الجامعة التونسية ع ٥ ، . 12 ( + 1971

فنجد أنها قد تصنف حسب أنواع العوامل. وقد تصنف حسب الإعراب فنجد أيواب : المرفوعات ، المنصوبات ، المجرورات ، المجزومات.

وأُلفت كتب لدراسة الأدوات، وبين ما يعمل منها ومالا يعمل، وأُلفت كتب لإعراب القرآن تطبيقاً لنظرية العمل والعامل.

نخلص من هذا إلى أن ملاحظة الحركة جعلت الدرس النحوي ينظر إلى الجملة مفتتة ومجزأة . وهذا آخر ما ممكن أن نقول عنه إنه وظيفة علم النحو الأساسية وهي دراسة التراكيب ، فلم نجد عناية تذكر بالجملة وأثماطها ، ولا توفراً مباشراً على دراستها . من ذلك دراسة الجملة الشرطية ؛ فإنه يتبين من دراسة مصادرها أنه لم تلق عنايةمباشرة .

نجد دراسة الجملة الشرطية متفرقة في مصادر متعددة ومتنوعة ، ويرجع السبب في التعدد والتنوع إلى اختلاف مناهج الكتب وأهدافها .

ويمكن تصنيف تلك المصادر في المجموعات التالية :

- المجموعة الأولى : كتب القواعد العامة .
- المجموعة الثانية : كتب حروف المعانى .
- : كتب إعراب القرآن . - المجموعة الثالثة
- المجموعة الرابعة : كتب علوم القرآن .
  - المجموعة الخامسة : كتب الأمالي .
  - المجموعة السادسة : مصادر ثانوية .

وقد أثر الاهتمام بالعامل وبحركة الإعراب في تصنيف الكتب ؛

<sup>(</sup>١) وذلك حسب التركيب الصرفى له فبعضها يثنهي بحركة لازمة مثل:

<sup>(</sup>٢) وقد تنبه إلى ضرورة تجاوز هذا المبدأ النحوى عبد القادر المهرى ، انظر مقاله:

تكون الجم الشرطية في سياقها (١) . وعلاقة ( الشرط ) بتراكيب أخرى إذا جاء في سياقها كالاستذهام (١) والقسم (١) . وعقد بابأ ناقش فيه إعراب الفعل الذي يقع بعد فعل الشرط (٤) . وعقد بابأ لأجوبة التراكيب الإنشائية (٥) .

ونهج المبرد (ت ٢٨٥) في (المقتضب) نهج سيبويه ، فخصص باباً للدراسة أدوات الشرط سماه (هذا باب المجازاة وحروفها) (٢٠) ، خصصه للأدوات فعددها وتحدث عن كل أداة صرفياً ونحوياً . وتلاه بجملة أبواب درس فيها بعض قضايا الجملة الشرطية (٧).

ونحا الزجاجي (٣٣٧) في (الجمل) نحوهما ، فخصص (باب

وسنتحدث فيما يلى عن كل مجموعة على نحو مختصر : المجموعة الأولى : كتب القواعد العامة :

وهذه هي المجموعة الرئيسية لأنها أكثر توفراً على دراسة الجملة الشرطية من غيرها .

وتختلف كتب هذه المجموعة في المنهج الذي اتبع في تأليفها و تبعاً لذلك تختلف في طريقة تناولها للجملة الشرطية .

ويُمكن أن نميز منهجين : أحدهما مايخصص لها باباً ، أو أبواباً منتابعة ، والثانى مايلحق دراستها بدراسة جوازم الفعل المضارع .

نجد المنهج الأول متبعاً في (الكتاب) لسيبويه (ت ١٨٠) وكتاب سيبويه هو رصد لجهوده وجهود شيوخه التي تلقاها عنهم كالخليل ابن أحمد (ت ١٧٥) ويونس (١٨٢) . درس سيبويه أدوات الشرط في باب سماه (باب الجزاء) (االله عدد فيه أدوات الشرط ، وناقش تركيبها الصرفي وعملها النحوي ، كما ناقش جملة من القضايا التركيبية في الجملة الشرطية ، كالربط – الربط بالفاء أو إذا – والرتبة ، أي التقديم والتأخير . وألحق بد ( باب الجزاء) باباً آخر خصصه المراسة بعص الأدوات ذات المبنى الصرفي الواحد والمعنى الوظيني المتعدد ، وهي الأدوات (من ، ما ، أيهم) ؛ فهي تستخدم أسماء موصولة ، وحاول أن يفرق بين الاستخدامين ، وسمى الباب (هذا باب الأسماء التي يجازي بها وتكون بمنزلةالذي) (الله وتلا ذلك جملة من الأبواب درس فيها أثر الأدوات الأخرى التي

<sup>(</sup>۱) درس فی باب (هذا باب ما تکون فیه الأسماء التی بجازی بها بمنزلة الذی) (الکتاب ۱/۲۳) أثر بعض الأدوات العاملة مثل «إنَّ و و «کان » فبدخولها علی « من » وأشباهها تخلصها للموصولية دون الشرطية ، و درس فی باب (هذا باب يذهب فيه الجزاء من الأسماء) (الکتاب ۱/۲۷) الأدوات غير العاملة التي تخلص «من » وأشباهها للموصولية . وتلا ذلك باب (هذا باب إذا ألزمت فيه الأسماء التي تجازی بها حروف الجر لم تغیرها عن الجزاء) (الکتاب ۱/۷۷).

<sup>(</sup>٢) سيبويه الكتاب ٣/٨٨.

 <sup>(</sup>٣) سيبويه ، الكتاب ٣/٨٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٥ .

<sup>(</sup> o ) سيبويه ، الكتاب ٣/٣٩ .

 <sup>(</sup>٦) المبرد، المقتضب ٣/٣٤.

 <sup>(</sup> ۷ ) درس فى باب ( هذا باب مسائل المجازاة وما يجوز فيها ، وما يمتنع )
 ( المقتضب ۲ /٥٩) قضية الجواب وربطه بالفاء ، وبعض القضايا
 المتفرقة كإعراب أداة الشرط و دخول بعض الأدوات عليها . و درس=

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٥٦.

<sup>(</sup> Y ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٦٩.

المجازاة) (١).

ومن الكتب التي يمكن لنا أن نعدها سائرة على المنهج المتبع في ( الكتاب ) . تلك الكتب التي أُلفت لشرح كتاب سيبويه ؛ فهذه الكتب قد احتفظت بتبويب الكتاب . من أهم هذه الكتب الشرح الذي كتبه أبر سعيد السيرافي ( ) ( ت ٣٦٨ ) ، ولا يكتفي السيرافي في كتابه بالشرح المجرد لكتاب سيبويه وإنّما يتخذ من مادة سيبويه منطلقاً يبرز فيه ما ثقفه من ثقافة نحوية ، ويقف السيرافي عند مسائل يجدها بحاجة إلى البسط فيبسطها ويعمقها ، ويعرض عن مسائل لأنها واضحة لاتحتاج إلى شرح أو تعليق .

ومن شروح الكتاب الشرح الذى أَلَّفه الرمانى (٣) (ت ٣٨٤) ، والرمانى يحيل أَفكار الكتاب إلى أَسئلة متتابعة، حتى إذا أتى على مسائل باب ما أُخذ بالإِجابة عليها .

الجزاء ) لدراسة أحكام الجملة الشرطية ، ولكنها دراسة مقتضبة. (١) وتناول الفارسي ( ت ٣٧٧ ) في ( الإيضاح ) بعض أحكامها في

( باب المجازاة ) (٢) وفصًل الجرجاني أحكامها في ( المقتصد ) وهو شرح مسهب للإيضاح (٣) .

أمّا الزبيدى (ت ٣٧٩) في (الواضح في علم العربية) فعقد أبوابا لدراسة بعض أحكام الجملة الشرطية أولها ( باب الشرط وهو باب

= فى باب (هذا باب ما يرتفع بين المحزومين وما يمتنع من ذلك)
( المقتضب ٢ /٦٥ ) إعراب الفعل الذي يأتى بعد فعل الشرط،
و درس بعض قضايا الرتبة فى البابين (هذا باب ما يجوز من تقديم
جواب الجزاء عليه وما لايجوز إلا فى الشعر اضطراراً) ( المقتضب
٢ /٦٨ ) و (هذا باب ما يحتمل حروف الجزاء من الفصل بينها
و بين ما عملت فيه ) ( المقتضب ٢ /٧٤ ) و درس أجوبة التراكيب
الإنشائية فى باب (هذا باب الأفعال التى تنجزم لدخول معنى الجزاء
فها ) ( المقتضب ٢ /٨٢ ) .

- (۱) الزجاجي، الجمل، تحق؛ ابن أبي شنب (مطكلنسيك / باريس ۱۹۵۷م)، عدّد الأدوات وذكر عملها (۲۱۷)، وتحدث عن الأثماط الصرفية لأفعال الجملة (۲۱۸) وعن الأدوات الداخلة على أدوات الشرط فتبطل عملها (۲۲۱).
- ( ۲ ) الفارسي ، الإيضاح العضدى ، تحق : حسن شاذلى فرهود ( ط ۱ دار التأليف ۱۹۲۹م) ذكر « إن ً » ، والجواب وربطه بالفاء وإذا ( ۳۲۰ ) وبعض قضايا الرتبة ومثل لأجوبة التراكيب الإنشائية ( ۳۲۲ ) .
- ( ٣ ) الجرجانى ، المقتصد ، تحق : كاظم بحر مرجان ( رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ١٩٧٥م ) ١٠٣٢ .

<sup>(</sup>۱) الزبيدى ، الواضح فى علم العربية تحق : أمين على السيد (دار المعارف بمصر / القاهرة ١٩٧٥م) درس فى هذا الباب : الأدوات ، ومثل لاستخدامها وأعرب الأمثلة ، والجواب وربطه بالفاء وإذا (الواضح ٩٤) وبعده باب اسمه (باب منه آخر) (الواضح ٩٤) وبعده ياب اسمه (باب منه آخر) (الواضح ٩٦) درس فيه الفعل الذى يقع بعد فعل الشرط معطوفاً أو غير معطوف . وفى (باب الأفعال التي تجزم بمعنى المجازاة) (الواضح ٩٨) درس أجوبة النراكيب الإنشائية وعقد باباً للجواب بالفاء (الواضح ٩٩).

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر النسخة المصورة من شرح السيرافى على كتاب سيبويه بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم ٣٦١٨٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) الرمانى ، شرح كتاب سيبويه . نسخة مصورة بمكتبة مجمع اللغة العربية تحت رقم نحو ١٨٣ .

ونـأتى الآن إلى الكتب التي جعلت دراسة الجملة الشرطية ضمن دراسة جوازم المضارع ،

في طليعة هذه الكتب كتاب " الأصول في النحو " لابن السراج (ت ٣١٦) ، عقد ابن السراج باباً لإعراب الأفعال وبنائها (۱) ، فلما جاء إلى ذكر الأفعال المجزومة ذكر أنّها تجزم بخمسة حروف هي : (لم ، ولما ، ولا في النهي ، واللام في الأمر وإنْ التي للجزاء) (۱) ثم قسمها إلى قسمين : أربعة منها لايقع موقعها غيرها ولا تحذف من الكلام إذا أربدت وهي الأدوات السابقة باستثناء أداة الشرط (۱) أما القسم الثاني فهو (حرف الجزاء) وهو قد يحذف ويقع مرقعه غيره من الأسهاء (١) . ثم شرح القسم الأول وشرح القسم الثاني ، فبين أحوال الحرف الثلاث : الظهور والحذف ووقوع اسم مكانه والحذف مع الفعل الموجود دليل عليه (١) . وعدد أدوات الشرط وذكر جملة من أحكام الجملة الشرطية (١) ، وتكلم على أجوبة التراكيب الإنشائية وهي الحالة الثالثة من أحوال (حرف الجزاء) (١) ، وقد تفرقت دراسة أحكام الجملة الشرطية ومسائلها في عدة فصول مثل (مسائل من سائر

أبواب إعراب الفعل) (١) ، ( فصل من مسائل الجواب بالفاء ) (١) ، ( فصل من مسائل المجازاة ) (٦) . ونجد منهجه هذا أيضا في كتابه ( الموجز في النحو ) (١) .

ومن الذين ألحقوا دراسة الجملة الشرطية وأحكامها ضمن دراسة عوامل جزم الفعل ابن بابشاذ (ت ٢٩٤) في كتابه (شرح المقدمة المحسبة)، فعقد فصلا للعوامل من الحروف (٥) حتى إذا جاء إلى ذكر الجوازم عددها ومنها «إنّ »مع ما حمل عليها من الأسهاء والظروف (١٠) وتكلم على أدوات الشرط وذكر أجوبة التراكيب الإنشائية.

أما الجرجاني (ت ٤٧١) فقد خصص ثلاثة فصول من كتابه (الجمل) لدراسة العوامل : أحدها للعوامل من الأفعال ، والثاني للعوامل من الأساء ، ولذلك فقد جاء الكلام من الحروف ، والثالث للعوامل من الأساء ، ولذلك فقد جاء الكلام على أدوات الشرط في موضعين : الموضع الأول في (الضرب الثالث من الحروف ما يجزم فقط) (الهماء العوامل) (١) ، والثاني في (الضرب الثاني من الأساء العوامل)

 <sup>(</sup>١) ابن السراج ، الأصول فى النحو تحق : عبد الحسين الفتلى (ط١،
 جامعة بغداد / بغداد ١٩٧٤ م) ٢ /١٥٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج . أصول النحر ٢ /١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص. ن.

 <sup>(</sup> ٥ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٣ – ١٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٤ وما بعدها .

 <sup>(</sup> ۷ ) ابن السراج ، أصول النحو ۲ /۱۶۸ .

<sup>(</sup>١) ابن السراج ، أصول النحو ٢/١٧٠.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن السراج ، أصول النحو ۲ /۱۸۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن السراج ، الموجز فى النحو ، تحق . مصطفى الشويمي وبنسالم دامرجي ( ط ١ ، مؤسسة أ . بدران للطباعة والنشر / بيروت ١٩٦٥ م ) ٨٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ، تحق , خالد عبد الكريم ( ط ١ ، لا . نا / الكويت ١٩٧٦م ) ٢١٥/١ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٢ .

<sup>(</sup> ٧ ) الجرجاني ، الجمل تحق : على حيدر ( ط ١ دمشق ١٩٧٢م) ٢٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) الجرجاني ، الجمل ٢٥ .

وسار على نهجه ابن الخشاب ( ت ٥٦٧ ) في ( المرتجل ) الذي شرح به كتاب الجرجاني ( الجمل ) (١) .

وقسم الزمخشرى (ت ٥٣٨) كتابه (المفصل في صنعة الإعراب) (١) إلى : قسم للأساء ، وقسم للأفعال ، وقسم للحروف ، وقسم للمشترك ، لذلك جاءت دراسته لأحكام الجملة الشرطية في موضعين ، الأول : في كلامه على (وجوه إعراب الفعل المضارع) (١) فذكر في (المجزوم) أنه يجزم بحروف وأساء ومثل لما ذكر د منها (١) أما الموضع الثاني في أصناف الحروف ، حيث قال (ومن أصناف الحرف حرفا الشرط) (٥) والحرفان هما «إنّ » و «لو » . ونحا نحوه ابن يعيش (ت ١٤٣) في شرحه للمفصل (١) .

وتابعهما ابن الحاجب (ت ٦٤٦) في (الكافية في النحو) (١) ، والرضى في شرحها (٨).

ومن الذين ألحقوا دراسة أدوات الشرط وأحكام الجملة الشرطية ضمن دراسة الجوازم المطرزى (ت ٦١٠) في (المصباح في علم النحو) (۱) وابن مالك (ت ٦٧٢) في (تسهيل الفوائد وتحميل المقاصد) ، درسها في (باب عوامل الجزم) (١). ومنهم السيوطي (ت ٩١١) في (همع الهوامع شرح جمع الجوامع) (٣).

ونأتى بعد هذا إلى جملة من الكتب دأبت على تقسيم جوازم الفعل المضارع إلى قسمين ، جازم فعل واحد ، وجازم فعلين ، ويقصد بجازم الفعلين أدوات الشرط وبجازم الفعل الواحد غير أدوات الشرط من الجوازم .

ونصادف هذه القسمة أول ما نصادفها عند ابن معطى (ت ٦٢٨) في كتابه ( الفصول الخمسون ) (٤).

ونجدها عند الشلوبيني (ت ٦٤٥) في (التوطئة) (٥٠ . وعند

<sup>(</sup>١) ابن الخشاب ، المرتجل تحق . على حيدر (ط ١ دمشق ١٩٧٢م) .

 <sup>(</sup>٢) واسم الكتاب على الغلاف ( المفصل فى علم العربية ) بينما يستفاد من مقدمة المؤلف أن اسمه ( المفصل فى صنعة الإعراب ) انظر ص ٥.

<sup>(</sup> ۳ ) الزمخشري ، المقصل ( ط ۲ دار الجيل / بيروت د. ت ) ۲٤٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزمخشري ، المفصل ٢٥٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) الزنخشري ، المفصل ٣٢٠ .

 <sup>(</sup> ٦ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ( ط ١ إدارة الطباعة المنيرية / القاهرة )
 الموضع الأول ٧ / ٤٠ ، الثانى ٨ /١٥٥ .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن الحاجب ، الـكافية فى النحو ( دار الكتب العلمية / بيروت ) ٣٨٩/ ٢ ، ٢٥١/ ٢

<sup>(</sup>٨) م. ن. ، ص . ن .

 <sup>(</sup>۱) المطرزى ، المصباح فى علم النحو ، تحق : عبد الحميد السيد طلب
 (ط ۱ مكتبة الشباب بالمنيرة / القاهرة د. ت) ۱۰۱ .

 <sup>(</sup>۲) ابن مالك ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، تحق : محمد كامل بركات ( دار الكاتب العربي للطباعة والنشر / القاهرة ١٩٦٧م)
 ۲۳٥ .

 <sup>(</sup> ٣ ) السيوطى ، همع الهوامع شرح جمع الجوامع ( دار المعرفة للطباعة والنشر / ببروت ) ٢ /٥٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن معطى ، الفصول الخمسون ، تحق : محمود محمد الطناحي ( ط ١ عيسى البابي الحلبي / القاهرة ١٩٧٦ م) ٢٠٦ .

<sup>(</sup> o ) الشلوبيني ، التوطئة ، تحق : يوسف أحمد المطوع ( ط ١ دار البراث العربي للطباعة والنشر / القاهرة ١٩٧٣ م) ١٤٣.

وحواش (١)، وكتب تعليمية مختلفة (١).

وابن هشام (ت ٧٦١) لم يتبع هذا المنهج في شرحه للألفية فقط، وإنَّما في بعض كتبه الأُخرى، فنجده اتبعه في (شرح قطر الندى وبل الصدى) (٢) وفي (شرح شذور الذهب) (٤).

#### المجموعة الثانية : كتب حروف المعانى

ثمة نوعان من هذه الكتب : نوع خصص لدراسة (حرف) واحد، وتعتمد هذه الدراسة أساسا على التعدد الوظيني للمبنى الواحد ، مثال

ابن عصفور (ت ٦٦٣) في (المقرب) (١) . وعند أبي حيان (ت ٧٤٥) في (ارتشاف الضرب) (٢) .

ونجدها أيضا في بعض الكتب التي ألفت في شرح ألفية ابن مالك ، من هذه الشروح ، شرح المرادى ( ت ٧٥١)  $^{(7)}$  ، وشرح ابن هشام ( ت ٧٦١) ( أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك )  $^{(1)}$  ، وشرح ابن عقيل ( ث ٧٦٩)  $^{(6)}$  . وقد اتبع هذا المنهج في شروح  $^{(7)}$ 

الشنواني (١٠١٩)، حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب بعناية محمد شمام (ط۲ دار الكتب الشرقية/ تونس ١٣٧٣ هـ).
 الصبان (١٢٠٦هـ)، حاشية الصبان على الأشموني (عيسى الحلبي / القاهرة).

الخضرى ( ۱۸۷۰ م )، حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل ( مط الكستلية / مصر ۱۲۸۲ هـ ) ۱۸۶ .

حسن العطار ( ۱۲۵۰ ه ) ، حاشية على شرح الأزهرية لخالد الأزهرى (ط٤ مكتبة الأزهرية ١٣٤١ ه ) ١٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر : محمود العالم ، الأصول الوافية ( بولاق/القاهرة ١٣٠٢ هـ) جرمانوس فرحات ، كتاب بحث المطالب (ط ؛ مط المرسلين اليسوعين / ببروت ١٨٩٥م) . ٣٠٠ .

أحمد زَكى صَفوت ، الـكامل فى قواعد العربية نحوها وصرفها (ط ٤ مصطفى الحلبي / القاهرة ١٩٦٣م) .

محمد عيد ، النحو المصنى (مكتبة الشباب بالقاهرة ١٩٧٣ م) . أمين على السيد ، في علم النحو (ط ٢ دار المعارف بمصر ١٩٧٤م).

 <sup>(</sup> ۳ ) ابن هشام ، شرح قطر الندى وبل الصدى (ط ۱۱ المكتبة التجارية الكرى / القاهرة ۱۹۲۳ م) ۷۹ .

 <sup>(</sup>٤) ابن هشام ، شرح شذور الذهب (ط ٦ المكتبة التجارية الكبرى
 / القاهرة ١٩٥٣ م) ٣٣٤ .

<sup>(</sup>۱) ابن عصفور ، المقرب ، تحق : أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى (ط۱ الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف/ بغداد ١٩٧١ م) ١ /٢٧١ .

 <sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب من لسان العرب تحق : مصطنى أحمد خليل النحاس ( رسالة دكتوراه جامعة الأزهر د. ت . ) ۷۹۷ .

 <sup>(</sup>٣) المرادى ، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، تحق :
 عبد الرحمن على سليمان (ط ١ مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة
 ٢٢٥/ ٢ م) ٤ / ٢٢٥ .

 <sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام ، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ط ٤ نشر بعناية محمد عبد العزيز النجار / القاهرة ١٩٧٣ م ) ٤ /٣٥ .

 <sup>( • )</sup> ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ( نشر بعنایة محمد عبد العزیز النجار / القاهرة ۱۹۶۷ م ) ۲ / ۳۰۸ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر : خالد الأزهري ( ٩٠٥ ) ،

<sup>-</sup> شرح التصريح على التوضيح ( عيسى الحلبي / القاهرة ) ٢ /٢٤٥.

 <sup>-</sup> شرح الأزهرية في علم النحو ( ط ٤ المكتبة الأزهرية
 ١٣٤١ هـ) ١٢٠ .

الأشموني ( ٩٢٩ ) ،

<sup>-</sup> منهج السالك إلى ألفية ابن مالك (ط ٣ مكتبة نهضة مصر / القاهرة ... ١٩٧٠ م) .

ذلك كتاب ( اللامات ) للزجاجي ( ت ٣٣٧ ) . ومن بين ما درسه ( لام الشرط )(١)

ونوع خصص لدراسة أكثر من أداة ما وتعتمد هذه الكتب في دراسة كل أداة الأساس نفسه الذي استخدم في النوع الأول ، وتختلف كتب هذا النوع في الأدوات التي تدرسها ، وفي المنهج الذي تسلكه .

فمن الكتب مايوسع مفهوم ( الحرف ) ، فيدخل بين ما يدرسه بعض الأدوات الأمهاء ، ومنها مايضيق معنى ( الحرف ) ، فيستبعد الأدوات ، ومنها مايدرس الأدوات دون اعتبار لحالتها الصرفية .

أقدم ما نجده من كتب هذا النوع كتاب ( معانى الحروف ) للرمانى (ت ٣٨٤). درس من أدوات الشرط " إنْ " (٢)، و « ما " (٣) ، و « لو " (٤) ، و في نسخة استانبول ذكر وجود " ما " (٥) ، ووجود " من " (١)، و وجود " من " (١)، و وجود " أي " (١)، و " إنْ " (١)، و ذكر الفرق بين " لو "

و إن "(1) وقدرتب الرماني كتابه بأن بدأ بالحروف الاحادية فالثنائية فالثلاثية فالرباعية ، ولم يلتزم الرماني ترتيبا محددا داخل كل مجموعة (1) أما في نسخة استامبول فجعلها أبوابا على هذا النحو : باب اللامات ، باب الألفات وهكذا ، وهو بهذا لايقصر الكتاب على الحروف ، ولكن على الأدوات ، ولذا كان مما ذكر كلمات تجمع بين الحرفية والاسمية (1).

نجد بعده كتاب (الأزهبة في علم الحروف) للهروى (ت 10) في ذكر من أدوات الشرط: «إنْ »(أ) ، و « ما »(أ) ، و « مَنْ »(أ) ، و « أَى » ، و « مَنْ »(أ) ، و « أَى » ، و « مَنَ » (أ) ، و « إذا » أ ، و لم يتخذ منهجا محددا في ترتيب الأدوات ، ويلاحظ أن مفهوم الحروف واسع حبث شمل أدوات بعضها حروف وبعضها غير حروف ، ورغم هذا لم يذكر كل الأدوات الشرطية ، ودراسته للأدوات المذكورة مرجزة جدا فهو يكتنى بذكر الأداة والتمثيل لها .

 <sup>(</sup>١) الزجاجى ، اللامات ، تحق : مازن المبارك ( مجمع اللغة العربية / دمشق ١٩٦٩ م) ١٥٩ .

 <sup>(</sup>۲) الرمانی ، معانی الحروف ، تحق : عبد الفتاح إسهاعیل شلی
 (۲) دار نهضة مصر للطبع والنشر / القاهرة ۱۹۷۳ م) ۷۶ .

 <sup>(</sup> ٣ ) الرمانى ، معانى الحروف ٨٦ . ودرس معها « مهما » على اعتبار أنها
 متولدة عنها .

<sup>(</sup> ٤ ) الرماني . معاني الحروف ١٠١ .

<sup>(</sup> ٥ ) الرماني ، معاني الحروف ١٥٣ .

<sup>(</sup> ٦ ) الرماني . معاني الحروف ١٥٧ .

<sup>(</sup> V ) الرماني ، معانى الحروف ١٥٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) الرماني . معاني الحروف ١٦٣ .

<sup>(</sup>١) الرماني ، معاتى الحروف ١٧٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، مقدمة كتاب معانى الحروف للرماني
 ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح شلبي ، مقدمة كتاب معانى الحروف للرماني ٣١ .

<sup>( £ )</sup> الهروى ، الأزهية في علم الحروف ، تحق : عبد المعين الملوحي ( مجمع اللغة العربية / دمشق ١٩٧١ م ) ٣٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) الهروى : الأزهية ٧١ .

<sup>(</sup> ٦ ) الهروى ، الأزهية ١٠٠ .

<sup>(</sup>۷) الهروى . الأزهية ١٠٨ .

<sup>(</sup> ۸ ) الهروی . الأزهية ۲۰۹ .

<sup>(</sup> ٩ ) الهروى ، الأزهية ٢١١ .

ومن كتب ( الجروف ) كتاب المالتي ( ت ٧٠٢ ) ( رصف المباتى في شرح حروف المعانى ) ، وفيه رتب المالتي ( الحروف ) على حروف المعجم (١)

وقد اقتصر المالقي على ما ينطبق عليه مصطلح (حرف ) من أدوات الشرط فذكر ( إنْ » (۲ ) ، و « إذْ ما » (۳ ) ، و « لو » (۱ ) .

وقد تابع المالقي في اقتصاره على الحروف بمعناها الاصطلاحي المرادي (ت ٧٤٩) في (الجني الداني في حروف المعاني) بل كتب مقدمة بين فيها حد الحرف ، وعلة إطلاق مصطلح (حرف) ، ومعانيه وأقسامه وعمله وذكر عددها (ه) . واقتصرمتله من أدوات الشرط على ماهو حرف فذكر : « إن » ، و « إذ ما » (٧) ، و « الو » (٨) .

ولكن المرادي بختلف عن سلفه في أمرين ، أحدهما أنه ذكر

أدوات شرطية غير حرفية لأنميناها قد يعتبر حرفا في بعض استخداماته وهذه الأدوات هي : «ما» فهي تأتي حرفا واسما (۱)، و «متى » فهي تكون حرف جر في لغة هذيل (۲). و «مهما » (۳) قد تخرج عن الاسمية إلى الحرفية (۱).

ثانى الأمرين هو ترتيب (الحروف) ، فقد قسم الكتاب إلى أبواب، وجعل كل باب لقسم من أقسام الحروف حسب عدد حروفها ، فالأول للأحادى، والثانى للثنائى، والثالث للثلاثى، والرابع للرباعى، والخامس للخماسى . أما داخل كل باب فقد رتبها على حروف المعجم .

آخر كتب هذه المجموعة هو كتاب ابن هشام (ت٧٦١) ( مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب) ، ونحن نعده ضمن كتب هذه المجموعة من قبيل التجوز ، لأن الكتاب ليس مقصورا على دراسة ( الحروف) ، فالكتاب موزع على ثمانية أبواب ، خصص الباب الأول فقط لدراسة ما يسميه بالمفردات ( ) . وسمى الباب ( الباب الأول فى تفسير المفردات وذكر أحكامها ) (١) . وبين ما يقصده بالمفردات ومنهجه فى ترتيبها فقال : ( وأعنى بالمفردات الحروف وما تضمن معناها من الأسهاء

 <sup>(</sup>۱) ذكر المالقي في مقدمة كتابه أنه رئب الحروف حسب حروف المعجم .
 انظر رصف المبانى ص ۲ .

 <sup>(</sup> ۲ ) المالقي ، رصف المبانى في شرح حروف المعانى ، تحق : أحمد
 عمد الخراط ( مجمع اللغة العربية / دمشق ۱۹۷۰ م) ۱۰٤ .

 <sup>(</sup> ۳ ) المالتي ، رصف المبانى ٥٩ ، ذكر فى فصل ا إذ » أنها تكون شرطا
 إذا لحقها « ما » ، وهى حرف عند سيبويه .

<sup>(</sup> ٤ ) المالقي ، رصف المبانى ٢٨٩ .

 <sup>(</sup>٥) المرادى ، الجنى الدانى فى حروف المعانى ، تحق : فخرالدين قباوة ومحمد نديم فاضل (ط ١ المكتبة العربية /حلب ١٩٧٣م) ٢٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) المرادي ، الجني الداني ٢٠٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) المرادي ، الجني الدائي ١٨٥ تحت ﴿ إِذْ ﴾ ، ٨ • تحت ﴿ إِذْ مَا ﴾ .

<sup>(</sup> ۸ ) المرادي ، الجني الداني ۲۷۲ .

<sup>(</sup>١) المرادي ، الجنبي الداني ٣٢٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) المرادي ، الجني الداني ٥٠٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرادي . الجني الداني ٢٠٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) المرادي ، الجني الداني ٦١١ والمذهب منسوب إلى السهيلي .

<sup>( ° )</sup> ابن هشام ، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحق : مازن المبارك ومحمد على حمد الله ( ط 1 ، دار الفكر / دمشق ١٩٦٤م ) ٢/١ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن هشام . مغنى اللبيب ١ /ه .

والظروف فإنها المحتاجة إلى ذلك . وقد رتبتها على حروف المعجم ، ليسهل تناولها . وربما ذكرت أساء غير ثلك وأفعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها ) (۱) . ورغم أن هذا النص الذي قدم به الباب الأول يعد بأن يدرس أدوات الشرط كلها فإنا نجده قد ذكر بعضها وأعرض عن بعض . فنجده ذكر : إن (۱) ، أي (۱) ، إذ ما (۱) ، إذا (۱) ، حيمًا (۱) كيف (۱) ، لو (۱) ، ما (۱) ، مَن (۱۱) ، مهما (۱۱) ، متى (۱۱)

#### المجموعة الثالثة : كتب إعراب القرآن

إِنْ تَكُنَ كَتَبِ المجموعتين السابقتين تهتم بقواعد اللغة من حيث النظرية فإِنَّ كتب هذه المجموعة تهتم بها من حيث التطبيق ، فهذه الكتب قد اتخذت من النص القرآني مجالا لتطبيق ما تُوصَّل إليه من قواعد ونظريات نحوية . ولذلك فهي تهتم في مجال دراسة الجملة الشرطية بإعراب عناصرها كلما ورد مثال لها في النص القرآني . ويظهر

المؤلفون مهارتهم فى خلق التوازن بين النظرية والتطبيق ، وذلك بنطويع النصوص وفهمها فهما ينسجم والنظرية . واقتضى هذا أن تكون بعض النصوص مجالا للمناقشة النظرية لبعض القواعد ، ولذلك اكتسبت هذه الكتب أهمية كبيرة لما احتوته من أفكار نحوية ولغوية .

وقد صنفت هذه الكتب حسب ترتيب سور القرآن وآياته ولذلك فإن الجهود النظرية المبذولة تكون مبثوثة في ثنايا الكتاب ، لذا لم تسلم هذه الكتب من التكرار . ولانتشار القضايا في ثنايا الكتاب صَعُب الوصول إليها .

أول ما نجده من كتب هذه المجموعة كتاب الفراء (٣٠٧) (معانى القرآن) (الله ولهذا الكتاب أهمية كبيرة ؛ لأنه يمثل النحو الكوفى من جهة ، ولأن مؤلفه نحوى عظيم من جهة أخرى ، ولذلك فقد حفل الكتاب بأفكار ومناقشات كثيرة تناولت اللغة على مستويات الدرس المختلفة ؟ صوتيا ، وصرفيا ، ونحويا ، ودلاليا ، والكتاب سجل حافل لمختلف القراءات القرآنية وتخريجانها . وقد أثرت مناقشة القراءات الدرس اللغوى .

أما نصيب الجملة الشرطية من الدراسة فهو كبير ومتنوع وحسبنا أن نشير هنا إلى القضايا الكبرى التي تعرض لها ،

<sup>(</sup> ۱ ) ابن هشام ، المغنى ۱/o .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن هشام ، المغنى ۱ /۱۷ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام ، المغنى ١ /٨١ .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام ، المغنى ١ /٩٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) م . ن . ، ص . ن .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن هشام . المغنى ١ /١٤٠ .

<sup>(</sup> ۷ ) ابن هشام ، المغنى ١ /٢٢٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن هشام ، المغنى ١ /٢٨٣ .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن هشام ، المغنى ١ /٣٢٧ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن هشام ، المغنى ١ /٣٦٣ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن هشام . المغنى ١ /٣٦٧ .

<sup>(</sup>۱۲ ) ابن هشام ، المغنى ۲۷۱/۱ .

<sup>(</sup>١) الفراء:

معانی القرآن ، تحق : أحمد يوسف نجاتی ومحمد على النجار
 ( ط ۱ ، دار الكتب المصرية ١٩٥٥م) ج ١ .

معانى القرآن تحق : محمد على النجار ) .
 ( الدار المصرية للتأليف ، والترجمة د. ت ) ج ٢ .

معانى القرآن تحق : عبد الفتاح اسماعيل شلبي .
 ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢م ) ج ٣ .

فمن الأدوات التي تعرض لها: إنْ (١) ، أينما (٢) ، مَنْ ، ما (١) ، الإدوات الشرط المركبة (٧) إذا (٥) ، لو (١) ، وتحدث عن التركيب الداخلي لأدوات الشرط المركبة (٧) وتحدث عن عنصر آخر من عناصر الجملة وهو الجواب (٨) ، كما تكلم عن بعض القضايا التركيبية كقضية الربط ، (٩) وقضية الرتبة (١٠) وقضايا الحذف (١١) . وعلاقة التركيب الشرطي بتراكيب أخرى كالاستفهام والقسم (١٢) وتوصيع الجملة الشرطية بالعطف على بعض

عناصرها (١) . وتكلم على أجوبة التراكيب الإنشائية (٢) .

نجد بعد ذلك كتاب الأَخفش (ت٢١٥) ( معانى القرآن) وبمتاز هذا الكتاب عن كتاب الفراء وعن الكتب التي جاءت بعده بأنه في تفسيره اسورة البقرة عقد أبوابا متتابعة لدراسة بعض التراكيب وبعض القضايا اللغوية ، ومن بين هذه الأَبواب ما يتعلق بدراسة الجملة الشرطية وهي : (باب الفاء) (1) و(باب المجازاة) (2). وثمة قضايا متفرقة في الكتاب (0).

ومن كتب هذه المجموعة كتاب الزجاج (ت ٣١١) (معانى القرآن وإعرابه) وكلام، على يعض قضايا الجملة الشرطية متفرق في ثنايا الكتاب (1) ومنها كتاب النحاس (ت ٣٣٨) (إعراب القرآن) ويهم

<sup>(</sup>۱) الفراء ، معانی القرآن ۱ /۸۰ ، ۱ /۱۷۸ ، ۱ /۱۷۹ ، ۲ /۳۷۳ ، ۲۷۸ ، ۱۹۲/۳ ، ۲۰/۳ .

<sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانى القرآن ۱ /۸۶ ، ۲ /۳۵۰ .

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /١٥ ، ١ /٦٥ ، ٧٩/٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) الفراء . معانى القرآن ٢ /١٠٤ – ١٠٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٩٥٤ ، ٢ /١١٧ ، ٣ /١٥٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /١٤٣ ، ١ /٣٨٦ . ٢ .

<sup>(</sup> V ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٥ .

<sup>(</sup> ٨ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٢٧٣ ، ١ /٢٣٣ ، ١ /٢٧٣ - - ٤٧٥/ ١ . ٢٧٣/ ١ . ٢٧٣/ ١ . ٤٧٦

<sup>(</sup> ۹ ) الفراء ، معانی القرآن ۱ /۸۶ ، ۱ /۷۷۵ ، ۱ /۲۷۱ ، ۲ /۰۰۰ ، ۲ /۲۱ ، ۲ /۲۲۰ ، ۲ /۲۱۷ . ۲ /۲۱۷ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /١٨٤ ، ١ /٢٣٨ ، ١ /٢٩٧ ، ١ /٢٢٤ ،

<sup>(</sup>۱۱) الفراء ، معانی القرآن ۱ /۹۷ ، ۱ /۱۷۹ – ۱۸۰ ، ۱ /۲۲۲ ، ۲ /۱ ) الفراء ، معانی القرآن ۱ /۹۷ ، ۲ /۱۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۳ ، ۲ /۲۰ /۲

<sup>(</sup>۱۲) الفراء ، معانی القرآن ۱ / ۲۲ ، ۱ / ۲۷ ، ۱ / ۲۸ ، ۱ / ۲۹ ، ۱ / ۲۹ ، ۱ / ۲۹ ، ۱ / ۲۹ ، ۱ / ۱۳۱ .

<sup>(</sup>۱) الفراء ، معانی القرآن ۱/۸۶/۱/۸۱ ، ۱/۲۰۹ ، ۲۳۸/۱ ، ۲۳۸/۱ ، ۲۳۸/۱ ، ۲۳۸/۱ ، ۲۳۸/۱ ، ۲۳۸/۱ ، ۲۳۸/۱

 <sup>(</sup>٣) الأخفش ، معانى القرآن ، تحق : فائز فارس محمد الحمد (رسالة دكتوراه مقدمة لقسم اللغة العربية بآداب القاهرة ١٩٧٧م) ٤٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأخفش ، معانى القرآن ٥٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) الزجاج ، معانی القرآن وإعرابه ، تحق : عبد الجليل عبده شلبی ( المكتبة العصرية/بيروت ) ١ /١١٤ ، ١ /١٦٤ ، ١ /٢٠٨ ، ١ /٢٠٨ ، ٢ /٢٢٨ .

فيم يختص بالجملة الشرطية بأن يبين ركنيها ، الركن الشرطى والركن الجوابي . وقد يتعرض لبعض قضاياها في ثنايا إعرابه (١) . ومنها كتاب مكى القيسى (ت ٤٣٧) (مشكل إعراب القرآن)(٢)،

(١) النحاس ، إعراب القرآن ، تحق : زهير غازي زاهد ( رسالة دكتوراه مقدمة لقسم اللغة العربية بآداب القاهرة ١٩٧٦م) الأدوات : إنْ ١٨ ، ٢٧ ، ١٦٤ ، ٢٦٢ ، ما ١١ ، ١٥٢ ، ٠٧١ ، ٩٣ ، مهما ٢٧٥ ، أيمًا ٧٧ ، ٢٣٥ ، مَنْ ٦٩ ، ٧١ ، . OV9 . TOT . TEN . TV9 . TTN . IV. . VT . VE 1. PT . N.3 . VPO . 79 . 161 V.7 . 777 . 73V . . 2.9 . 498 . 47 Lit . 1817 . 17.1 . 1719 : 9.7 ١٢٣٢ ، ١٢٣٧ ، الركن الأول ٨٧ ، ١١٤ ، ١٢٦ ، ١٥٤ ، ١٦٥ ، ٢٢١ ، الركن الثاني ( الجواب ) ٨١ ، ٩١ ، ١٨١ ، ١٤١ ، ١٠٨٦ ، ١٨٠١ ، الرتبة ٢٢٣ ، ٢٥٠ ، ١١٨ ، ٣٤٨ ، الربط ٥٣ ، ١٩١١ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ٩٨٣ ، ١١١٨ ، الحذف 10 : 14 : 171 : 177 : 137 : 384 : 388 : ١٠٣٩ ، ١٣٢٨ ، ١٠١٧ ، أجوبة التراكيب الإنشائية ٤٢ ، ۲ ، ۸۲ ، ۱۳۳ ، ۲۰۱۰ ؛ ۲۰۱۰ ، ۲۲ ، ۲۰۰۷ ، الزمن ۲۹۶ ، ٧١١ ، ١١٥ ، ٧٥٠ ، ١٣٥٥ ، الاستفهام والشرط ١٨٦ ، ٣٦٨ ، الشرط والقسم ٣٧٩ ، ٢٧٧ ، توسيع الجملة بالعطف ، . 1 . 2 . . 174 . 151 . 177

( ٢ ) ه كنى القيسى ، مشكل إعراب القرآن ، تحق : ياسين محمد السواس ( ٢ ) ه كنى القيسى ، مشكل إعراب القرآن ، تحق : ياسين محمد السواس ( مجمع اللغة العربية بدمشق / دمشق ١٩٧٤م) .

الأدوات : إن ١ / ٢١٨ ، ١ / ٢٨٨ ، ٢ / ٢٨١ ، ٢ / ٢٨١ ، ٢ / ٢٠٠ ، لو ١ / ٥٦ ، ١ / ٢٠٠ ، ٢ / ٢٠٠ ، ١ / ٢٠٠ ، ١ / ٢٠٠ ، ١ / ٢٠٠ ، ١ / ٢٠٠ ، ١ / ٢٠٠ ، ١ / ٢٠٠ ، ١ / ٢٠٠ ، مهما =

وهنها أيضًا كتاب آبن الأنبارى (ت٧٧٥) (البيان في غريب إعراب الفرآن)(١)

ومنها كتاب أبي البقاء العكبرى (ت ٦١٦) ( التبيان في إعراب الفرآن ) والكلام على قضايا الجملة الشرطية مفرق في الكتاب (٢) .

#### المجموعة الرابعة : كتب علوم القرآن

من أهم هذه الكتب كتاب الزركشي ( ت ٧٩٤ ) ( البرهان في

<sup>=</sup> ۱ / ۱۳۲ ، إذا ۱ / ۲۳ ، ۱ / ۲۸ ، ۱ / ۲۷۳ ، ۲ / ۲۱۹ ، ۲ / ۲۱۹ ، ۲ / ۲۱۹ ، ۱ الرتبة ۱ / ۲۶ ، ۲ / ۲۷۰ ، ۲ / ۲۹۳ . الحذف ۲ / ۲۱۳ ، ۲ / ۲۲۰ . ۲ / ۲۲۰ .

<sup>(</sup>۱) ابن الأنبارى ، البيان فى غريب إعراب القرآن ، تحق : طه عبد الحميد طه ( دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ١٩٦٩م) .

الأدوات : إن ١/١٨٣ ، ١/٣٥٧ ، ١/٣٥٧ ، ٢/١٥٢ ، ٢٥١/٢ ، أيّا ١/٢٦١ ، أي ٢/٧٩ – ٩٨ ، ٢/١٣٠ – ١٣٣٠ من ١/٢٧١ ، المرا ١١٩١١ ، ١/١٩١ ، ١/١٩١ ، ١/٩٤١ ، ما ١/٦١١ ، ١/٩٢١ ، ١/٩٢١ ، ١/٩٢١ ، ١/٩٢١ ، المرا ١/٣٤١ ، المرا ١/٣٤١ ، المرا ١/٣٤١ ، المرا ١/٣٠١ إذا ١/٩٠١ ، إما ١/٢٧١ ، أما ١/٢٠١ ، ١/٢٠١ ، المرا ١/٣٠٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو البقاء العكبرى ، التبيان فى إعراب القرآن تحق : على محمد البجاوى ( عيسى البابي الحلبي / القاهرة ) : ١٢٧ ، ١١٤ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ، ٢٦٦ ، ٣٧٤ ، ٣٣٠ ، ٥٩٠ ، ٢٦٢ ، ٤٧٣ ، ٢٣٥ ، ٥٩٠ ، ٢٨٢ ، ٢٧٤ ، ٢٩٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٧٢ ، ٢٨٨ . ٢٧٢ ، ٢٠٨ . ٢٠٨٨ .

علوم القرآن ) ويكتسب الكتاب أهميته من أنه عقد بابا خاصا لدراسة الجملة الشرطية ، درس فيه ما يسميه بقواعد الشرط ، وهي جملة من القضايا المتعلقة بالجملة الشرطية (۱) . وفي مواضع أخرى درس قضايا أخرى . وإن تكن قضايا تحوية عامة كالحذف . فمثّل : لحذف الشرط (۱) وحذف جواب الشرط (۱) . وعرض لبعض أدوات الشرط

(١) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، تحق : محمد أبو الفضل إبراهيم ( ط ۲ عيسي الباني الحلبي / القاهرة ۱۹۷۲م ) ۲ /۲۰۳. أما القواعد التي فصل القول فها فهي: الأولى أن ( المجازاة إنما تنعقد بين جملتين ) ٢ /٣٥١ . الثانية : ﴿ أَصِلَ ٱلشَّرَطُ وَالْجِزَاءَ أَنْ يَتُوقَفَ الثاني على الأول ) ٢ /٤٠٤ . الثالثة : ﴿ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقَ إِلَّا مُسْتَقْبِلُ ﴾ ٣ / ٣٥٦ . الرابعة : ( جواب الشرط أصله الفعل المستقبل ) ٢ /٣٥٩ . الحامسة : (أدوات الشرط : حروف ، وهي ﴿ إِنْ ٢ ، وأسهاء مضمنة معناها ) ٢ /٣٥٩ . السادسة : ( قد يعلق الشرط يفعل محال يستلزمه محال آخر ، وتصدق الشرطية دون مفرديها ) ٢ /٣٦٥ . السابعة ؛ ( ا لاستفهام إذا دخل على الشرط ) ٢ /٣٦٥ . الثامنة : ﴿ إِذَا تَقْدُمُ أَدَاةُ الشَّرَطُ جَمَّلَةً تُصَلَّحِ أَنْ تَكُونَ جَزَاءً ثُمَّ ذكر فعل الشرط ولم يذكر له جواب ) ٢ /٣٦٦ . التاسعة : ( إذا دخل على أداة الشرط واو الحال لم محتج إلى جراب ) ٣ /٣٦٧ . العاشرة : ( الشرط والجزاء لابد أن يتغايرا لفظا ) ٢ /٣٦٨ الحادية عشرة : ( في اعتراض الشرط على الشرط ) - 479/ Y

( ۲ ) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ٣ /١٨٠ .

( ٣ ) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ٣ /١٨١ .

فى دراسته لما سماه بالمفردات فدرس منها: " إِذَا " (١) ، و" إِنَّ » (٢) ، ووأنَّى » (٣) ، و « كيف ، (٤) ، و « لو » (٥) .

#### المجموعة الخامسة : كتب الأمالي

تضم هذه الكتب ألوانا من الجهود اللغوية والأدبية والفقهية ، ولا يضمها منهج خاص ولا خطة معينة ، وإنما هي حصيلة حلقات دراسية يعقدها المؤلف لطلابه أو مريديه ، أوهي جملة من الدراسات والتعليقات التي يقوم بها المؤلف حول بعض القضايا المختلفة .

من هذه الكتب ، كتاب المبرد (ت ٢٨٥) (الكامل) ، ونجده قد أُلمَّ ببعض القضايا المتصلة بالجملة الشرطية وإن يكن إلماما عابراً من ذلك : الرتبة (١) ، أجوبه بعض التراكيب الإنشائية (١) . الكلام على أدوات مثل : إمّا (١) ، ولو (١) ، ولحوق «ما » لبعض الأدوات (١٠٠) .

ومنها كتاب ابن الشجرى (ت على ) ( الأمالى الشجرية ) ، وقد تفرق كلام ابن الشجرى على بعض قضايا الجملة الشرطية في

<sup>(</sup>١) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ١٩٥/ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ٤ /٢٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ٤ /٢٤٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ٤ /٣٣٠.

<sup>(</sup> ٥ ) الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ٤ /٣٦٣ .

<sup>(</sup> ٦ ) المبرد ، الكامل ، بعناية محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته ( دارنهضة مصر/القاهرة د. ت ) ١ /١٩٩١ ، ١ /١٣٣٧ ، ١ /١٣٤٠ .

<sup>(</sup>٧) المبرد، الكامل ١/٢٨٦.

<sup>(</sup> ٨ ) المرد ، الكامل ١ /٢٨٩.

<sup>(</sup> ٩ ) المبرد ، الكامل ١ /٢٧١ ، ١ /٢٧٧ ، ١ /٢٧٨ ، ١ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١٠) المبرد ، الكامل ١ /٢٨٩ ، ١ /٢٩٠ .

ثنايا الكتاب ، فتكلم عن الأدوات (١) ، والربط (٢) ، والرتبة (١) ، والحذف (١) ، وتوسيع الجملة (٥) ، أجوبة التراكيب الإنشائية (١) .

ومن هذه الكتب أيضاً كتاب ابن قيم الجوزية (٧٥١٠) ( بدائع الفوائد ) ، عقد باباً تحدث فيه عن روابط الجمل وأنواعها ومن بينها

- ( ۲ ) ابن الشجرى ، الأمانى الشجرية : الربط بالفاء ١ /١٤٣ ١٤٤ ، ١ /٢٧٩ ، ١ /٢٨٨ ، ١ /٣٦٦ ، ٢ /٣٢٩ – ٣٣٠ ، الربط بإذا ٢ /٣٦٣ .
- ( ٣ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /٣٣ ٣٤ ، ١ /٢٤ ، ١ /٢٤١، ( ٣ ) . ٣٣/١
- ( ٤ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /١٤٤ ، ١ /٢٣٤ ، ١ /٢٨٢ ٢٨٩ ، ١ /٣٣٠ ، ١ /٣٤١ ، ١ /١٥٥٣ ، ١ /٥٥٣ ، ١ /٢٥٩ ، ٢/٢٥ ، ٢ /٢٥٠ ، ٢ /٢٠٠ ، ٢ /٢٠٠ .
- ( ٥ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /٢١ ، ١ /٢٢ ، ١ /٢٤٠ ، ٢ /٢٤٠ ، ٢ /٢٤٠ . ٢ /٢٤٠ . ٢ /٢٥٩ .
- ( ٦ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /٣٤٣ ، ١ /٣٤٤ ، ١ /٣٧٣ ، ٢ /٢٧٠ ،

أدوات الشرط (1). ثم فصل الباب في عشر مسائل : الأولى والثانية عن الزمن في الجملة الشرطية ( $^{(7)}$ ) والثالثة والرابعة عن احتمالية التحقق وعدمه ( $^{(7)}$ ) والخامسة : دخول الاستفهام على الشرط ( $^{(1)}$ ) السادسة : عن الرتبة وتقديم الجواب وتأخيره ( $^{(9)}$ ) والسابعة والثامنة عن «لو ( $^{(1)}$ ) التاسعة : التوسيع بدخول الشرط على الشرط على دلالة أدوات الشرط على العموم ( $^{(8)}$ ).

#### المجموعة السادسة : مصادر ثانوية

تشتمل هذه المجموعة على أنواع مختلفة من الكتب ، ولكنها تجتمع في أنَّها تلم ببعض قضايا الجملة الشرطية إلماماً جانبياً ، وبمكن تصنيفها في مجموعات :

(۱) شروح الشواهد مثل : (شرح أبيات سيبويه) للنحاس (ت (٣٣٨) (٩). و(شرح أبيات سيبويه) لابن السيرافي (ت

<sup>(</sup>۱) این الشجری ، الأمالی الشجریة (دار المعرفة/ بیروت د. ت .)

تحدث عن : متی ۱/۱۹ ، ۱/۱۳۸ ، ۱/۱۶۶ ، ۲/۱۲۲ ،

أی ۱/۷۷ ، ۱/۱۹۳ ، ۱/۱۹۳ ، از ما ۱/۱۴۷ از ۱/۱۶۱ – ۱۶۲ ،

ا/ ۲۰۱۱ ، ۱/۱۹۳ ، ۲/۲۲۲ ، از ۱/۱۰۳ ، ۲/۲۲۲ ،

لو ۱/۱۸۳ ، ۱/۱۹۳۳ ، ما ۲/۲۳۲ ، ۲/۱۹۳ – ۲۳۲ ،

ا/ ۲۲۵ ، ۲/۲۶۲ ، ۲/۲۶۲ ، ۲/۲۶۲ مهما ۲/۲۶۲ – ۲۶۲ أین

ا/ ۲۲۳ ، من ۱/۱۹۳ ، ۲/۲۹۳ ، اماً ۱/۱۰۲۸ ،

ا/ ۳۶۳ ، او ۲/۲۹۲ ، ۲/۲۹۲ ،

<sup>(</sup>۱) ابن قیم الجوزیة ، بدائع الفوائد ( دار الکتاب العربی/بیروت ) ۱ /۴۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ١ /٤٤ ، ١ /٥٥ ، وانظر ١ /١٠٥.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ١ /٢٤ ، ١ /٩٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ١ /٤٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ١ /٤٩ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ١ /٥٢ .

 <sup>(</sup> ۷ ) ابن قیم الجوزیة ، بدائع الفوائد ۱ /۸۵ ، ۳ /۲۶۵ .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن قيم الجوزية ، بدائع الفوائد ٤ /٣ .

<sup>( 9 )</sup> النحاس ، شرح أبيات سيبويه ، تحق : زهير غازى زاهد . ( ط ۱ جمعية مدارس النجف الثقافية الأهلية ١٩٧٤م ) ٢٢٠ ،

(1) ( 710

- (٢) كتب في علم اللغة مثل: (سر صناعة الإعراب)
   و( الخصائص)
   (٣) لابن جني (ت ٣٩٥) ، و( الصاحبي في فقه اللغة ) لابن فارس
   (10) (ت ٣٩٥) .
- (٣) كتب الخلاف النحوى مثل : ( الانتصار ) لابن ولاد ( ٣٣٢) (٥) ، و ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) لابن الأنباري ( ت ٥٧٧ ) (١).

(١) ابن السيراني . شرح أبيات سيبويه ، تحق : محمد على الربح هاشم
 ( مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر / القاهرة ١٩٧٤ م ) .

(٢) أبن جنى ، سر صناعة الإعراب نحق : مصطفى السقا ، وإبراهيم مصطفى ، ومحمد الزفزاف وعبد الله أمين . (ط ١ مصطفى البانى الحلبى / القاهرة ١٩٥٤ م) ١ /٢٥٢ – ٢٧٦ .

( ٣ ) ابن جنی ، الحصائص . تحق : محمد علی النجار (ط. م دار الهدی للطباعة والنشر / بیروت ) ۱ /۳۸۲ ، ۱ /۳۱۲ ، ۲ /۱۹۹۱ ، ۲ /۲۹۲ ، ۲ /۳۸۷ .

( ٤ ) ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، تحق : مصطفى الشويمي ( مؤسسة أ. بدران / بيروت ١٩٦٣م) ١٣٩ ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٦٣ ، ١٧٤ ، ٢٥٩ .

- ( ٥ ) اين ولا د ، الانتصار ، تحق : عبد الحميد السيورى ( رسالة ماجستبر ، جامعة القاهرة ١٩٦٩م) ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٧ ، ١٧٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ .
- (٦) ابن الأنبارى ، الإنصاف فى مسائل الخلاف (ط؛ المكتبة التجارية الكبرى/ القاهرة ١٩٦١م) ٢/٢٠٤٦ ٦٠٢/ ٢٠٤٦ ١٥/٢ ١٠٢٠ ١٢٢ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٢ ١٣٤ ١٣٤٠ ١٣٤٠ ١٣٤٠ ١٣٤٠ ١٣٤٠ ١٣٤٠ ١٤٤٠ .

(٤) كتب قراءات مثل : ( الحجة ) للفارسي ( ت ٣٧٧ ) (١) ،
 و( المحتسب ) لابن جني ( ت ٣٩٥ ) (٢) .

(a) كتب بلاغية . مثل (أسرار البلاغة ) للجرجاني (a) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفارسي ، الحجة ، تحق : على النجدى ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي (الهيئة العامة للكتاب/القاهرة ١٩٦٥م) .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن جنى ، المحتسب ، تحق : على النجدى ناصف وآخرين ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية / القاهرة ١٨٣٦م ) ١ /١١١ ، ١ /١١ .

 <sup>(</sup>٣) الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تحق ، ه. ريتر ( مطبعة وزارة المعارف / استانبول ١٩٥٤م) .

الباب الأول الجمث لنه الشرطية طبيعنها ومضطلحانها \$ 45 M

# الباب الأول الجمث لنه الشرطيت طب بينها ومضطلحانها

لايمكننا بحال إعطاء النصوص النحوية حقها من الفهم ما لم نكن على معرفة كافية بالمصطلحات المستخدمة فيها ، ذلك أنها \_ إلى حدما \_ هى المفاتيح الأساسية لإدراك ما تطرحه النصوص من قضايا ، وما تحويه من أفكار .

ولا تتأتى معرفة مدلول المصطلحات إلّا بمراقبة استخدامها في اللغة أى في النصوص النحوية . ومعنى ذلك أنه لابد لنا من أن نمر بما يسمى بالدور المنطقى ، فعلينا أن نفهم النصوص لتحديد مدلول المصطلحات، ثم نعود إلى فهم النصوص على ضوء مدلول المصطلحات . ومن أجل هذا سنضطر إلى دراسة المصطلحات مشفوعة بما يوضحها من النصوص كلما وجدنا الحاجة تدعو إلى ذلك .

ولما كانت طبيعة الجملة الشرطية في بداية التأليف النحوى غير واضحة المعالم وغير منصوص عليها في الكتب ، ولا يمكن أن تُفهم إلا من خلال فهم دلالات المصطلحات ؛ دفعنا هذا إلى أن نجمع في الدراسة بين طبيعة الجملة والمصطلحات ، خاصة أنَّ فهم طبيعة الجملة له أثر شديد في فهم مدلول بعض المصطلحات ، وتفسير بعض الغموض الذي قد يلابس استخدامها عند بعض النحريين .

وعكن دراسة المصطلحات بأكثر من طريقة ، فيمكن دراسة المصطلح أو المصطلحات الدالة على مدلول واحد في حيز واحد حيث يجرى تتبع مداول المصطلح منذ بُدىء باستخدامه وتطور هذا الاستخدام عبر الزمن عندالنحاة. وفي هذه الحالة تُصنف المصطلحات في مجموعات ، وتُدرس مصطلحات المجموعة كل مصطلح على حدة ، فتُستخلص نتائجه ثم تُستخلص النتائج المشتركة للمجموعة .

وثمة طريقة أخرى وهي تقسيم المجموعات حسب القضايا التي تنبعها ، وجعل دراستها مقدمة بين يدى دراسة القضية ؛ ولكن هذه الطريقة تمزق الدراسة وتضطر إلى كثير من الإحالات إلى مواضع دراسة المصطلحات الأخرى ، وقد تكون مقحمة إلى حدًّ ما في موضعها ، ويتعذر الوصول إلى نتائج ذات قيمة بالنسبة لجملة المصطلحات .

وثمة طريقة ثالثة وهي دراسة مصطلحات كل نحوى على حدة ، ثم الانتقال إلى مَن يليه ، وهذه الطريقة تجعل مِن دراسة تطور مدلول المصطلح أمراً متعذراً \_ إلى حد ما \_ ، ولكنها من جهة أخرى تفصح عن مدى تنوع المصطلحات عند النحوى ، وعن مدلولات المصطلحات عنده ، وعن تكاملها الداخلي لليه .

وهذه الطربقة الأخيرة هي التي سوف تتبع في هذا الباب ذلك أنها أكثر الطرق ملاءمة لدراسة مصطلحات الجملة الشرطية لموضع دراسة طبيعة الجملة منها . وسنحاول أن تفيد من حسنات الطريقة الأولى وهي ملاحظة تاريخ المصطلح وذلك أثناء تسجيل الملاحظات والنتائج العامة .

ويقع هذا الباب في ثلاثة فصول ، خصص الفصل الأول لدراسة طبيعة الجملة الشرطية ومصطلحاتها منذ سيبويه حتى الزجاج . ويتناول الفصل الثاني طبيعتها ومصطلحاتها من ابن السراج حتى ابن جنى ، وخصص الفصل الثالث لطبيعتها ومصطلحاتها عند النحاة المتأخرين ، أي من الهروى حتى السيوطى .

\* \* \*

#### أولا : الجملة الشرطية عند سيبويه :

لم يتحدث سيبويه عن طبيعة الجملة الشرطية حديثا مباشرا . ذلك أن جل اهتمامه كان منصبا على دراسة العوامل المستخدمة في الشرط ، حيث خصص لها بابا درس فيه أحكامها وسماه « باب الجزاء» (١)

لم يستخدم سيبويه مصطلح (الشرط) وإنما استخدم مصطلحا آخر هو « الجزاء » ويكون بهذا أقدم استخداها من (الشرط). ومن هذا المصطلح أُخدَت الأَفعال: (يجازى بها) (٢) : و(جازوا) (٣)أى : نستخدم الأَداة للجزاء ، واستخدمت للجزاء . وأُخذ منه مصطلح آخر استخدم على نطاق ضيق ، وهو مصطلح (المجازاة) وهو مرادف من حيث المعنى لمصطلح (الجزاء) ٤٠٠٠ .

ويمكن تبين مدلول مصطلح (الجزاء) من مناقشته لمقولة النحويين: إنّه (يُجازى بكل شيءٍ يُستفهم به) (ه) . ومفاد هذه النظرية أنّ الأَدوات التي تستخدم في تركيب الاستفهام هي عينها الأَدوات التي تستخدم في تركيب السرط – الجزاء عنده – وإذْ يدفع سيبويه هذه النظرية يستبدل بها غيرها ، حيث يطرح معياراً آخر لمعرفة الأَدوات الستخدمة في الشرط . أما المعيار فهو أن أدوات الشرط وأَدوات الاستفهام الميكون الفعل بعدها كما يكون بعد (الاسم المرصول) . أي أن الفعل

# الفصف ل الأول الجملة لشرطية في مرَجَلة لتكوّن

## ( من سيبويه حتى الزجاج )

يمكن اعتبار هذه المرحلة . مرحلة التكون الحقيقي للنحو العربي ، حيث وضعت فيها الكتب الأولى التي لاتزال حتى الآن المصادر الأساسية لهذا النحو .

ولا تفصح هذه الكتب بشكل مباشر عن طبيعة الجملة الشرطية، فقد كان الهم الأول هو تدوين أحكامها على النحو الذى وفق إليه النحويون في ذلك الوقت.

ويصاحب استخدام المصطلحات شيء من الغموض في الدلالة نتيجة لحداثة نشأتها .

وتتسم هذه الفترة بأن الكتب تفتقر إلى المصطلحات المحددة تحديدا جامعا مانعا. ولابد لمعرفة طبيعة الجملة الشرطية في هذه المرحلة من التعرف إلى مدلول المصطلحات من خلال النصرص. وسوف نحاول بحث هذه القضية في هذا الفصل بالوقوف عند كل نحوى ابتداء من سيبويه حتى الزجاج مستخلصين من دلك طبيعة الجملة الشرطية عند كل واحد منهم ، ونرصد مصطلحات الجملة الشرطية عندهم ،

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ، ۳ /٥٦ .

<sup>(</sup>۲) سيبويه ، الكتاب ، ۳/۸ه ، ۳/۹ه ، ۳۰/۳ ، ۲۰/۳ ، ۲۰/۳ ، ۲۰/۳ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ، ٣ / ٧٥ / ٣ ، ١٥٨ ، ٣ / ٩٤ ، ٣ / ٩٤ :

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ، ٣/٣ ، ٣ /١٥٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) سيبويه ، الكتاب ، ٣ /٥٥ .

ليس صلة لأداة الشرط ولا صلة لأداة الاستفهام يقول: (فالوجه أن تقول: الفعل ليس في الجزاء بصلة لما قبله كما أنه في حروف الاستفهام ليس صلة لما قبله ، وإذا قلت: حيثًا تكن أكن ، فليس بصلة لما قبله ، كما أنّك إذا قلت أين تكونُ وأنت تستفهم فليس الفعل بصلة لما قبله ، فهذا في الجزاء ليس بصلة لما قبله ، كما أن فلا فيله ، كما أن ذلك في الاستفهام ليس بوصل لما قبله ، وتقول: مَنْ يضربُك في الاستفهام ، وفي الجزاء : مَنْ بضربُك أضربه ، فالفعل فبهما غير صلة ) (١).

ويتضع من هذا النص أن الفعل المقصود هو فعل الشرط أى الفعل الذى يلى الذى يلى أداة الشرط ، فهو لايكون صلة لها ، كما أن الفعل الذى يلى أداة الاستفهام لايكون صلة لها ، ومعنى هذا أن (حينًا تكن ) تقابل ( أين تكون ) ، أى أن مصطلح ( الجزاء ) يتصرف فى دلالته إلى أداة الشرط والجملة الفعلية بعدها دون الالتفات إلى بقية الكلام ، ولكن سيبويه فى أمثلته التى أوردها لايجتزىء منها بالأداة والجملة الفعلية فقط وإنما يورد الجملة الشرطية كاملة أى الأداة متلوة بجملتين ، وقد يوهم هذا بأن مصطلح ( الجزاء ) ينصرف إلى هذا التركيب بجملته ، ولكن الأمر ليس كذلك فليس ثمة مصطلح يطلق على التركيب عن الأداة والجملة الفعلية بعدها ، أما التمثيل بجمل تامة فلأن الأداة والجملة الفعلية بعدها ، أما التمثيل بجمل تامة فلأن الأداة والجملة الفعلية بعدها ، أما التمثيل بجمل تامة فلأن الأداة والجملة الفعلية لايكونان وحدهما كلاما مفيداً تاما .

ودلالة المصطلح التي بيناها هي ما تفهم منه في نصوص أخرى

مثل قوله : ( ولو قلت زیدٌ فله درهم لم یجز . وإِمَا جاز ذلك لأن قوله : الذي یأتینی فله درهم ، فی معنی الجزاء ، فدخلت الفائه فی خبر ه کما تدخل فی خبر الجزاء) (۱).

ينصرف الصطلح في النص للدلالة على ( الذي يأتيني ) فهذا فيه معنى الجزاء أي هو مساوٍ من حيث الاستخدام في هذا التركيب له ( مَن يأتيني ) ، والفكرة التي يقد ها النص هي أنَّ الفاء لاتدخل في خبر المبتدأ مثل ( زيد ) ولكنها تدخل في خبر المبتدأ " الذي " لأنه مع صلته – الجملة الفعلية – يمكن أن يدلا دلالة ( الجزاء ) أي يمكن أن يكونا عبارة شرطية قياسا على ( الاسم الموصول ) " مَنْ " والجملة الفعلية بعده – التي ليست بصلة له في حالة الاستخدام الشرطي – الفعلية بعده – التي ليست بصلة له في حالة الاستخدام الشرطي – فإن هذا الاسم الموصول « من » تدخل في خبره الفاء .

المهم أن ( الجزاء ) لاينصرف في دلالته إلى التركيب بأكمله .

وربما فهم من النص أن المصطلح مُجنزاً به للدلالة على الأَداة؛ أى أنَّ (معنى الجزاء ) = ( معنى أَداة الجزاء ) . ولكن معنى الجزاء لايأتى من « الذي » وحدها وإنما من « الذي » والجملة بعدها حيث يكونان معا عبارة شرطية من حيث المعنى .

ويؤيد مانذهب إليه من أن المصطلح ينصرف إلى العبارة الشرطية النص الآتي :

( وأَمَّا « أَمَّا » فنميها معنى المجزاء . كأنه يقول : عبد الله مهما يكن من أمره فمنظلق ) (٢) .

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ، ۳ / ۵۹ .

<sup>·</sup> ١٤٠ – ١٣٩/ ١ مديبويه ، الكتاب ١ /١٣٩ – ١٤٠ .

۲۳٥/٤ (۲) سيبويه ، الكتاب ٤ /٢٣٥ .

ف « أَمَّا » التي فيها معنى الجزاء تساوى ( مهما + جملة فعلية ) .
وفي موضع آخر يقول : ( واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأَفعال ،
وينجزم الجواب بما قبله ) (۱) .

ويفصح النص عن مصطلح (الجواب) ، ويدل بوضوح على الجملة التي تلى (الجزاء)، ف (حروف الجزاء) تجزم الأفعال التي في (الجزاء) ، أما (الجواب) أي فعل الجواب فمجز وم بما قبله ، ومعنى هذا أن (الجواب) شيء غير (الجزاء) أي ليس داخلا فيه .

ونجد إلى جانب ( الجواب ) مصطلحا آخر يرادفه هو « جو اب الجزاء » (٢). يقول « واعلم أنه لايكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء ) . (٩) إنَّ إضافة ( جواب ) إلى ( الجزاء ) في المصطلح ( جواب الجزاء ) تبين أن مصطلح ( الجزاء ) ليس منصرفا في دلالته إلى تركيب الجملة الشرطية كلها أي إلى الأداة والجملتين معا ، وأنَّ ( جواب الجزاء ) ويقابل ( الجزاء ) .

ونحن بهذا نكون أمام نوعين من التقابلات :

- (١) الجزاء 🔫 الاستفهام
- (٢) الجزاء ≠ جواب الجزاء

ولكن لاينتج تبعا لذلك : الاستفهام ≠ الجواب .

إِذِنْ فَالْمَدَاوِلُ فِي (١) يَخْتَلُفُ عَنِ الْدَلُولُ فِي (٢) فَالْأُولُ كُلِّي ، وَالنَّانِي

( ء ) يقصد بهذه العلامة التقابل.

ويظهر جليا أن هذا أمر متناقض جداً ، بحيث لايمكن لنا فهمه على هذا النحو بسهولة . فلماذا استُخدم مصطلح واحد لدلالتين ؟ . ولكنَّ هذا التناقض يزول إذا أدركنا أنَّ سيبويه ينظر إلى الجملة الشرطية على أنَّها جملتان لاجملة واحدة ويسوغ هذا مضاهاتها بالاسنفهام فالاستفهام جملة لاننظوى على خير ما فهى تعبير عن افتقار إلى خير ما ، فهى استخبار ، ومن أجل ذلك تحتاج إلى جواب . ومثل الاستفهام ( الشرط ) فهو لايحوى خبرا وانَّما هو اشتراط يكون بلا معنى إذا لم يلحق بجواب ، إذن ثمة تركيب أساسي يقابل الاستفهام هو ( الجزاء ) مفتقر إلى ( الجواب ) ، ولعل في هذا تفسيراً لاستخدام مصطلح ( الجواب ) فلعله مستعار من الاستفهام .

ويبقى بعد هذا أنْ نتكلم على المصطلحات التي استخدمها سيبويه للدلالة على الأدوات .

أَطلق سيبويه مصطلح (حرف الجزاء) في كلامه على الأداة «مَنْ» (١) ويعنى هذا أَن الكلمة (حرف) مستخدمة عنده بمعنى مِنْ معنيين : إما بمعناها اللغوى وهو (كلمة) أى : (حرف = كلمة) ، أو بمعناها الاصطلاحي غير أَنه عُمّم في استخدامه فشمل الاسم والحرف .

ونحن نرجح المعنى الأول؛ هذا مانفهمه من تعريف الحرف عند سيبويه وهو : (حرف جاء لمعنى ليس باسم ولافعل) (٢) أى كلمة جاءت لمعنى ليس باسم ولا فعل .

جزئى ،

<sup>(</sup>١) سيويه ، الكتاب ٢/٣.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مواضع استخدامه في م. م:

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٣ .

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ۲۰/۳ . ۸۲/۳ .

۲) سيبويه ، الكتاب ٣/٣٥.

۱۲/۱ سيبويه ، الكتاب ۱۲/۱ .

(حرف الجزاء) ، (حروف الجزاء) ، (جواب الجزاء) . وهذه هي المصطلحات الأَساسية المستخدمة عنده .

### ثانيا : الجملة الشرطية عند الفراء

ويحذو الفراء حذو سببويه في النظر إلى الركن الشرطي من الجملة الشرطية باعتباره التركيب الأساسي المقابل لتراكيب أخرى كالاستفهام والقسم . ويمكن لنا لمس ذلك من تتبع الأقوال المبثوثة في ( معانى القرآن ) ، حيث نجده يطلق مصطلح « الجزاء » على الركن الشرطي من الجملة الشرطية ويتضح هذا من النصوص الآتية :

- ( إذا كان قبلها (١) جزاء وهي له جواب قلت : إنْ تَـأْتِنِي إذاً أكرِمَـٰكُ ) (٢)
- ( كل استفهام دخل على جزاء فمعناه أن يكون في جوابه خبر يقوم بنفسه . والجزاء شرط لذلك الخبر فهو على هذا ، وإنماجزمته ومعناه الرفع لجيئه بعد الجزاء ) (٢) .

ولأن ( الجزاء ) أى الركن الشرطى هو التركيب الأساسى فإنَّ المصطلح استخدم استخداماً يوهم بانصرافه إلى الدلالة على الجملة الشرطية بركنيها ، من ذلك ما نجده في قوله :

﴿ فَإِذَا جَئْتَ إِلَى العَطُوفَ الَّتِي تَكُونَ فِي الْجَزَاءُ وَقَدَ أَجِبَتُهُ بِالْفَاءُ

نستطيع القول إذن إن مصطلح (حرف الجزاء) يعنى أداة الجزاء ، وينسجم هذا المعنى مع المصطلح (حروف الجزاء) (١) الذي يطلق على مجمدء الأدوات الشرطية ، وواضح أن هذا المصطلح يخفل جانب الأصول الصرفية للأدوات . ومثله المصطلح النادر في الاستخدام والمطابق له بالمعنى وهو (حروف المجازاة) (٢).

ويطلق سيبويه على الأدوات ذات الصفة الاسمية : ( الأسماء التي يجازى بها (٢) ) ، ويعنى هذا أن الأسماء عموما على نوعين : ما يجازى به ، ومالايجازى به (١) . وهو وإنْ أُطلق على أدوات بعينها فإنّه ليس مصطلحا إلّا من باب التجوز ، على أنه تبلور فيا بعد على يد نحاة آخرين في شكل المصطلحين ( اسم الشرط ، أسماء الشرط ) (٥) .

نخلص من هذا كله إلى أن سيبويه رغم أنه ينظر إلى الجملة الشرطية على أنها كلام تام ، أو (كلام قد عمل بعضه في بعض) (1) فإنه لايعتبر هذا الكلام تركيبا واحدا ولا جملة واحدة ، ولذلك لم يطلق عليه مصطلحا يدل عليه جملة ، وإنما ركز على الركن الشرطى من الجملة وجعله تركيبا أساسيا والركن الجوابى تابع له ، وأطلق على التركيب مصطلح ( الجزاء ) ، ومنه اشتُقت المصطلحات الأخرى مثل

<sup>(</sup>١) الضمير يعود في السياق إلى ﴿ إِذَا ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٢٧٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٢٣٦ .

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ۱ /۱۳۳ ، ۳ /۵۹ ، ۳ /۲۰ ، ولمزيد من المواضع انظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ١ /١٣٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٢٩ ، ٧١/٣ ، ٧٩/٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) وقد اتخذ الفارسي هذا الأساس في تقسيمه للأسماء ، انظر الإيضاح٣٠

<sup>(</sup> ٥ ) انظر م. م.

<sup>(</sup> ٦ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٢ .

كان لك في العطف ثلاثة أوجه ، إِنْ شئت رفعت العطف ، مثل قولك: إِنْ تَأْتِنِي وَإِنِّي أَهَلُ ذَاكَ وتُؤجرُ وتُحمدُ ) (١) .

وقد اجترى عصطلح ( الجزاء ) للدلالة على أجزاء مختلفة من التركيب ، فقد استخدم للدلالة على الأداة (٢) مثال ذلك قوله : ( ولو كان في الكلام : ( أَنْ إِن كَانَ قَميهِ ) لصلح ، لأَن الشهادة تستقبل ب « أَنْ الولايكتني بالجزاء ) أى بأداة الجزاء وقوله : ( وكل اسم وصل ، مثل مَنْ وما والذي فقد يجوز دخول الفاء في خبره ، لأَنه مضارع للجزاء ) (٤)

واجتُزى تا بالمصطلح ( الجزاء ) للدلالة على فعل الشرط (٠٠ مثال فلك في قوله ( ومَنْ نَصَب (٢٠ اللام في ( لَمَا ) جعل اللام لاماً زائدة فلك في قوله ( ومَنْ نَصَب (٢٠ اللام في ( لَمَا ) جعل اللام الجزاء باللام إذْ أوقعت على جزاء صير على جهة فعَل وصير جواب الجزاء باللام وبإنْ وبلا وبما ) (٧٠ وقوله ( ولا تكاد العرب تدخل النون الشديدة

ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها (١) بـ « ١٠ » (٢) وقوله والجزاء لابد له أَنْ يجاب بجزم مثله أو بالفاء ) (٣) .

ويُجتزأ بالمصطلح ( الجزاء ) للدلالة على جواب الجزاء (؛) ..

مثال ذلك في قوله ( وذكر عن الحسن « أَشدد به ، جزاء للدعاءِ لقوله « اجعل لي » ) (٥) .

وظهر مصطلح جديد لم يكن عند سيبويه هو مصطلح ( الشرط) . وقد تبين من استخدام الفراء له أنه ذو دلالات متعددة ، منها :

(۱) استخدم استخداما لغوياً بمعنى عِلَّة مثل ذلك فى حديثه لام التعليل يقول: (ولاتكون شرطاً للفعل الذى قبلها وفيها الواو. ألا ترى أنك تقول: جئتك لتحسن إلى ، ولاتقول جئتك ولتحسن إلى ، ولاتقول جئتك ولتحسن إلى ، ولاتقول جئتك ولتحسن إلى ، ومن ذلك حديثه عن فاء السببيّة (ولو جعلته استفهاماً وجعلت الفاء شرطاً لنصبت كما قال الآخر:

أَلَمْ تَسْأَلُ فَتُخْبِرَكَ الديسارا عَن الحَيِّ المُضَلَّلِ حَبّْتُ سَارا) (٧)

( ٢ ) استخدم بمعنى العبارة الشرطية ، مثال ذاك :

( وأَما الذي على الشرط مما لايجوز رفعه فقوله :

اضرب أخاك ظالمًا أَو مسيئًا ، تريد اضربه في ظلمه وفي

<sup>(</sup> ١ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر معانی القرآن للفراء : ۱ /۸۵ ، ۱ /۸۵ ، ۱ /۲٤۲ ، ۱ /۳۰۱ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ٢ /٤١ .

<sup>(</sup> ٤ ) الفراء ، معانى القرآن ٢ /١٠٥ .

<sup>(</sup> o ) انظر مواضع الاستخدام فى معانى القرآن للفراء ١ /٢٢٥، ١ /١٤٤، و ( o ) انظر مواضع الاستخدام فى معانى القرآن للفراء ١ /٢٢٥ ، ٢ /٢٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) نصب : فتح .

<sup>·</sup> ٢٢٥/١ الفراء ، معانى القرآن ١ /٢٢٥ .

<sup>(</sup>١) يعود الضمير إلى اا إذ ا .

<sup>(</sup> ٢ ) القراء ، معانى القرآن ١ /٤١٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٧٥٠ – ٤٧٦ .

<sup>(</sup> ﷺ ) انظر مواضع الاستخدام في معانى القرآن للفراء : ٢ /١٧٨ ، ٢ /٢٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) الفراء ، معانى القرآن ٢ /١٧٨ .

<sup>(</sup>٦) الفراء ، معانى القرآن ١ /١١٣ .

<sup>(</sup> V ) الفراء ، معانى القرآن ٢ /٢٢٩ .

إساءته ) (١) أي اضرب أخاك إنْ كان ظالما أومسيئا (٢) .

(٣) استخدم بمعنى (جواب) أى العبارة الجوابية ، مثال ذلك قوله :

( تقول فى الكلام : علمنى علما أنتفع به ، كأنك قلت :

علمنى الذى انتفع به ، وإن جزمت « انتفع » على أن تجعلها شرطا للأمر وكأنك لم تذكر العلم جاز ذلك ) (٣) . وقوله :

( وقال الله تبارك وتعالى : « قُل للَّذِينَ آمنوا يَغْفِرُوا لِللَّذِينَ النَّويل لا يَرْجُونَ أَيَّامِ الله » (نَّ فَ « يغفروا » فى موضع جزم ، والتأويل لا يَرْجُونَ أَيَّامِ الله » (نَّ فَ « يغفروا » فى موضع جزم ، والتأويل لا يَرْجُونَ أَيَّامِ الله » (نَّ قَ الله الله الله الله الله أعلم – : قل للذين آمنوا اغفروا ، على أنه شرط للأمر) (٥) ، قوله : ( وقوله رِدْءًا يُصَدِّقُنِي [ القُصَصَ : ٣٤ ] تقرأ جزمًا ورفعا . من رفعها جعلها صلة للرد، ومن جزم فعلى الشرط) (٢) .

وقد يقرن بين ( الجزاء ) و( الشرط) ليدل الأول على العبارة الشرطية ويدل الثانى على العبارة الجوابية ويدلا معاً على الجملة الشرطية ، مثال ذلك في قوله :

( إذا أوقعت الأمر على النكرة : بعدها فعل فى أوله الباء والتاء والنون والألف كان فيه وجهان : الجزم على الجزاء والشرط ، والرفع على أنه صلة للنكرة بمنزلة الذى ، كقول

القائل : أَعِرْنِي دَابَةً أَركَبُها ، وإن شئت أركبُها ) (١) وقوله : ( و ﴿ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمنوا يُقِيمُوا الصلاة ﴾ (١) ، فهذا مجزوم بالتشبيه بالجزاء والشرط ) (٣) .

#### ( ؛ ) واستخدم للدلالة على الأَّداة كما في قوله :

( وذلك سهل فى « إِنْ » خاصة دون حروف الجزاء ، لأَنها شرط وليست باسم ) (1) . وقوله ( لأَنَّ أَنْ تَضْمَر الخوافض معها كثيرا ، وتكون كالشرط فاحتملت دخول الخافض وخروجه ) (٥) .

أما كلمة (المجازاة) وهي نادرة الاستخدام عنده فهي تستخدم استخداماً لغوياً وهي مصدر (يُجازى)، فالمجازاة بالأَمر أي استخدامه في مضع (الجزاء) وهو الركن الأَول من الجملة الشرطية، فيكون له جواب فعله مجزوم كجزم فعل جواب الشرط(٢٠).

ويستخدم الفراء إلى جانب استخدامه ( الشرط ) ، مطلقاً على الركن الجوابي ، مصطلحاً صادفناه عند سيبويه من قبل وهو ( جراب الجزاء ) (٧) . ويطلق هذا المصطلح على الركن الجوابي للجملة الشرطية على نحو ما أطلقه سيبويه .

ر ۱ ) الفراء ، معانى القرآن ۱ /۱۹۶ . وانظر استخداماً آخر فى ۱ /۲۳۲

<sup>(</sup> ٢ ) هذا فهم الفراء وليس النركيب شرطيا .

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /١٥٧ .

<sup>·</sup> ١٤ الجاثية ١٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) الفراء : معانى القرآن ١ /١٥٩ .

<sup>(</sup>٦) الفراء ، معانى القرآن ٢ /٣٠٦ .

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ٢ /١٦٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) إبراهيم ۳۱.

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ٣ /٥٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٢٢٪ .

<sup>(</sup> ٥ ) انفراء ، معانى القرآن ٢ /٢٢٢ .

 <sup>(</sup>٦) استخدمت الكلمة في موضعين أحدهما: ١/١٥٧ والثاني ١/٢٠٢، وقد شرحنا مدلول استخدامها أعلاه اعتمادا على الموضع الأول .
 (٧) الفراء ، معانى القرآن ١/٦٦، ١/١٦٠، ١/٢٠٢ وانظر م. م.

أما ( الجواب ) بدون إضافة إلى ( الجزاء ) فهو من مصطلحات سيبويه أيضا ، ويستخدم عند الفراء على نطاق أوسع من نطاق استخدام ( جواب الجزاء ) ، و( الجواب ) هو الجملة التي تنضم إلى ما قبلها لتكوُّن معه كلاماً مقيداً فالقسم له جواب ، والاستفهام له جواب ، والشرط له جواب ، وقد يخصص المصطلح بالإضافة كما هو الحال في (جواب الجزاء ) ، ولكنه في حالة الإطلاق يحتاج إلى السياق لتحديد مدلوله , وقد يُجتزأ بإطلاق ( الجواب ) على فعل جواب الشرط ، ونجد المدلولين في قوله ( فإِنْ أَدخلت الفاء في الجواب رَوْمَتَ الجوابِ) (١٠).

أما أدوات الشرط فقد أطلق عليها الفراء مصطلح ( حروف الجزاء ) (٢) ، وهو من مصطلحات سيبويه ولكن الفراء لم يستخدمه غير مرة واحدة ، مكتفياً بإطلاق مصطلح ( الجزاء ) على الأَداة كما بينا آنفا .

نخلص إلى أن الفراء لم يزد على مصطلحات سيبويه غير مصطلح ( الشرط ) ، وظهر من استخدامه أنه غير مطَّرد في معنى واحد ، وإنَّ غلب استخدامه للدلالة على جواب الشرط .

### ثالثًا : الجملة الشرطية عند الأخفش :

وبهذا المدلول نجد استخدام المصطلح عند الأَّخفش ، وذلك في قوله ( وقال : « رِدْءًا يُصَدِّفُنِي » [ القصص ٣٤ ] جزم إذا جعلته شرطاً ، و«يُصَدُّقُنِي» إذا جعلته من صفة الردء ) (٣).

وهذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه المصطلح ويظهر أن هذه الفقرة منقولة من الفراءِ دون إجراء تعديل .

وواضح من تتبع استخدام المصطلح ( مجازاة )(١) عند الأخفش أن النظرة إلى الجملة الشرطية لم تتغير .

اختار الأَخفش مصطلح ( مجازاة ) تاركاً مصطلح ( الجزاء ) ، وينصرف هذا المصطلح للدلالة على أدوات الشرط والجملة بعدها ، ويمكن التأكد من ذلك بمراقبة الاستخدام في النصين الآتيين :

( ومثال ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُم - إِنْ تَوَلَيْتُم أَنْ تُفْسدوا فِي الْأَرضِ ﴾ [ محمد ٢٢ ] فـ ﴿ إِنْ ﴾ الأُول للمجازاة ، وأُوقعت ﴿ عسيتُم ﴾ على ﴿ أَن تفسدوا ﴾ لأنه اسم ) (۲)

- ( قال « يَوْمُ تُمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً وَتُسِيرُ الجِيَالُ سَيْراً فَهَيْلُ .. » [ الطور ٩ ، ١٠ ] . دخلت الفاء ، لأنه في معنى : إذا كان كذا وكذا ، فأَشْبِهُ المجازاة، لأَن المجازاة يكون خبرها بالفاء ) (٣).

وينسب بقية المصطلحات إلى ( المجازاة ) فيطلق على الركن الجرَّاني من الجملة الشرطية مصطلح (جواب المجازاة ) (٤) ، وقد يكتفي بـ ( جواب ) إذا كان السياق حاسماً في دلالته (°) . أما الأدوات فأطلق

<sup>(</sup>١) الفراء ، معائى القرآن ١/٨٦ وانظر مواضع استخدام المصطلح

<sup>(</sup> ٢ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٢٢٪ .

ر ٣ ) الأخفش ، معانى القرآن ٢٨٨ .

<sup>(</sup> ١ ) الأخفش ، معانى القرآن ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٣٣ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٢ ) الأخفش ، معانى القرآن ٣٢٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) الأخفش . معانى القرآن ٣٢٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأخفش . معانى القرآن ١٠٧ ، ١٥٠ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) لم نجده استخدمه غير مرة واحدة في ٢٠٦ .

<sup>(</sup> م ٥ – الجملة الشرطية )

للدلالة على الأداة (١).

ویدل مصطلح (الجزاء) کما فی النص الآتی علی الرکن الشرطی من الجملة الشرطیة ، یقول المبرد: (وانها جاز الإضار هاهنا : واله یجز حیث کانا متوسطین بین الجزاء وجوابه ، لأن الكلام قد تم فاحتمل الاستئناف) (۱) ، وفی موضع آخر یقول : (واو قات : مَن لایاتنی فیکرمَنی آنه کان النصب جیدا من أجل النفی . وصار کقواك : مانانینی فتکرمَنی . أی کلما أتیتنی لم تکرمُنی . فموضعه لم تأتینی مکرماً ، وها هنا \_ أعنی فی الجزاء \_ إلی ذا یرجع إذا قلت : من لایاتنی فیکرمَنی آنه ، لأن معناه : من لایاتنی مُکرماً ) (۱)

ولكن المصطلح يستخدم في مواضع أخرى تحتمل انصرافه للدلالة على التركيب كله (٤) . وليس هذا الاستخدام غريبا فقد وجدناه عند سيبويه من قبل لأن الركن الشرطي هو التركيب الأساسيّ أما الركن الجواني فهو لازم له ، ولذلك يعمم المصطلح المطلق على الركن الشرطي ليشمل التركيب كله .

وأطلق المصطلح بشكل نادر على الركن الجوابى كما فى قواه : (ا تقول : إِنْ تَأْتِنَى آنِك ، وإِنْ تَأْتِنَى فلك درهم . هذا وجه الجزاء وموضع، ، كما قال عز وجل « إِنْ يَنتَهُوا يُنْفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدُ مَضَتْ سُنَّةُ الأَولِينِ « 1 الأَنفال ٣٨ ] . عليها مصطلح (حروف المجازاة)(١).

وهكذا زجد أنَّ الأَخفش أكثر تنظيما ودقة في استخدام مصطلحاته من الفراء ولكنا لانجد جديداً من حيث النظر إلى طبيعة الجملة الشرطية ،

### رابعا : الجملة الشرطية عند المبرد :

ينظر المبرد إلى الجملة الشرطية على أنها كلام لايستغنى بعضه عن بعض وهذه هي النظرة النحوية منذ سيبويه لم تتخلف ، ولكن هذا لايعنى أنّه نظر إليها على اعتبار أنها جملة واحدة . ذكر المبرد ( المجازاة ) مثالا على المسند والمسند إليه (٢) . وقال في موضع آخر : ( لأن الجزاء غير واجب آخره ، إلّا بوجوب أوله ) (٣) . ويفسر المبرد ( الشرط ) بأنه ( وقوع الشيء لوقوع غيره ) (١) .

وليس استخدام هذه المصطلحات بمطرد عنده ، فقد استخدمت (المجازاة) نظيراً للاستفهام والخبر (ه). ويفهم منه كما يفهم من مواضع أخرى أن المصطلح قد ينصرف إلى جملة التركيب كله أى إلى الأداة والجماتين بعدها (١).

وربما استخدمت مصدراً للفعل ( يُجازى بد ) (٧) . وقد يُجتزأ به

<sup>(</sup> ١ ) المبرد ، المقتضب ٤ /٢١٧ .

<sup>·</sup> ٢ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٦٧ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) المبرد ، المُقتَّضِ ٢ /٢٤ ، ٢ /٧٤ ، ٢ /٣٠ ، وانظر م.م.

<sup>(</sup> ١ ) الأخفش . معانى القرآن ٢٠٦ ، ٢١٧ ، ٢٥٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) المرد . المقتضب ٤ /١٢٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) المبرد . المقتضب ٢ /٦٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) المرد ، المقتضب ٢ /٢٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) المبرد ، المقنصب ١/١١ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر مواضع الاستعخدام في م. م.

<sup>(</sup> ٧ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٤٩ ، ٢ /٤٩ .

وحدها (١) .وهو بهذا يخالف سيبويه في استخدامه لهذا المصطلح . أما المصطلح الثاني فهو ينصرف إلى جملة أدوات الشرط (٢) .

بقى من مصطلحات المبرد مصطلح ( الشرط ) وقد ورد فى ( المقتضب فى موضعين أحدهما نقلنا نصه آنفا (٢) . والثانى فى قوله : ( لأن الشرط لايقع إلا على فعل لم يقع ) (٤) والمعنى فى النصين واحد وهو التعليق : أى تعليق حدوث فعل بحدوث فعل غيره .

ولكن استخدامه في ( الكامل ) يختلف حيث يدل به على الركن الشرطى من الجملة الشرطية أى على الأداة والجملة بعدها ويتضح هذا من قوله : ( ولو كان هاهنا شرط يوجب جوابا لانجزم ، تقول : ائتنى بدابة أركبها أى بدابة مركوبة ، فإذا أردت معنى : فإنك إنْ أتيتنى بدابة ركبتها قلت : « أركبها » لأنه جواب الأمر) (٥)

ننتهى من هذا كله إلى أنَّ المبرد متابع لمن سبقه فى النظر إلى طبيعة الجملة الشرطية . واتصف استخدامه لبعض المصطلحات بالتحدد ، ويتجلى هذا التعدد فى مظهرين :

الأُول : تعدد اللفظ في مقابل المعنى الواحد ، كإطلاق المصطلحات : ( المجازاة ) ، ( المجزاء ) ، ( الشرط ) على الركن الشرطي . فالأصل الفعل ، والفاء داخله عليه ، لأنها تؤدى معناه ، لأنها لا تقع إلا ومعنى الجزاء فيها موجود ) (١) . ويقول في موضع آخر : ( وأما ما لا يجوز إلا في الشعر فهو : إنْ تأتيني آتيك ، وأنت ظالم إنْ تأتيني لأنها قد جزمت ولأن الجزاء في موضعه ، فلا يجوز في قول البصريين في الكلام إلا أنْ تُوقع الجواب فعلا مجزوما أو فاءً إلا في الشعر) (١) .

وقد يُجنزأ بالمصطلح ( جزاء ) للدلالة على فعل الشرط أى الفعل الذي يلى أداة الشرط ، وهذا واضح من قوله : ( فإذا كان الفعل ماضيا بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدم الجواب ، لأن « إنْ » لاتعمل في لفظه شيئا ، وإنّما هو في موضع الجزاء ، فكذلك جوابه يسد مسد جواب الحذاء ) (٣)

وكما اجتزىء به للدلالة على الفعل اجتزىء به للدلالة على الأداة (1) .

وأطلق المبرد على الركن الجوابي مصطلح ( جواب الجزاء ) (ه) ، وربما يكتني بد ( الجواب ) بدون إضافة اكتفاء بتحديد السياق لمدلوله (١٠) .

ونجد لديه من مصطلحات الأدوات مصطلحين : (حرف الجزاء) ، و (حروف الجزاء ) ، أما الأول فهو ينصرف إلى الدلالة على " إنْ »

<sup>(</sup> ۱ ) المبرد ، المقتضب ۲ /۲۰ ، ۲ /۲۲ .

<sup>(</sup> ۲ ) المبرد ، المقتضب ۲ /۵۰ ، ۲ /۲۸ ، ۲ /۷۶ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ص ٦٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٥٠ .

<sup>( ° )</sup> المبرد ، الكامل ١ /٢٨٦ والمرضع الآخر لورود المصطلح هو ١ /٢٧٨ .

<sup>(</sup>١) المبرد ، المقتضب ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المرد . المقتضب ٢ /٧١ .

<sup>(</sup> ٣ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٦٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) المبرد ، المقتضب ١ / ٨٤ ، ١ / ٩٩ : ٢ / ٥٠ ، ٢ / ٠٠ وانظرم ، م .

<sup>(</sup> ٥ ) المرد . المقتضب ٢ /٢٦ ، ٢ /٧٧ ، ٢ /٨٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر م.م.

الذانى : تعدد المعنى فى مقابل اللفظ الواحد كاستخدام ( الجزاء ) للدلالة على : الركن الشرطى ، والركن الجوابى، والأداة ، وفعل الشرط . واكتسبت بعض المصطلحات تحديدا وهو ( حرف الجزاء ) فاقتصر به على « إنْ » .

### خامساً : الجملة الشرطية عند الزجاج

يعتبر الزجاج استمراراً لمن سبقه من حيث النظرة إلى طبيعة الجملة الشرطية ، فهي ليست جملة مركبة وإنَّما هي جملتان مثلازمتان .

واختار الزجاج مصطلح ( الشرط ) ليطلقه على الركن الشرطى من الجملة الشرطية (۱) . وليس هذا الاستخدام بجديد فقد مر بنا عند الفراء (۲) ثم المبرد (۳) ، وإنّ يكن استخدامه لديهما لم يكن مطردا فإنّا لانجده ينال عند الزجاج اطراداً أيضا .

ويمكن لنا إدراك مدلول المصطلح من قوله: ( وجواب الشرط في الفاء مع الشرط الثاني وجواب ه وهو « فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ»، وجواب « فمن تبع هداي » قوله « فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ » ) (١) .

وربما يُجتزأ بالمصطلح ( الشرط ) للدلالة على بعض مكونات الركن الشرطى ، فدل به على فعل الشرط (٥) . مثال ذلك قوله : (وكذلك

معنى دخول النون فى الشرط التوكيد ) (١) ، وقوله : ( وكان الجواب جزما كالشرط ) (٢) . ودل به فى موضع على الأداة وذلك فى قوله : ( وموضع يفعلوا جزم بالشرط ، وهو «ما» والجواب « فلن يكفروه») (٣).

وقد يرد مصطلح (الشرط) معطوفاً عليه مصطلح (الجزاء) ، وذلك من أجل توكيد المعنى المقصود ويعبران عن الترادف بالمعنى ، ويوهم هذا المصطلح المركب تركيبا بالعطف أنه يدل على الجملة الشرطية بأكملها ولكن التمعن في مواضع الاستخدام يكشف أنّه يدل على الركن الشرطي وحده وقد يرد أثناء حديث عن أداة شرطية يدل على الركن الشرطي وحده وقد يرد أثناء حديث عن أداة الشرط (الشرط والجزاء) أي أداة الشرط (الشرط والجزاء) معلى الركن الشرطي ماجاء في قوله: ومن دلالة (الشرط والجزاء) معلى الركن الشرطي ماجاء في قوله: وفي قوله تعالى : « وَمَنْ تَطَوّعُ خَيْراً : « وجهان » .

إِن شُئِت قَلْت وَمِن تَطُوع خَيْراً عَلَى لَفُظُ الْمُضَى وَمَعْنَاهُ الْاسْتَقْبَالُ لَأَنْ الْكَلَامُ شُرط وَجْزَاء ، فَلْفُظُ الْمَاضَى فَيْهُ يَؤُولُ إِلَى مَعْنَى الاسْتَقْبَالُ) (١) وما جاء في قوله : ( وقوله جل وعز : « قُلْ أَنْفَقُوا طَوْعاً أَو كُرْها ،

<sup>(</sup>۱) الزجاج ، معانی القرآن وإعرابه ۱/۸۶ ، ۱/۱۲۶ ، ۱/۱۹۳ و انظر م. م.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٢١ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ص ٦٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١ /٨٦ ، والآية في ( البقرة ٣٨ ) .

<sup>(</sup> o ) الزجاج ، معانی القرآن وإعربه ١ /٨٦، ١ /٢٠٨ ، ٢٨٠/١ ، ٢٠٨/١ ، ٢٠٨/١ ،

<sup>(</sup> ۱ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١ /٨٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١ /٢٠٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١ /٤٧٢ .

 <sup>( ° )</sup> مواضع الاستخدام في معانى القرآن وإعرابه للزجاج : ١ /٧٢ ،
 ١ /٢١٨ ، ١ /٧٥٧ وانظر م. م.

<sup>(</sup>٦) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١/٢١٨ ، والآية في ( البقرة ) . (١٥٨ ) .

الركن الشرطى تولد لدينا مصطلحان للدلالة على الركن الجوابي وهما : (جواب الشرط) ، (جواب الجزاء) ولسنا بحاجة إلى إيراد النصوص (١).

ولعل دلالة المصطلح ( جزاء ) على الركن الجوابي جاءت من حذف ( جواب ) من المصطلح ( جواب الجزاء ) .

ويمكن قول ذلك على المصطلح ( جواب ) نفسه الذي يطلق على الركن الجوابي (٢) ، فلعل هذا الإطلاق ماهو إلَّا اجتزاء بكلمة ( جواب) التي ترد في ( جواب الشرط ) و (جواب الجزاء ) . ويعتمد في ذلك كله على السياق لتحديد مفهوم المصطلح .

ويمكن فيا يلى أن نضع رسما يوضح لنا استخدام المصطلح عنده :

الشرط + جواب الشرط - جواب

الجزاء + جواب الجزاء < جواب جواب

إذن فتعدد مصطلحات الركن الشرطى ولدت تعدداً في مصطلحات الركن الجوابي .

وليس غريبا بعدهذا أن تتعدد مصطلحات الأدوات. من مصطلحات الأدوات ( اسم الشرط ) ، ويبدو أنه يطلق على الأداة التي تصنف من الناحية الصرفية في الأسماء وهذا ما يظهر من إعرابه « ما » حيث يقول : ( واسم الشرط «ما») (٣) .

وإن شئت كُرها بالضم ، هذا لفظ أمر ومعناه معنى الشرط والجزاء ، وإن شئت كُرها بالضم ، هذا لفظ أمر ومعناه معنى الشرط والجزاء ، والمعنى أنفقوا طائعين أومكرهين لن تتقبل منكم ) (١) .

و المعنى المستخدم مصطلح ( الجزاء ) منفردا للدلالة على الركن الشرطى وقد استخدم مصطلح ( الجزاء ) منفردا للدلالة على الركن الشرطى كقوله : ( من كسر « أن » فالكلام على الفظ الجزاء ، ومعناه : المعنى في « أَنْ تَضِل » ) (٢)

واجتزىء به للدلالة على الأداة ، كقوله : ( وما الثانية هي الى تزاد تأكيداً للجزاء ) (٢) .

وفى كل المواضع التى استخدم فيها مصطلح ( الجزاء ) غير ما أشرنا إليه ينصرف للدلالة على الركن الجوابي أى على جواب الشرط. مثال ذلك قوله : ( لأن الجزاء وإن كان للقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ ، فلذلك دخلت اللام ) (٥) . وقوله : ( وألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط ومعناها الدخول على الجزاء ، المعنى أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل ، لأن الشرط والجزاء معلق أحدهما بالآخر فدخلت ألف الاستفهام على الشرط وأنبأت عن معنى الدخول على الجزاء ) (١) .

ونتيجة لاستخدام مصطلحي ( الشرط ) و ( الجزاء ) المدلالة على

<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى م. م لمعرفة مواضع الاستخدام .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر مواضع استخدام المصطلح في م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١ /٢٨٠ .

<sup>(</sup>١) الزجاج، معانى القرآن وإعرابه ٢/١٠٥، والآية في (التوبة ٥٠).

ر ۲ ) الزجاج : معانی القرآن وإعرابه ۱ /۳۹۴ ومواضع أخری : ۱ /۴۶۰ ۲ /۸۵ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) الزجاج ، معانی القرآن وإعرابه ٢ /٢٠٨ ومواضع أخرى فی ٢ /٣ ) الزجاج ، معانی القرآن وإعرابه ٢ /٤٠٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزجاج ، معانی القرآن وإعرابه ١ /١٦٤ ، ١ /٢١٠ ، ١ /٥٠٣

<sup>(</sup> ٥ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١٦٤/١ .

<sup>(</sup> ٦ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١ /٤٨٧ – ٨٨\$ .

# الفصّ لالنانى الفصّ للالنانى المجلة المشرطيّة في مرجَلة المنصبح (من ابن السراج حتى ابن جني)

تتضح فى هذه المرحلة النظرة التى ينظرها النحويون إلى طبيعة الجملة الشرطية حيث نجد أن النحويين يبدأون بمناقشة ذلك مناقشة مباشرة ، ويكون الكلام على طبيعة الجملة جزءاً من القضايا المطروحة للدرس .

وتتبلور المصطلحات في هذه المرحلة وتنشأ مصطلحات جديدة تلبي حاجة الدرس النحوى في هذه القضية .

وسوف نعالج القضية على نحو ما عالجناها فى الفصل الأول ، وذلك بدراسة طبيعة الجملة الشرطية ، بدراسة مصطلحاتها عند كل نحوى على حدة .

#### أولاً : الجملة الشرطية عند ابن السراج

لابن السراج أهمية كبيرة من حيث أنه أول من نجده يتحدث عن طبيعة الجملة الشرطية حديثاً مباشراً لانحتاج معه إلى تلمس نظرته إلى الجملة من النصوص كما كنا نفعل مع من سبقه من النحويين ، ولأنه أيضا يبين لنا بجلاء ووضوح نظرة سابقيه إلى الجملة الشرطية فهو متابع لهم ومبين لطريقتهم وأفكارهم .

يقول ابن السراج في معرض حديثه عن ( الحرف ) :

( وأَمَا ربطه جملة بجملة فنحو قولك : إِنْ يقمْ زيدٌ يقعدُ عمرو،

ومن المصطلحات (حرف الشرط) ، وذلك في قوله (وألف الاستفهام دخلت على حرف الشرط) (۱) ورغم أن الأداة التي دخلت عليها ألف الاستفهام هي « إنْ » إلا أننا لانستطيع أن نجزم أيدل المصطلح على الأداة " إنْ » وحدها أم المقصود به أي أداة أي : حرف الشرط = أداة الشرط ، وعلى أية حال فليس ثمة ما يوجب تعين « إنْ » وحدها ، فيبدو أن الحكم ينطبق على أية أداة من أدوات الشرط . وعلى أية حال فإن الأدوات يطلق عليها مصطلح (حروف الشرط والجزاء) (٢) ، ويرادفه مصطلح (حروف الجزاء) (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ٢ /٤٨٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ١ /٨٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ٢ /٨٠٤ .

فيقومُ زيد ، ليس متصلا بيقعدُ عمرو ، ولامنه في شيءٍ ، فلما دخلت « إِنَّ » جعلت إحدى الجملتين شرطاً والأخرى جوابا ) (١).

ماذا يفهم من هذا النص ؟

يفهم منه مايأتي : أنَّ التركيب الذي نطلق عليه الجملة الشرطية مكون عنده من جزءين : الشرط والجواب ، وأنهما مترابطان وليس هذا جديداً فقد تبيناه عند من سبقه من النحاة ولكن الجديد هو التصريح باعتبار كل جزء من أجزاء التركيب جملة وهذا يبين لنا بجلاء موقف النحوبين من الجملة الشرطية فهم رغم إدراكهم التام للتكامل بين أجزائها يعتبرون الشرط جملة والجواب جملة أخرى و بمعنى أنهم لايطلقون مفهوم الجملة ليعم على التركيب كله والسبب أنمفهوم الجملة لم يتعد بعد - البساطة إلى الركيب؛ بمعنى أن مصطلح الجملة ينصرف إلى الجملة البسيطة المكونة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر .

ومن الجديد أيضا عند ابن السراج النظرة التحليلية لطبيعة التركيب؛ فهو لم يكتف بمحاولة وصفه وإنما راح يبين لنا كيفية تركيبه . فبيّن أنَّ ثمة جملتين لاعلاقة بينهما ثم جاء (الحرف) وربط بينهما بحيث جعل الأولى شرطا والثانية جوابا .

ولابد من الإشارة هذا إلى أن النص قد يفهم منه أن مصطلح (شرط) منصرف إلى الجملة التي تلى الأداة ؛ يمعنى أن التركيب مكون من الأداة والشرط والجواب ، ولكن الأمر ليس كذلك فالشرط يشمل الأداة والجملة بعدها إذ لايفهم من الجملة التي بعد الأداة الدلالة على الشرط بدون الأداة .

ويتبين من نص آخر أن التركيب مكون من جزء ين لا ثلاثة أجزاء وذلك قوله: (والجزاء وجوابه جملتان تنفصل كل واحدة منهما عن صاحبتها)(١). فالتركيب جملتان: الجزاء وهو الأداة والجملة بعدها، والجواب وهو الجملة الثانية.

ويوضح هذا تمام الإيضاح تحليله للتركيب وذلك في حديثه عن النه إن الله ويقال لها أم الجزاء وذلك قولك : إنْ تأتيني آتيك وإنْ تَقُمُ أَقُمُ ، فقولك : إنْ تأتيني شرط ، وآتيك جوابه ولابد للشرط من جواب ، وإلا لم يتم الكلام ، وهو نظير المبتدأ الذي لابد له من خبر) (١) .

وكما تابع ابن السراج سابقيه في النظر إلى طبيعة الجملة الشرطية تابعهم أيضا في منهج استخدام المصطلح ، حيث نجده سلك طريقهم في تعدد المدلولات التي قد يقوم بها مصطلح واحد ويكون للسياق أهميته في تحديد المدلول المراد .

استخدم ابن السراج مصطلح ( الجزاء ) للدلالة على الركن الأول من التركيب أى الأداة والجملة بعدها ، أى في مقابل الركن الثانى من التركيب (٣) .

واستخدم المصطلح للدلالة على التركيب وذلك في مقابل تراكيب أخرى كالاستفهام، ومعنى هذا أنَّ مصطلح (جزاء) عم ليشمل الكلام

<sup>( 1 )</sup> ابن السراج ، أصول النحو ١ /٤٤ – ٥٠ .

<sup>(</sup> ١ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٨٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٤ ، ٢ /١٧١ ، ٢ /١٨١ ، ٢ /١٨١ ، ٢ /١٨٠ .

أما ( المجازاة ) فهو مصطلح أقَل استخداما من ( الجزاء ) ويُقتصر

به للدلالة على الجانب العنوى الذي يؤديه الركن الشرطي وهو

( الاشتراط ) فمعنى ( المجازاة ) : الدلالة على الجزاءِ ، وهذا الاستخدام

هو أُقرب إلى الاستخدام اللغوى منه إلى الاستخدام الاصطلاحي ولايدل

واطُّرد عنده استخدام ( الشرط ) للدلالة على الركن الشرطي من

وفي مقابل مصطلحات الركن الشرطي نجد مصطلحات الركن

التركيب (٥) . وأضيف في موضع واحد إلى ( الجزاء ) فأصبح لدينا

المكون عنده من جملتين على اعتبار أن الجملة الثانية وهي الجواب تقديم ( الجواب ) ، فقد أورد الفكرة والمصطلح <sup>(١)</sup> . إنَّما هي من لوازم الجملة الأولى (١) . وابن السراج أول من حاول واجتزىء بالمصطلح للدلالة على الأداة (٢) ، كما اجتزىء به مرة مِيان المقصود بمصطلح ( الجزاء ) وذلك في قوله : ( والبصريون يقتصرون واحدة للدلالة على فعل الشرط (٣) .

باسم الجزاء على ما كان له شرط وكان جوابه مجزوما ، وكان لما

فواضح من النص أن ( الجزاء ) تركيب ما له خصائصه المعينة وهذا الاستخدام مخالف للاستخدامات السابقة متى وردت في النصوص

وقد يطلق المصطلح أيضا على المعنى الذي يؤديه ااركن الشرطي في التركيب وهو الشرطية : أي الدلالة الشرطية ، ومثال هذا الاستخدام (٣) قواه : ( وينبغي أنْ تعلم أنَّ المواضع التي لايصلح فيها « إنْ " لايجوز أَنْ يُجازى فيها بشيء من هذه الأسهاء البتة ، لأن الجزاء في الحقيقة إنَّما هو بها ، إذا دخل حرف الجر علىالأسهاء التي يجازي بها لم يغيرها

واستخدم المصطلح أيضا للدلالة على الركن الجوابي من التركيب.

ولكن هذا الاستخدام نادر وجاء عنده بسبب نقل فكرة للفراء عن

( ۱ ) اين السراج ، أصول النحو ۲ /۱۹۵ ، ۲ /۱۹۲ .

المصطلح على التركيب أو جزء من اانركيب (١٠) .

مصطلح ( شرط الجزاء ) (٦)

المقتبسة .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٥ ، ٢ / ٢٧٥ ٢ ، ٢٨٤ ، . 45./4

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٠٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٧١ ، ٢ /١٧٢ ، ٢ /١٩٥ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٤ ، ٢ /١٦٧ ، ٢ /١٧١ وانظر

<sup>(</sup> ٦ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٤ .

<sup>(</sup> ١ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٨ ، ٢ /١٧١ ، ٢ /١٨٩ ، ۲ /۱۹۰ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن السراج ، أصول النحو ۲ /۱۹۷ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٧ ، ٢ /١٧٢ ، ٢ /١٨٧،

<sup>(</sup> ٤ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٧ .

#### ثانياً : الجملة الشرطية عند الزجاجي

لانجد عند الزجاجي إشارة مباشرة إلى متابعته النحاة في نظرتهم إلى طبيعة الجملة الشرطية ، ولكن استخدامه للمصطلحات يفصح عن متابعته لهم . مثال ذلك في قوله : ( وإدا وقع بين الجزاء وجوابه فعل مستقبل في معنى الحال كان مرفوعا ) (١)

فدل بـ ( الجزاء ) على الركن الأول من التركيب، وبـ ( الجواب) على الركن الثاني .

وتتعدد عنده مدلولات ( الجزاء ) كما تعددت عند من قبله فإلى استخدامه للدلالة على الركن الشرطى (٢) ، استخدم باعتباره تركيبا يقابل التراكيب الأخرى حيث أطلق على الباب الذي دُرست فيه القضية ( باب الجزاء ) (٢) . ودُل به على المعنى الذي يؤديه الركن

واجتُزىءَ بالمصطلح للدلالة على الأَداة (٥) . وفي كتاب ( اللامات ) استخدم ( الجزاء ) للدلالة على الركن الجواني (٦) أو فعل جواب الشرط (٧) . وفي مقابل ( الجزاء ) استخدم ( الشرط ) للدلالة على الركن الجوابي وهي : ( جواب الجزاء ) (١) ، و( الجواب ) (٢) وقد يجتزأ بالأَّخير للدلالة على فعل جواب الشرط (٣)

وتتعدد عند ابن السراج المصطلحات التي تطلق على الأدوات ، فنجد ( حرف الجزاء ) (؛) ويقصد به و إنْ » وحدها ، متابعا في ذلك المبرد (٥) . أما ( حروف الجزاء ) (٦) ، و( حروف المجازاة ) (٧) فتطلق على الأدوات جملة .

نخلص من هذا كله إلى أنَّ ابن السراج أول من أوضح بجلاء نظرة النحو العربي إلى طبيعة الجملة الشرطية وذلك بالنص على أنَّ التركيب جملتان .

أما استخدامه للمصطلحات فقد اتصف بالاطراد إذا استثنينا مصطلح ( الجزاء ) الذي تعددت دلالاته عنده .

<sup>(</sup>١) الزجاجي ، الجمل ٢١٩.

<sup>(</sup> ۲ ) الزجاجي ، الجمل ۲۱۹ ، ۳٤۲ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزجاجي ، الجمل ٢١٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزجاجي ، الجمل ٢٢١ .

<sup>(</sup> ٥ ) الزجاجي ، الجمل ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣١٢ ، ٣٢٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) الزجاجي ، اللامات ١٥٩ .

<sup>(</sup> ۷ ) الزجاجي ، اللامات ١٦٠ .

 <sup>(</sup> ۱ ) ابن السراج ، أصول النحو ۲ /۱۹۹ ، ۲ /۱۹۷ ، ۱۹۱/ ۲ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن السراج . أصول النحو ۲ /۱۲۶ ، ۲ /۱۲۹ ، ۲ /۱۲۷ وانظر

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٧٠ ، ٢ /١٧١ ، ٢ /١٧٢ وانظر

<sup>(</sup> ٤ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٣ ، ٢ /١٦٤ ، ٢ /١٦٨ وانظر

<sup>.6 .6</sup> ( ه ) انظر ص ٦٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٩ ، ٢ /٢٠٠ وانظر

<sup>(</sup>٧) ابن السراج ، أصول النحو ٢/١٩٥٠.

الشرطي (١) ، ولم يرد هذا المصطلح في ( الجمل) .

وأطلق على الركن الجواني ، صطلح ( جواب الحزاء ) (٢) ، و(جواب ) ولكن الأَّخير ينصرف إلى الفعل خَالبًا (٣) .

ونجد لديه من مصطلحات الأدوات : ( حرف الجزاء ) و ( حرف الشرط) وهما مترادفان (٤) . وليس في استخدامهما دلالة على اقتصارهما على ﴿ إِنْ ﴾ ، ويطلق على الأَّدوات المصطلحين ( حروف الجزاء ) و(حروف المجازاة )وهما مترادفان (٥) .

### ثالثاً : الجملة الشرطية عند النحاس

يتابع النحاس النحاة في أن ( الشرط) و( جوابه ) كشيء واحد ، ولكن هذا لايشمله اسم واحد ولا يطلق علبه جملة ولكنه كلام ، وفي إعراب الآيات نجده يشطر الجملة الشرطية إلى جزءين ( الشرط ) و ( الجواب ) ولكنه يلح كما ألحُّ ابن السراج على تكامل ( الشرط ) و( الجواب ) مثال ذلك :

( ﴿ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُم يُوَلُّوكُم الأَّدْبَارِ ﴾ شرط وجوابه ، وتم الكلام ) (٦) .

وفضل النحاس استخدام مصطلح ( الشرط ) بدلا من ( الجزاء ) فلم يرد المصطلح الأُخير عنده إلَّا في أربعة مواضع وجميعها ضمن اقتباسات من كتب متقدمة (١١)

أما مصطلح ( الشرط ) فقد استخدمه النحاس باطراد للدلالة على الركن الشرطي من الجملة الشرطية (٢) . وربما اجتزى، به للدلالة على الأداة ويكون المصطلح في هذه الحالة عاطلا من (١١) (٣).

أما مصطلح ( المجازاة ) فقد أُطلق على العلاقة المعنوية التي تربط ركني الجملة وهي المجازاة على حدث مشروط (١٠) . ولذلك فلا غرابة أن نجد أن المصطلح يشيع استخدامه للدلالة على الركن الجوابي من الجملة الشرطية ، وهذا هو الاستخدام الشائع عنده (٥) ودليل ذلك أنه فى إعرابه للآية :

( وإِنْ كُنْتُم فِي رَبْبٍ مِمَّا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا ... ) [ البقرة ٢٣] قال : ( ﴿ فَأَتُوا ﴾ جواب الشرط ، وإن شئت قلت مجازاة ) (١٠) .

<sup>(</sup>١) الزجاجي ، اللامات ١٥٩ ، ١٦٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزجاجي ، الجمل ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۳٦٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزجاجي ، الجمل ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ ، و ورد بمعنى الركن الجواني في ( الجمل) ٢١٩ و(اللامات ) ١٣٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر موضع استخدام الأول في ( اللامات ) ١٦٠ والثاني ( اللامات ) . 17. . 109

<sup>(</sup> ٥ ) انظر موضع استخدام المصطلحين على الترتيب الجمل للزجاجي ص ۲۱۷ ، ص ۲۱۵ . ( 7 ) النحاس ، إعراب القرآن ١٧٩ ، والآية في ( آل عمران ١١١ ) .

<sup>(</sup>١) المواضع من إعراب القرآن للنحاس هي : الأول ص ١٣٢ وهو مقتبس من كتاب سيبويه ٣ / ٩ ، والثاني ص ١٣٧ وهو مقتبس من معانى القرآن للفراء ١/٤/١، الثالث ص ٨٦١ وهو منسوب للمبرد ولم أعثر عليه ، والرابع من معانى القرآن للفراء ٣ /٥٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٥٢ ، ٢٠٥ . ٣٠٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) النحاس ، إعراب القرآن ٧٦ ، ٢٥٠ ، ٢٠٠ ، ١١٢٣ ، ١١٢٠ ، 12.7.177

<sup>(</sup> ٥ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٨١ ، ٢٦٠ : ٢٣٣ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٦ ) النحاس ، إعراب القرآن ٢٨ .

مبناها على فعل وفاعل ، والجواب جملة أخرى ثانية مبناها على مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ، وإنما ربط إحداهما بالأخرى إنْ ) (١)

فكرة الترابط في الجملة الشرطية واضحة جدا في ذهن السيرافي فالتركيب كالجملة الواحدة ولو أن مفهوم الجملة تعدى الجملة البسيطة التي ذكر السيرافي مبناها لما احتاج إلى القول بأنَّ (الشرط والجواب) كالجملة الواحدة وإنما هما جملة واحدة .

وقد أفصح النصان عن مصطلح ( الشرط) ووضحت دلالته عنده فهو يطلق على الركن الأول من الجملة الشرطية وهو أداة الشرطوالجملة بعدها . ويؤكد هذا تقسيمه الجملة الشرطية إلى جملتين كما في هذا النص الذي يتحدث فيه عن ( الحرف ) :

( ويدخل أيضا لعقد الجملة بالجملة كقولك : إِنْ تَقُمْ أَقُمْ . فَإِنْ تَقُمْ جملة وأَقُمْ جملة وانعقدت إحداهما بالأخرى بدخول حرف الشرط )(٢)

أما مصطلح (الجزاء) فقد ندر وجوده منفرداً (٣) وإنما نجده ضمن المصطلحات المركبة تركيبا إضافيا مثل (باب الجزاء) (٤) و (حروف الجزاء) (٥) . ولا يختلف معناه عن العنى القديم عند النحاة حيث يجعل الجزاء في مقابل الاستفهام ويؤكد هذا قوله (إذا قلت أين

ويدل على ذلك أيضا إطلاقه ( الشرط والمجازاة ) و(شرط ومجازاة ، على الجملة الشرطية (١) .

ومن المصطلحات المطلقة على الركن الجوابي نجد ( جواب الشرط) (٢) و الجواب المجازاة ) (٤) و المصطلح الأنحير أكثر شيوعا . أما ( جواب المجازاة ) (٤) فهو في حكم النادر حيث لم يرد غير مرة واحدة .

أما الأَدوات فأُطلق عليها (حروف الشرط ) (٥) و (حروف المجازاة ) (٢) .

### رابعا : الجملة الشرطية عند السيرافي

نجد عند السيرافي نصين يبينان طبيعة الجملة الشرطية عنده كما يبينان متابعته لمن سبقه من النحاة في هذه النظرة ، يقول : ( والشرط والجواب هما في الأصل جملتان متباينتان ربطهما حرف المجازاة فصارتا كثيء واحد ، فمن أدخل اللام [ لام القسم ] في الأول فلأنهما كجملة واحدة صدرها الشرط ثم تصير في جواب اليمين الحذف الذي يوجبه اليمين ) (٧) . ويقول في موضع آخر : ( لأن الشرط في الأصل جملة اليمين )

<sup>(</sup> ۱ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٤٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /١٣ .

 <sup>(</sup> ٣ ) جاء مفردا للدلالة على الأداة في ٣ /١٩٢ ، وفي ٣ /٢٢٨ ، وجاء للدلالة على معنى الشرطية ٣ /٢٢٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٧٧ ، ١ /٧٨ ، ٢ /٢٠٧

<sup>(</sup> ٥ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٢٠٧ ، ٣ /٢٢٩ .

<sup>(</sup> ۱ ) النحاس ، إعراب القرآن ٢٣٥ ، ٣١٣ ، ٣٣٦ ، ٣٩٠ ، ٢٠٤ ، ١ ٢ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٢٨٥ ، ١٢٨٦ ، ١٣١٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) النحاس ، إعراب القرآن ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۱ وانظر م.م.

<sup>(</sup> ٣ ) النحاس ، إعراب القرآن ٢١ ، ٢٩ ، ٣٣ و انظر م.م.

<sup>(</sup> ٤ ) النحاس ، إعراب القرآن ١١١٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) النحاس ، إعراب القرآن ٢٩ ، ٢٠٧ ، ١٨٤ وانظر م.م.

<sup>(</sup> ٦ ) النحاس ، إعراب القرآن ٦٩ ، ٢٦٤ ، ٩٩٥ وانظر م.م.

<sup>(</sup> ٧ ) السيراقي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٤١ .

الجوابي من الجملة الشرطية كما في قوله: ( معنى المجازاة فيها أن جوابها يقع عند الشرط كما يقع المجازاة عند وقرع الشرط )(١)

ويعمم مصطلع ( المجازاة ) ليطلق على التركيب ، ويتضع هذا من إضافة كلمة ( باب ) (٢) أو (حرف ) (٣) إلى ( المجازاة ) ، والغالب أن هذا الاستخدام إنَّما هو الاستخدام الذي مر بنا عند النحاة من قبل : أي استخدام ( المجازاة ) للدلالة على الركن الشرطي وعلى اعتبار أن ( الجواب ) تابع مكمل ( للشرط ) .

وكما ورث السيرافي من النحاة المصطلحات ( الشرط ) و ( الجزاء ) ، و ( المجازاة ) ورث أيضا المصطلحات الدالة على الركن الجوابي من الجملة الشرطية ، وهي : ( الجواب ) (١) وهو أكثرها شيوءا ويليه ( الشرط ) (٥) ، ثم ( جواب الجزاء ) (٦) ، أما ( جواب المجازاة ) فاستخداده نادر (٧) .

ونجد لأول مرة عند السيرافي نشوء مصطلحات جديدة . وتطلق مله هذه المصطلحات على الأَفعال . وقد كان النحاة قبل السيرافي يطلقون

عبد الله آنِه فكأَنك قلت حيثًا يكن آنِه ومعناهما واحد وأحدهما استفهام والآخر جزاء )(١)

وقد يستخدم ( الشرط ) بتعميم يوهم إطلاقه على التركيب كله كما في : ( الأصل في الشرط الفعل والفاء داخله عليه) (٢) أي في جواب الشبط

ورغم هذه الدلالة التى نجدها للشرط عنده (٣) ، فإنه يضطر لاستخدام ، مصطلح ( الشرط ) للدلالة على جملة الشرط أى على الجملة التى تلى الأداة وذلك في قوله : ( ومما يدل أن « إن » أم حروف الجزاء أنها قد يسكت عليها ويحذف الشرط بعدها والجواب ) (١) . وقد يجتزأ به للدلالة على الفعل (٥)

أما وصطلح (المجازاة) فقد استخدم استخداماً واسعا (١). ودل به على دلالات مختلفة منها : الدلالة على مصدر ( يُجازى بد ) فالمجازاة بالأداة استخدامها في ( المجازاة ) أى الاشتراط بها (٧) . ويدل على الركن

<sup>(</sup> ۱ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٧٥ وانظر ١ /٢٠٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٧٣ ، ٣ /١٣١ .

<sup>(</sup> ٣ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٣٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) السيرافی ، شرح کتاب سيبويه ١ /٧٥ ، ١ /٢٠٦ ، ٣ /٢٢٩ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ه ) السيراقی ، شرح كتاب سيبويه ۳ /۲۲۷ ، ۳ /۲۳۳ ، ۳ /۲۳۳ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٦ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣٠٠/٣ ، ٣ /٢٣٢ ، ٤ /١١ .

<sup>(</sup> ۷ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٤١ .

<sup>(</sup> ۱ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٢٠٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٤٦ وانظر ٣ /٢٦٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٢٤١/٣ ، ٣ /٢٤٣ ، ٣ /٢٤٥ و انظر م.م.

<sup>(</sup> ٤ ) السيراني ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٢٩ – ٢٣٠ ، وانظر ٣ /٢٤٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) السيرانی ، شرح کتاب سيبويه ١ /٧٥ ، ٣٠٠/٣ ، ٣٢١/٣ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup>٢) انظر م. م.

<sup>(</sup> ٧ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٢٨ .

على الأفعال المصطلحات المطلقة على ركنى الجملة ، فإذا أطلق ( الشرط) على الركن الشرطى أطلق أيضا على الفعل المتضمن فى الركن الشرطى وبترك للسياق تحديد جهة المصطلح الدلالية . أما السيرافي فرغم اتباعه طريقة الذحاة فى إطلاق مصطلح الركن على الفعل ، فإنه يطلق مصطلح ( فعل الشرط) (۱) على الفعل فى الركن الشرطى . ويطلق مصطلح ( فعل الجزاء ) على الفعل فى الركن الجوابي ولكن استخدام هذا المصطلح نادر بالنسبة لاستخدام المصطلح السابق (٢) ، ويرجع ذلك إلى أنّه لم يكتف بهذه المصطلحات عن إطلاق مصطلح ( الجواب) ، أو ما شابهه على الفعل.

وتتعدد المصطلحات المطلقة على الأدوت كما تعددت المصطلحات المطلقة على الركن الجوابي ، فنجد : (حرف الجزاء) ( $^{(7)}$  ويبدو أنه يدل على مطلق أداة وليس ثمة دليل على تخصيصه  $_{(7)}$  وحدها . ويطلن (حروف الجزاء) ( $^{(2)}$  . على جملة الأدوات الشرطية ، ونجد أيضا (حرف المجازاة) ( $^{(6)}$  و (حروف المجازاة) ( $^{(7)}$  و (حروف الشرط) ( $^{(8)}$ 

وإذا كان سيبويه عبر في حديثه عن الأدوات المحسوبة صرفياً على

الأَدَمَاء بقوله ( الأَسمَاء التي يجازى بها ) (١) ومثله فعل ابن السراج (٢) ، فإن السيرافي أَطلق على الأَداة منها ( اسم شرط ) (٣) و ( اسم مجازاة) (٤) . المحامسا : الجملة الشرطية عند الفارسي

يتابع الفارسي من قبله في النظر إلى الجملة الشرطية على أنها مؤلفة من جماتين . وعلى الرغم من إلحاح النحاة على الترابط بين الجملتين فإن أحداً لم يشر إلى أثر دخول الأداة على الجملة الأولى ، أما عند الفارسي فهو يبين لأول مرة أن دخول الأداة قد أثر في الجملة فأخرجها عن الإفادة ، يقول الفارسي : ( ونظيرها [ أي جملة القسم ] من الجمل الشرط في المجازاة في أنها وإن كانت جملة فقد خرجت عن أحكام الجمل من جهة أنها لاتفيد حتى ينضم إليها الجزاء) (ه) .

ويطلق ( المجازاة ) على التركيب كله (١) . ولا غرابة فالفارسي أول من يعتبر ( الشرط والجزاء ) جملة وذلك في قوله : ( الثالث أن يكون خبر المبتدأ شرطا وجزاة . وذلك نحو : زيدٌ إِنْ تُكْرِمُه يُكْرِمُك . وبِشْرٌ إِنْ تُعْطِهِ يَشْكُرْ عَمْرُو فزيدٌ ابتداء ، وقولك : إِنْ تُكْرِمُه يُكُرِمُك جملة في موضع خبر وقد عاد الذكر منها إلى المبتدأ . والجملة في موضع رفع لوقوعها موقع الخبر ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) السيرانی ، شرح کتاب سيبويه ۱/۲۰۷ ، ۲۳۰/۳ ، ۲۳۲/۳ و آنظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٣٤٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٢٠٦ ، ٣٢/٣ ، ٢٣١/٣ .

<sup>( ؛ )</sup> السيرانى ، شرح كتاب سيبويه ١٠/٧ ، ٣٠٢٩/٣ ، ٤/٠١ .

<sup>(</sup> ٥ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٤١ ، ٣ /٢٤١ .

<sup>(</sup> ٦ ) السيراني ، شرح كتاب سيبويه ١ /٢٠٨ ، ٤ /٤ ، ٤ /٩ .

<sup>(</sup> ٧ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٤٩ .

 <sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣/٣ ، ١٩/٣ ، ١٩/٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٢ ، ٢ /١٦٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٤٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٣٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) الفارسي ، الإيضاح ٢٦٣ .

<sup>(</sup> ٦ ) الفارسي ، الإيضاح ٢٦٣ ، ٣٢٠ الحجة ٣٣ ، ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) الفارسي ، الإيضاح ٤٧.

وأفصح النص أيضا عن مصطلح ( الشرط ) واستخدم للدلالة على الركن الشرطى (١) وربما اجتزىء به للدلالة على فعل الشرط (٢). أما مصطلح ( الجزاء ) فهو وإن كان ينصرف في النص وفي مواضع أخرى من ( الإيضاح ) للدلالة على الركن الجوابي (٣) فإنه دل في ( الحجة ) على التركيب أو المعنى الذي يؤديه التركيب وهو تعليق تحقق حدث بحدث (١) ولم يطلق الفارسي مصطلحات على الأفعال كما فعل السيرافي بحدث أما مصطلحات الأدوات فهى نادرة الاستخدام ، والمصطلحات هي : ( حرف الجزاء ) ويدل على « إن » وحدها (٥) . و( حروف الجزاء ) " و حروف المجازاة ) وهما مترادفان .

### سادسا : الجملة الشرطية عند الزبيدي

ليس لدى الزّبيدى جديد فى نظرته للجملة الشرطية بل إنّه لايعبرعن هذه النظرة تعبيراً مباشراً ، وإنما نلمح متابعته للنظرة العامة التي اتخذها النحاة من إعرابه للجملة الشرطية ، كما فى قوله : ( تقول فى الحروف : إنْ تُكْرِمْنِي أَكْرِمْك ، إنْ : حرف شرط ، وتُكْرِمْ : جزم بالشرط ، وأكْرِمْك : جزم على جواب الشرط ) (^)

( ۱ ) الفارسي ، الحجة ۳٤ ، ۲۰۳ ، ۲۰۶ . الإيضاح ۲۷ ، ۵۰ ، ۵۰ ، و انظر م. م.

(٢) القارسي ، الإيضاح ٣٢١ ، ٣٢٢ .

(٣) الفارسي ، الإيضاح ٤٧ ، ٥٣ ، ٥٥ وانظر م. م.

( ٤ ) الفارسي ، الحجة ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ ، وانظر م. م · والإيضاح ٣١٩ .

( ٥ ) الفارسي ، الإيضاح ٣٢٠ .

( ٦ ) الفارسي ، الحجة ١ /٢٠٣ .

( ۷ ) الفارسي ، الحجة ١ /٣٢ ، ١ /٣٠٣ .

( ۸ ) الزبیدی ، الواضع ۹۶ وانظر مثلا آخر ص ۹۰ .

إذن هناك ما يسمى بالشرط وما يسمى بجواب الشرط. ويمكن لنا من متابعة استخدامه للمصطلحات أن نتبين أنه يجعل الركن الشرطى أى الأداة والجملة بعدها فى مقابل الاستقهام ، ولكنه لايفصل ذلك إلا حينا يكون الاستفهام له جواب مجزوم كجواب الشرط وهو يعبر عن الركن الشرطى بالمصطلحات (شرط (۱۱) و (جزاء) (۲) و (مجازاة) (۱۲) و كلها تطلق على الركن الشرطى وليس فى استخدام هذه المصطلحات مايشير إلى إطلاقها على غير الركن الشرطى بمعنى أننا لانجد مصطلحات نظلق على التركيب كله . ومثال استخدام مصطلح (الشرط) : (وتقول: تظلق على التركيب كله . ومثال استخدام مصطلح (الشرط) : (وتقول: من تضرب أضربه . فمن : اسم معناه الشرط ، وهو فى موضع نصب؛ لأنه مفعول مقدم وقع عليه تَضْرِب ، وأَضْرِب جواب الشرط .

فإِن أَردت الاستفهام قلت : مَنْ تَضْرِبُ أَضْرِبُه ؟ جزمت أَضْرِبُه لأَنه جواب الاستفهام ) (٤) .

فالمقابلة إذن بين : ( مَنْ تَضْرِبُ ) و( مَنْ تَضْرِبُ ؟ ) أى بين ( الشرط ) و( الاستفهام ) .

ومثل هذا ( المجازاة ) في قوله : ( فإن أردت الاستفهام قلت : مَا تَصْنَعُ أَصْنَعُه ؟ فما : اسم معناه الاستفهام وهو مفعول مقدم وقع عليه تَصْنَعُ ، وأَصْنَعُه مجزوم بالجواب .

فإِذَا أُردت المجازاة قلت: مَاتَصْنَعْ أَصْنَعْ ...) (٥)

<sup>(</sup>١) الزبيدي ، الواضع ٩٤ ، ١٣١ ، ١٣٢ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) الزبيدي ، الواضح ۱۳۳ ، ۲۰۰ ، ۳۰۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزبيدي ، الواضح ٩٤ ، ١٣٣ ، ٢٠٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزبيدي ، الواضح ١٣٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) الزبيدي ، الواضح ١٣٣.

وما شابهها ) فظرف معناه الشرط <sup>(۱)</sup> . سابعا : الجملة الشرطية عند الرمانى

يؤكد الرمانى أن أداة الشرط تعقد الجملة الثانية بالأولى حتى يكون خبرا واحدا ، وهي تنقل الكلام من الإيجاب على القطع إلى تعليق الثاني بالأول (٢) .

ومعنى هذا أن الرمانى متابع فى نظرته للجملة الشرطية للنحاة قبله . وليس لديه جديد فى المصطلحات المستخدمة ، فنجده يطلق مصطلح ( الشرط) على الركن الأول من الجملة الشرطية (٢) ، ويُجتزأ به للدلالة على الفعل (٤) ؛ لذا جاء استخدام مصطلح ( فعل الشرط ) نادرا (٥) . وقد يُستخدم للدلالة على الأداة « إِنْ » (٢) ويُوسع استخدامه ليشمل التركيب كله (٧) . وللدلالة على التركيب . استخدم مصطلح ليشمل التركيب كله (١) ، ويستخدم ( الجزاء ) للدلالة على المعنى الذي يتضمنه الركن الأول (١) .

ومثاه (الجزاء) في قوله : (تقول : أَيُّهم تُخْسِنُ إِلَيه أُخْسِنُ إِلَيه أُخْسِنُ إِلَيه ، ترفع الفعلين إذا أردت بأى معنى الذى . فإنْ أردت الاستفهام رفعت الفعل الأول وجزمت الآخر . وإنْ أردت الجزاء جزمت الفعلين على مافصلت لك ) (١)

وأطلق على الركن الجوابي مصطلح ( جواب الشرط ) (٢) و (جواب المجازاة ) (٣) وهما مترادفان وكذلك استخدم ( الجواب ) أيضا . أما المصطلحات التي تطلق على الأفعال فقد وجد عنده مصطلح ( فعل الشرط ) (٥) أما الفعل في الركن الجوابي فلا نجد له مصطلحا خاصا به وإنما يكتني بالمصطلحات المطلقة على الركن الجواني نفسه .

ونجد من مصطلحات الأدوات (حرف الشرط) وينصرف إلى « إِنْ » أَمَا الأَدوات فقد أَطاق الله وينصرف إلى عليها (عوامل المجازاة) (٨) وهو يستخدم هذا المصطلح على نحو ماعند عليها (عوامل المجازاة) (٨) وهو يستخدم هذا المصطلح على نحو ماعند المبرد (٩) . والزبيدي يحتال في إعرابه للأَدوات فر إنْ » يطلق عليها (حرف شرط) أَمَا (ما ، مَنْ ، أَي ) فهي اسم معناد الشرط ، أما (أين

<sup>(</sup>۱) الزبيدي ، الواضح ۹۶ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۹۷ .

<sup>(</sup> ۲ ) الرماني ، شرح كتاب سيبويه ٣ /١٢٨ .

<sup>(</sup> ۳ ) اارمانی ، شرح کتاب سیبویه ۹۹/۳ ، ۱۳۰/۳ ، ۱۲۷/۳ ، ۱۲۸/۳ ، ۱۲۸/۳ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرمانی ، شرح کتاب سیبویه ۳ /۱۳۴ ، ۱۳۹/۳ ، ۱۴۰/۳ ، ۱۴۰/۳ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) اأرماني ، شرح كتاب سيبويه ٣ /١٤٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) الرماني ، شرح كتاب سيبويه ٣ /١٤٢ .

<sup>(</sup> ۷ ) الرمانی ، شرح کتاب سیبویه ۳ /۱۶۲ ، ۱۵۱/۳ ، ۱۵٤/۳ .

<sup>(</sup> ۸ ) الرماثی ، شرح کتاب سیبویه ۳ /۱۵۳ ، ۳ /۱۵۶ ، ۳ /۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ،

<sup>(</sup> ۸ ) الرمانی ، شرح کتاب سیبویه ۱۲۸/۳ ، ۱۳۲/۳ ، ۱۳۳/۳ ، ۱۳۳/۳ ، ۱۴۱/۳ ، ۱۴۱/۳ ، ۱۴۱/۳ ، ۱۴۱/۳ ،

<sup>(</sup> ۱ ) الزبيدي ، الواضح ۱۳۳ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزبيدي ، الواضح ۹۶ . ۹۰ ، ۹۳ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۳ ) الزبيدي ، الواضع ۹۰ ، ۹۰ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزبيادي ، الواضح ٨٠ . ٩٦ ، ٩٧ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) الزبيدي ، الواضح ٩٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) الزبيدي ، الواضع ٩٤ ، ٩٦ ، ٩٧ .

<sup>(</sup>۷) الزبیدی ، الراضع ۹۷ .

<sup>(</sup> ۸ ) الزبيدي ، الواضح ۹٤ .

<sup>(</sup> ٩ ) المرد . المقتضب ٢ /٢٤ .

وربما يجمع بين المصطلحين ( الشرط ) و( الجواب ) للدلالة على على التركيب فيكون المصطلح على هذا النحو : ( الشرط والجواب ) (۱) وواضح أن المصطلحين المتعاطفين يدل كل واحد منهما على ركن من ركني الجملة الشرطية . ف ( الشرط ) يدل على الركن الشرطي ، و( الجواب ) يدل على الركن الجواب ) على و( الجواب ) يدل بد ( الجواب ) على فعل جواب الشرط (۲) . ونجد إلى جانب ( الجواب ) للدلالة على

الركن الجوابي مصطاحين ( جواب الشرط ) (١)، و(جواب الجزاء )(٥)

والمصطلح الثانى أكثر شيوعا من الأول بل يعتبر الأول فى حكم النادر. أما مصطلحات الأدوات فهى : (حرف الجزاء) (١) ، و(حرف الشرط (٧)) وتنصرف دلالتها إلى الأداة « إنْ » والأول أكثر شيوعا من الثانى الذى يمكن اعتباره فى حكم النادر . أما الأدوات بشكل عام فإنه يطلق عليها (حروف الجزاء) (٨) و(حروف الشرط) وقد اقتصر

( ۱ ) الرمانی ، شرح کتاب سیبویه ۳/۹۹ ، ۱۳۰/۳ ، ۱۹۷/۳ ، ۱۹۷/۳ ، ۱۸۶/۳

( ۲ ) الرمانی ، شرح کتاب سیبویه ۹۹/۳ ، ۱۲۸/۳ ، ۱۳۰/۳ ، وانظر م. م.

( ۳ ) اَرْمَانَی ، شرح کتاب سیبویه ۱۳٤/۳، ۱۴۰/۳، ۱۶۰/۳، ۱۲۲/۳، ۱۲۲/۳، را ظر م. م.

( ٤ ) الرماني '. شرح كتاب سيبويه ١٥١/٣ .

( ٥ ) الروانى - شرح كتاب سيبويه ٣ /١٣٨ ، ٣ /١٣٠ ، ١٣٠/٣ ، ١٣٠/ ٠

( ۲ ) الَّرِمانَى ، شرح كتاب سيبويه ٣ /١٢٨ ، ٣ /١٣٣ ، ١٣٧/٣ . وانظر م. م.

( ۷ ) الرمانی ، شرح کتاب سیبویه ۳/۱۵۰ .

( ٨ ) اارءانی ، شرح کتاب سیبویه ۱۵٤/۳ : ۲۰/۳ .

على استخدام الأول فى شرح كتاب سيبويه ، ولكن الثانى ورد فى كتايه (معانى الحروف) وإن يكن استخدامه فى حكم النادر (١) .

#### ثامنا : الجملة الشرطية عند ابن جني

وتابع ابن جنى خطا أستاذه الفارسى فيؤكد أن (الشرط) و(الجزاء) جملتان ، يقول ابن جنى : (ومنها أن بعض الجمل قد يحتاج إلى جملة ثانية احتياج المفرد إلى المفرد ،وذلك فى الشرط وجزائه ، والقسم وجوابه .

فالشرط نحو قرلك : إِنْ قام زيد قام عمرو . والقدم نحو قولك: أقسم لَيَقُومَنَّ زيدُ . فحاجة الجملة الأولى إلى الجملة الثانية كحاجة الجزء الأول من الجملة إلى الجزء الثانى ، نحو زيد أخوك ، وقام أبوك ) ".

يدرك ابن جنى كما يدرك أستاذه وغيرهما من النحويين السابقين أن الجملة الشرطية كل يحتاج بعضه بعضا كما يحتاج جزء الجملة جزءها الثانى ، بمعنى أنهم يدركون أن هذا التركيب جملة .

أما المصطلحات فإنها قليلة الدوران في كتبه لأن جهود ابن جني في دراسة الجملة الشرطية محدودة جداً فهو يعرض لها عرضا ، ورغم هذا فمصطلحاته تتسم بشيء من الدقة حيث لم تتعدد مدلولات المصطلح الواحد ، فنجده يطلق مصطلح ( الشرط) على الركن الشرطي من الجملة الشرطية (\*) ، ويطلق ( الجزاء ) على الركن الجوابي (\*) ، ويطلق إلى

<sup>(</sup>١) الرماني . معاني الحروف ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن جني ، الحصائص ۳/۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٥٤ ، ١ /٢٥٦ ، ١ /٢٠٢ ، ٢ /٢٠٢

<sup>(</sup> ٤ ) ابن جنى ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٥٤ ، ١ /٢٦٥ الحصائص ١ /١٧٨ .

## الفصّ لمالثالث لجملة لشرطت في مرحلة ليقنيرَ ولتعليد

#### ( من الهروىحتى السيوطي )

تكثر في هذه المرحلة الكتب التي تؤلف على منهج الكتب السابقة على وجه التقريب فبعضها كتب نحوية وضعت على بهج كتاب سيبويه، وبعضها كتب إعرب للقرآن وضعت على نهج كتاب الفراء، وكتب للدراسة الأدوات على نهج كتاب ( معانى الحروف ) للرمانى . ثم هنالك كتب الشروح .

وفيها يتابع النحاة أسلافهم في نظرتهم إلى طبيعة الجملة الشرطية. أمَّا المصطلحات فإنهم يرثونها عنهم ويزيدون عليها مصطلحات لاتتصف بالجدة تماما وإنَّما هي مرادفة لمصطلحات موجودة .

وسنتتبع في هذا الفصل طبيعة الجملة الشرطية ومصطلحاتها عند كل نحوى على نحو ما فعلنا في الفصلين السابقين .

#### ۱ ــ الهــروى :

إِنَّ الهروى في كتابه ( الأُزهية ) لم يشغله النظر في طبيعة الجملة الشرطية فقد كان وكده وهو يكتب عن ( الحروف ) أن يتتبع أثرها الإعرابي ، ورغم هذا فإنه يمكن لنا من تتبع الأمثلة المعربة أن نتبين أنه متمثل للنظرة التي ترددت عند النحويين السابقين .

وبسبب من الاهمام بالإعراب نجد لديه تقسيا للجملة الشرطية بلفت انتباهنا ، وهذا التقسيم خاص بالجملة الشرطية ذات الأدوات (م ٧ - الجملة الشرطية )

جانب (الجزاء) : ( جو اب الشرط ) (١) أما ( جواب الجزاء ) . فهو نادر الجزاء ) : ( جو اب الشرط ) ( $^{(7)}$  ، و ( فعل الاستخدام ( $^{(7)}$  ، و لكنه استخدام نادر .

أما مصطلحات الأدوات فلم نجده استخدم منها شيئا .

\* \* \*

<sup>(</sup> ۱ ) ابن جنى ، سر صناعة الإعراب ۱ /۲۰۶ ، ۱ /۲۰۵ ، ۱ /۲۰۲ وانظر م. م.

<sup>(</sup>٢) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) م.ن ، ص.ن .

٠٠٠ م.ن ، ص.ن .

( مَنْ ، ما ، أَى ) ، يقول الهروى :

(تكون (۱) جزاء ، كقولك : ( مَنْ يُكْرِمْنِي أَكْرِمْه ) وما أشبه ذلك . فمَنْ مبتدأ ، وهو شرط ، ويُكْرِمْنِي جزم بالشرط ، وأُكْرِمْه جوابه ، وهما جميعا خبر من )(۲) . وينتج لدينا بهذا تقسيان للجملة الشرطية ، ويمكن بيان ذلك في الجداول الآتية :

| الجواب                | الشرط            |   |
|-----------------------|------------------|---|
| أنحرنه                | ءَنْ يُكْرِمْنِي | ~ |
| نخبر                  | ا بندأ           |   |
| بُكْرِمْنِي أَكْرِمْه | مُنْ             |   |

ويلزم من هذا الإعراب الذي يقول به الهروى اعتبار الجملة الشرطية جملة بسيطة لا مركبة .

و مصطلحات الحروى محدودة . وأكثرها دورانا ( الجزاء ) ويستخدم للدلالة على العبارة الشرطية باعتبارها تركيبا يقابل التراكيب الأخرى كالاستفهام (٢) وقد يجتزأ بالمصطلح للدلالة على الأداة (٤) واستخدم ( الجزاء ) مصدرا للفعل ( يجازى بـ )

( ٥ ) الهروى . الأزهية ٢٥٧ .

أما (الشرط) فندر استخدامه فلم نجده إلّا في موضعين دل به في أحدهما على العبارة الشرطية (۱) ، ودل به في الآخر على الأداة (۲) . وأطلق على العبارة الجوابية المصطلحين (جواب الجزاء) ويورد في موضعين ، و (جواب الشرط) وورد في موضع واحد (۱) . أما (الجواب) فكان استخدامه عنده بمعناه العام وليس الخاص ونقصد بالمعنى العام : العبارة التي تؤلف مع عبارة تسبقها جملة تامة بغض النظر عن ماهية العبارة الأولى ، فقد تكون العبارة الأولى استفهامية أو قسمية أو شرطية ومن أجل هذا جاء المصطلح عنده عاطلا من (١١) (١٠) .

وندر استخدام مصطلحات الأدوات لدلانه عليها بالمصطلح (جزاء) فلم نجده استخدم منها غير المصطلحين المترادفين (حروف الجزاء) في موضعين (١) و حروف الشرط) في موضع واحد (٧).

#### ٢ – مكى بن أبي طالب :

يتابع مكى بن أبي طالب النحاسَ في إعراب للآيات حيث يقسمها إلى رَجَنيها ( الشرط) و( الجواب ) : وهو بهذا يكون مطبقا للنظرة النحوية العامة إلى طبيعة الجملة الشرطية (^)

<sup>(</sup>١) يعود الضمر في السياق إلى الأداة الشرطية «من » .

<sup>(</sup> ۲ ) الهروى : الأزهية ١٠٠ :

<sup>(</sup> ٣ ) الهروى ، الأزهية ٤٦ ، ٩٩ ، ٥٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٤ ) الهروى : الأزهية ٣٢ ، ٧١ ، ١٠٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup>١) الهروى ، الأزهية ١٤٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) الهروى . الأزهية ١٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) الهروى ، الأزهية ٢١٣ . ٢٤٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) الهروى . الأزهية ٢١٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) الهروى . الأزهية ٤٩ ، ٥٠ ، ١٠٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٦ ) الهروى ، الأزهية ١٥٧ . ١٥٧ .

<sup>(</sup> ٧ ) الهروى . الأزهية . o .

<sup>(</sup> ۱ ) مكى ، مشكل إعراب القرآن ١ /١٥ ، ١ /١٩٨ ، ٢ /١٥٦ ، ١ /١٥٦ ،

#### ٣ - ابن بابشاذ :

يصرح ابن باشاذ بأن الركن الشرطي من الجملة الشرطية جملة ناقصة ، يتمول : ( والجملة الشرطية ناقصة لافتقارها إلى جواب) (١).

ويفصح هذا النص عن مصطلح جديد هو ( الجملة الشرطية) (١٠) . ولا شك أنّه ينصرف إلى الركن الأول أى الأداة والجملة الفحلية بعدها . ولعله صياغة أخرى لمصطلح السيرافي ( جملة الشرط ) (١٠) . وإنّ يكن قد شاع استخدام مصطلح ( الشرط) (١٠) عند مكى فطغى على ( الجزاء ) حتى ندر استخدامه له فإنّه يختنى عن ابن بابشاذ فلا نصادفه عنده . أما ( المجازاة ) فني مواضع ثلاثة فقط (٥) . ومن مصطلحاته ( فعل الشرط ) (١٠) ، ولا نجده أطلق على الفعل في الركن الجوابي مصطلحا مناظرا ، ولعله اكنني بمصطلح ( الجواب) (١٠) لإطلاقه على الركن الجوابي الجوابي أو على الفعل فيه . أما الأدوات فلم نجده استخدم من مصطلحاتها شيئا .

#### ٤ ـ الجرجانى :

تمثل الجرجاني مذهب الفارسي وتلميذه ابن جني وعمقه ، حيث

واستخدم ما يدور من مصطلحات عند سابقيه فاستخدم المصطلحات: ( الجزاء ) ( ) و ( المجازاة ) ( ) ، و ( الشرط ) ( ) ، ولكن الأخير أكثرها شيوعا ( ) . وكلها تطلق على التركيب أو على الركن الأول من الجملة الشرطية .

ونجد في مقابل ذلك المصطلحات ( الجواب ) (ه)، و ( جواب الجواب ) (المحواب ) (علام ) (المحواب ) (المحواب ) (المحواب ) (المحواب ) (المحواب ) الشرط ) على ( الجزاء ) عند مكى . ومن الثالث غلبه مصطلح ( الشرط ) على ( الجزاء ) عند مكى . ومن مصطلحات الأدوات ( حروف الجزاء ) (المحواب )

<sup>(</sup>١) ابن بابشاذ ، شرح المقامة المحسبة ١/٢٥٢ .

<sup>(</sup>۲) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٣ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٨٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٣ ، ١ /٢٤٦ ، ١ /٢٤٧ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٢ . ١ /٢٤٥ . ١ /٢٤٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) اين بابشاذ ، شرح المقدمة انحسبة ١ /٢٥٢ .

<sup>(</sup> V ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /١٥٠ ، ١ /٢٥٢ :

<sup>(</sup> ۱ ) مكى ، مشكل إعراب القرآن ٢ /١٦٧ ، ٢ /٣٩٦.

<sup>(</sup> ۲ ) مكى ، مشكل إعراب القرآن ۲ /۱۸۰ ، ۲۲۱/۲ .

ر ۳ ) مكى ، مشكل إعراب القرآن ۱ /۳۹ ، ۱ /۱۰ ، ۲ /۲۰ ، ۲ /۹۱، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۲ /۹۱، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/۲ ، ۹۱/

<sup>(</sup> ٤ ) مكى . مشكل إعراب القرآن استخدم ( الشرط ) فى (٥٩) موضعاً بيئها استخدم كل من المصطلحين فى موضعين .

ره) مكى ، مشكل إعراب القرآن ١ /٢٩ ، ١ /٣٩ ، ٢ /١٤ ، ١ /١٥ ،

<sup>(</sup> ٦ ) مكى . مشكل إعراب القرآن استخدم فى ثلاثة مواضع ١ /٦٨ ، ٢ / ٢٥١/ ، ٢ / ٣٩٧ .

<sup>(</sup> ۷ ) مكى ، مشكل إعراب القرآن استخدم فى (۲۳) موضعا ١ /٥١، ، ١ /٧١ ، ٢ /٨٤ رانظر م. م.

<sup>(</sup> ٨ ) مكى ، مشكل إعراب القرآن ٢٥٦ .

<sup>(</sup> ٩ ) مكى ، مشكل إعراب القرآن ١ /٣٩ ، ١ /٣١٤ ، ٢ /٨٤ .

<sup>(</sup>١٠) مكى. مشكل إعراب القرآن ١ /٣٩ . ١ /٢٦ ، ٢ /٢١٩ وانظرم.م.

نجد لديه مزيدا من الإلحاح على فكرة التكامل بين ( الشرط ) ، و ( الجواب ) ، فالشرط رغم أنَّه جملة فهو لايتم إلا به ( الجواب ) (۱) . ويصرح بأنَّ ( الشرط ) جملة غير مفيدة وحدها ، ولذلك اعتبرت جملتا ( الشرط ) و ( الجواب ) كالجملة الواحدة يقول :

( وَوِزَانَ هَذَا أَنَ الشَّرِطُ والجَزَاء جَمَلَنَانَ ولكنَا نَقُولُ إِنَّ حَكَمُهُمَا حَكُم جَمَلَة واحدة من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأُخرى حتى صارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أَن تحصل به الفائدة . فلو قلت : « إِنْ تَأْتِنَى » وسكت لم تفد كما لا تفيد إذا قلت « زَيْدٌ » وسكت فلم تذكر اسما آخر ولا فعلا ولا كان منويا في النفس معلوما من دليل الحال ) (٢)

ومصطلحات الجرجاني متنوعة ومتعددة فنجدها تمثل عناصر الجملة كلها، واستخدم ( المجازاة ) (<sup>(1)</sup> للتركيب أما ( الجزاء ) فبدلالتين إحداهما الدلالة على التركيب أى على الجملة الشرطية بكمالها (<sup>(2)</sup>)، ونجده يطلقه على الركن الجوابي (<sup>(3)</sup> أيضا، ويحتكم إلى السياق في تحديد أى من الدلالتين يحمل . ولكنه عبر عن التركيب بالجمع بين المصطلحين ( الشرط والجزاء ) (<sup>(1)</sup>)، وأطلق على الركن الشرطي مصطلح

( الشرط ) (۱) . أما على الركن الجوابي فإلى ( الجزاء ) نجد ( جزاء الشرط ) (۲) و ( جواب الشرط ) (۳) و ( الجواب) (٤) . وأطلق على الفعلين ( فعل الشرط ) (٥) أو ( الشرط ) (١) فقط على الفعل الواقع في الركن الجوابي . أما الشرطي ، و ( فعل الجزاء ) (٧) وهو الفعل الواقع في الركن الجوابي . أما الأدوات فنجد : (حرف الجزاء ) (٨) ، و ( حرف الجازاة ) (٩) ، و ( حرف الشرط ) (١٠) ، و كلها تنصرف إلى « إنْ » .

#### الزمخشرى :

وتجد الزمخشرى يتابع من سبقه من جمهور النحويين في النظرة إلى الجملة الشرطية ، فهو يذكر أن أداة الشرط تدخل على جملتين فتجعل الأولى (شرطا) والثانية (جزاءاً)(١١).

<sup>(</sup> ١ ) الجرجاني ، المقتصد ٨٠١ ، وانظر ص ١٠٣٧ .

 <sup>(</sup> ۲ ) الجرجاني ، أسرار البلاغة ۹۸ .

<sup>(</sup> ٣ ) الجرجاني ، المقتصد ١٦٥ ، ٢٦٥ ، ٨٠١ ، ١٠٣٧ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٤ ) الجرجاني ، المقتصد ٢٦٥ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٣٧ ، ١٠٣٨ ، ١٠٤٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٦ ) الجرجاني ، المقتصد ١٦٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٧ ، ٢٥٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٥ .

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، أسرار البلاغة ٩٨ ، المقتصد ٨٠١ ، ١٠٣٧ وانظرم.م.

<sup>(</sup> ٢ ) الجرجاني ، المقتصد ١١٤٠ ( مرة واحدة فقط ) .

<sup>(</sup> ٣ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٠ ( مرة واحدة فقط ) .

<sup>(</sup> ٤ ) الجرجاني ، المقتصد ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، ٨٠١ وانظر م.م.

<sup>(</sup> ٥ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٣٧ ، ١٠٥٩ ، ١٠٦٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٦ ) الجرجاني ، الجمل ٢٤ .

<sup>(</sup> V ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٥ .

<sup>(</sup> ٨ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٣ .

<sup>(</sup> ٩ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٣٦ .

<sup>(</sup>١٠) الجرجاني ، المقتصد ١٠٥٢ ، ٣٥٥٠ ، ١٠٥٥ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup>۱۱) الزنخشري ، المفصل ۳۲۰.

و مصطلحاته كما نجدها في (المفصل) محدودة ، استخدم مصطلح (الشرط) (۱) للدلالة على الركن الشرطي ومصطلحي (الجزاء) (۲) و (الجواب) (۱) للدلالة على الركن الجوابي ، ومن مصطلحات الأدوات : (حرف الجزاء) (۱) ، و (حرف الشرط) (۱) .

#### ٠ - ابن الشجرى :

أما ابن الشجرى فيمكن تبين متابعته من قبله مِن دلالات المصطلحات عنده ، حيث نجده يطلق مصطلح ( جملة الشرط والجزاء ) (١) على الجملة الشرطية بكمالها ، وعلى هذا فإن (الشرط) (١) يدل على الركن الشرطى عنده ، ويقابله للركن الجوابي (الجواب) (١) و ( الجزاء ) (١) ، و (جواب الشرط) (١٠٠٠ ، ولكن ( الشرط) تتعدد دلالاته

فيدل على التركيب (١) وعلى فعل الشرط (٢) وعلى الأداة (٣) وهي كثيراً ما توصف (بالشرطية) أو بأنها (شرطية ) (١) . أما ( الجزاء ) فإنه لم يتخلص بعدُ عنده من دلالته على التركيب (٥) .

ودل به على فعل جواب الشرط  $^{(7)}$  ونجد من مصطلحات الفعل ( فعل الشرط  $^{(V)}$  و الفعل الشرط الشرط  $^{(N)}$  ، أما فعل جواب الشرط فالمصطلح ( فعل الجزاء ) $^{(1)}$  .

أما مصطلحات الأدوات نهو أول من نجده يستخدم مصطلح أما مصطلح (١١٠) ونجد أيضا (حروف الشرط)(١١١) كما نجد

<sup>(</sup>١) الزنخشري ، المفصل ٢٥٦ ، ٣٢٠ ، ٣٢٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزنخشري ، المفصل ۱٤٦ . ۳۲۰ ، ۳۲۱ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) الزمخشري ، المفصل ٢٥٢ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزنخشري ، المفصل ١٤٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) الزمخشري ، المفصل ٣٢٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /٢٢، و( جملة ) تدل فى النص على معنى (كل) أو( مجموع ) .

<sup>(</sup> V ) ابن الشجري ، الامالي الشجرية ١ /٢١ ، ١ /٢٢ ، ١ /٧٧ وانظرم.م.

<sup>(</sup> ۸ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١٤١/١ ، ٢٢/١ ، ١٤١/١ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٩ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /٢١ ، ٢١/١ ، ١ /٧٧ وانظر م. م.

ر ۱۰) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /٢١ ، ١٤٣/١ ، ١ ٢٣٤/١ ، ١ ٢٣٤/١ ، ١ ٢٣٤/١ ، ٢ ٢٣٤/١ وانظر م. م.

<sup>(</sup>۱) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ۱/۲۶۳ ، ۲۹۶/۱ ، ۳۳۰/۱ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /٢٤٦ ، ١ /٢٨٨ ، ١ /٢٩٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١ /٢٤٧ ، ١ /٢٧٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /٣٣ ، ١ /٧٧ ، ١ /٢٤٦ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١ /٢٥٦ ، ١ /٢٥٦ :

<sup>(</sup> ٦ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١ /٢٨٨ ، ١ /٢٩٠ ، ٢ /٢٢٢ وانظر م. م.

<sup>(</sup> V ) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١ /٢٨٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١ /٢٨٩ ، ٢ /٣٤٨ .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١ /٢٨٨ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /١٤٢ .

<sup>(</sup>١١) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١ /٣٣٣.

#### ٨ - ابن الأنبارى :

يصرح ابن الأنبارى بأن الجملة الشرطية ( جملة مركبة من شرط وجزاء )(١)

ويطلق مصطلح (المجازاة) (٢) عليها بكمالها . أما على ركنيها فإنه يطلق (الشرط) (٣) على الركن الشرطي ، كما يطلق عليه أيضا مصطلح (الجملة الشرطية) في الركن الجوابي أطلق المصطلحات : (الجزاء) (٥) ، و(الجواب) (١) و(جواب الشرط) (١) . أما على الفعل في الركن الشرطي فأطلق (فعل الشرط) (٨) . وقد تابع الأنباري كثيرا من النحاة في إطلاقهم مصطلح (شرط) على الأداة (٩) . وتوصف الأداة بد (الشرطية) أو بأنها (شرطية) (١٠) . وإلى جانب هذا استخدم عددا من المصطلحات منها ماهو جديد مثل (كلمات الجزاء) (١١) ، (كلمات

( حرف الشرط ) (١) فأما ( أسهاء الشرط ) (٢) و ( الأسهاء الشرطية ) (٣) فهما مقصوران على الأدوات المصنفة صرفيا في الأسهاء .

#### · ابن الخشاب :

وقد استخدم ابن الخشاب من مصطلحات الجملة الشرطية ، مصطلح ( المجازاة ) (1) وقد ورد عنده مرة واحدة بمعناه اللغوى ، لا الاصطلاحي. و( الشرط) (٥) وغالبا ما يرادف المصطلح ( فعل الشرط ) عنده . وكذلك ( الجزاء ) (٧) يدل في الغالب على فعل جواب الشرط ، وهو يدل على العبارة الجوابية (٨) دلالة المصطلحين ( الجواب ) (١) و ( جواب الشرط ) أما الأداة الشرطية فإنه يطلق عليها ( شرطية ) أو ( الشرطية ) (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن الأنبارى ، البيان ۱ /۳۰۷.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأنباري ، الإنصاف ٢ /٦٤٣ ، ٢ /٦٤٤ ، ٢ /٦٤٥ .

<sup>(</sup> ۳ ) ابن الأنباري ، البيان ١ /٨٨ ، ١ /١٠٠ ، ١ /١٦٩ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الأنبارى ، البيان ٢ /٣٧٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الأنباري ، البيان ١ /١٨٣ . ١ /١٨٦ ، ١ /٢٣٤ وانظرم. م.

<sup>(</sup> ٦ ) ابن الأنباري ، البيان ١ /٥٦ ، ١ /٦٢ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۷ ) ابن الأنبارى ، البيان ۱ /۸۸ ، ۱ /۱۰۰ ، ۱ /۱۱۲ وانظرم. م.

<sup>(</sup> ۸ ) ابن الأنبارى ، الإنصاف ۲ /۲۰۲ ، ۲ /۲۰۲ ، ۲ /۸۰۲ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٩ ) ابن الأنبارى ، البيان ٢ /٦٤ ، ٢ /٧٢ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن الأنباري ، البيان ١ /٧٦ ، ١ /٨٨ ، ١ /١٠٠ وانظر م.م-

<sup>(</sup> ۱۱ ) ابن الأنباري ، البيان ٢ /٦٤٥ .

<sup>(</sup>۱) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١/١٨٦ ، ١/٣٣٢ ، ١/٣٥٦ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /٢٩٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ٢ /٢٣٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٧ .

<sup>(</sup> ه ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٦ ، ٢١٩

<sup>(</sup>٦) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٥ .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٣ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٦ ، ٢١٨ ، ٢١٩ .

<sup>(</sup> ١٠ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٩ .

<sup>(</sup> ١١ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٥ .

نجد أنه أطلق ( فعل الشرط ) (١) و( الفعل المشروط ) (٢) .

وإلى إطلاق (شرط) على الأداة نجدها توصف بأنها (شرطية) ، أو (الشرطية) (٢٠) ، ونجده استخدم مصطلح ابن الشجرى (أدوات الشرط) (٤) ، واستخدم (حرف الشرط) (٥) عمنى أداة الشرط.

#### ۱۰ – ابن یعیش :

يؤكد ابن يعيش أنَّ جملة الشرط ( مركبة من جملتين فعليتين الشرط فعل وفاعل ) (٦) ، ثم يتحدث بعد ذلك عن كيفية حدوث التركيب : ( لمَّا دخل ههنا حرف الشرط ربط كل جملة من الشرط والجزاء بالأُخرى حتى صارتا كالجملة الواحدة نحو المبتدأ والخبر ) (٧) . وفصل الكلام على هذه القضية ، وأعاد الكلام أيضا أثناء حديثه عن « إنْ » . (٨)

وقد استخدم مصطلح (شرطية ) (١) لجملة التركيب ، وهو مصطلح وجد عند الزمخشري من قبل (١٠٠) . ويطلق على التركيب أيضا مصطلحا

الشرط ) (۱) ، (كلمات المجازاة ) (۲) ، وكلها بمعنى واحد ، ومنها ماهو قليم مثل (حروف الجزاء ) (۱) ويطلق على مجموعة الأدوات و(حرف الشرط ) (۱) ، ويعنى أداة الشرط .

### ٩ \_ العُكَّرِي :

يظهر من مصطلحات العكبرى متابعته لسابقيه ، فهو يطلق مصطلح ( جملة الشرط والجواب ) (٥) على الجملة الشرطية ويقصح هذا المصطلح عن مصطلح آخر هو ( الشرط ) وله عنده أكثر من استخدام أحدها الدلالة على الركن الشرطى (١) والثانى الدلالة على الأداة (٧) ، والثالث الدلالة على الفعل فيه (٨)

ويفصح أيضا عن مصطلح ( الجواب ) (١) ويطلق على الركن الجوابي ، وإلى جانب ذلك نجد ( جواب الشرط ) (١٠) و ( الجزاء ) (١١) .

وبالإِضافة إلى إطلاق (شرط) على الفعل في الركن الشرطي

 <sup>(</sup>١) العكبرى ، التبيان ١ /٣٤ ، ١ /٥٥ ، ١ /٥٥ وانظر م. م.

۲۹٦/۱ العكبرى ، التبيان ۱/۲۹٦.

<sup>(</sup> ٣ ) العكبرى ، التبيان ١ /٣٩ ، ١ /٧٠ ، ١ /٨٢ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٤ ) العكبرى ، التبيان ١ /١١٤ ، ١ ٣٣٨ .

<sup>(</sup> a ) العكبرى ، التبيان ١ /٣٤ ، ١ /٥٤ ، ١ /٩٥٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن یعیش ، شرح المفصل ۱ /۸۸ .

<sup>(</sup> V ) ابن يعيش ، شرح المفصل ١ /٨٩.

<sup>(</sup> ٨ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٨ /١٥٦.

<sup>(</sup> ٩ ) ابن یعیش : شرح المفصل ١ /٨٨ ، ٨٩ ، ٩١ وانظر م. م.

<sup>(</sup>۱۰) الزمخشري ، المفصل ۲۴.

<sup>(</sup> ۱ ) ابن الأنبارى ، البيان ٢ /٣٨٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن الأنبارى ، البيان ۲ /۲۶۳ ، ۲ /۱۶۶ ، ۲ /۱۶۶ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الأنبارى ، البيان ٢ /٦٤٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الأنباري ، البيان ١ /٥٦ ، ١ /٧٦ ، ١ /١٨٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ه ) العكبرى ، التبيان ١ /٢٩٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) العكبرى ، التبيان ١ /٣٩.

<sup>(</sup> V ) العكسرى ، التبيان ١ /١٠١ ، ١ /١٠١ ، وانظر م.م.

<sup>(</sup> ۸ ) العكترى ، التبيان ١ /١١٤ .

<sup>(</sup> ٩ ) العكبرى ، التبيان ١ /٧٠ ، ١ /٧٦ ، ١ /٨٢ و انظر م. م.

<sup>(</sup>١٠) العكبرى ، التبيان ١/٣٩ ، ١/٤٥ ، ١/٥٥ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۱۱) العكبرى ، التبيان ١ /٢٤٨ ، ١ /٢٥٣ . ٢ /١٠٧ وانظر م. م.

#### ١١ – الشلوبيني :

تتضح متابعة الشلوبيني للنظرة النحوية العامة إلى طبيعة الجملة الشرطية من تشبيهه القسم بها ، فالقسم والمقسم عليه مرتبطان ( ارتباط الشرط والجزاء ) (١) ، و (ربما حذفت إحدى الجملتين كما حذفت في الشرط والجزاء ) (١) .

وتفصح هذه الاقتباسات عن أنه يطلق ( الشرط ) على الركن الجوابي الشرطي من الجملة الشرطية ومصطلح ( الجزاء ) على الركن الجوابي ولكن ( الشرط ) في مواضع أخرى يدل على التركب ( ) . وإلى جانب ( الجزاء ) نجد مصطلحات أخرى تطلق على الركن الجوابي مثل : ( الجواب ) ، و ( جواب الشرط ) ( ) ، و أطلق على الفعل في الركن السواب ) الشرطي ( فعل الشرط ) ( ) . وقد توصف الأداة بأنها شرطية ( ) . ويطلق الشرطي ( فعل الشرط ) ( ) . أما ( اسم الشرط ) ( ) فللأداة الاسمية الأصل . عليها ( أداة الشرط ) ( ) . أما ( اسم الشرط ) ( )

اكتنى ابن عصفور بالقول بأن الأدوات تدخل على جملتين (١٠٠).

قديما هو ( المجازاة ) (۱) الذي تعددت استخداماته فدل على الركن البوابي (۲) وعلى الأداة (۳) . أما على الركن الشرطى فأطلق مصطلح ( الشرط ) (1) ، وعلى الركن الجوابي نجد طائفة من المصطلحات : ( اللجزاء ) (۱) ، ( الجواب ) (۲) ، ( جواب الشرط ) (۷) ، ( جواب المبرط ) (۱) ، ( جواب المبازاة ) (۱) . ومن مصطلحات الأداة : ( شرطية أو الشرطية ) (۱) المجازاة ) (۱) ، ومن المجازاء ) (۱۱) ، ( حرف الشرط ) (۱۱) ( أداة الشرط ) (۱۲) ، ( حروف الجزاء ) (۱۱) ، ( أدوات الشرط ) (۱۱) ( أسماء الشرط ) (۱۲) ، ( حروف الجزاء) (۱۳) ، ( أدوات الشرط ) (۱۵) ( أسماء الشرط ) (۱۵) .

<sup>(</sup>١) الشلوبيني ، التوطئة ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢)م.ن،ص.ن.

<sup>(</sup> ٣ ) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٨ ، ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٦ ، ١٤٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٧ .

<sup>(</sup>٦) م.ن، ص.ن

<sup>(</sup> V ) الشلوبيني ، التوطئة ١٦٧ .

<sup>(</sup> ٨ ) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٨ .

<sup>(</sup> ٩ ) الشلوبيني . التوطئة ١٤٩ .

<sup>(</sup>١٠) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٤.

<sup>(</sup>۱) ابن یعیش ، شرح المفصل ۱۱/۶ ، ۱۰۵/۶ ، ۱۰۶/۶ ، وانظر م.م.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٤ /٩٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٤ /١١ ، ٤ /٩٧ ، ٤ /٥٠١ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ١ /٨٨ ، ١ /٢٨ ، ٢ /٣٨ ، انظرم.م.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ١ /٨٨ ، ٢ /٣٨ ، ٣ /٢٥ ، وانظرم.م.

<sup>(</sup>٦) ابن يعيش ، شرح المفصل ٤ /١٠٥ / ٤٨ ، ٧ /٥٠ ، وانظرم.م.

<sup>(</sup> V ) ابن يعيش ، شرح المفصل٤ /٩٩ ، ٨ /٩٥ ، ٩ /٣ ، وانظرم.م.

<sup>(</sup> ٨ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٧٥ .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٢٤ ، ٨ /١٥٧ ، ٩ /٥ وانظر م.م.

<sup>(</sup>١٠) ابن يعيش ، شرح المفصل ٢ /٣٩ ، ٣ /١٤٥ وانظر م: م.

<sup>(</sup>١١) ابن يعيش ، شرح المفصل ١ /٨٩ ، ، ٧ /١٤ ، ٧ /٢٤ وانظرم.م.

<sup>(</sup>۱۲) ابن یعیش ، شرح المفصل ۱۰/۹ ، ۱۱/۹ .

<sup>(</sup> ۱۳ ) ابن یعیش ، شرح المفصل ۲ /۳۸ . ٤ / ۸ ، ٤ /۹۸ .

<sup>(</sup> ١٤ ) ابن يعيش . شرح المفصل ٧ /٢٤ . ٧ /٣٤ .

<sup>(</sup>١٥) ابن يعيش ، شرح المفصل ٩ /٧ .

ولعل النظم قد دفعه إلى هذا ، ولكن هذا الظن يزول إذا وجدنا أن هذا التعبير قد ورد قبل ابن مالك وبعده ، حيث نجده عندالشلوبيني ون قبل (١) . وعند بعض شراح الألفية كابن هشام . حيث اكتفى بنشر البيت (٢) . ولكن ابن مالك في التسهيل قال بأن الأدوات تقتضى جملتين (١) ، ولعل قوله هذا هو الذي جعل ابن عقيل يشرح البيت بالقول بأن الأداة تقتضى جملتين (١) .

ويطلق مصطلح (المجازاة) (ه) على التركيب، أما على الركن الشرطى قر (الشرط) (١) وعلى الركن الجوابي المصطلحات: (الجزاء) (١) (الجواب) (١) ، أما على الفعل في الركن (الجواب) (١) ، أما على الفعل في الركن الشرطى فمصطلح (فعل الشرط) (١٠) وتوصف الأداة بأنها شرطية أو بـ (الشرطية) (١١) وإلى جانب ذلك نجد المصطلحين (أداة الشرط) (١١)

ولكنه يطلق على الجملة الشرطية مصطلح ( جملة الشرط والجواب)(١) وهو يطلق مصطلح (الشرط) على الركن الشرطى من الجملة الشرطية (٢) وعلى الركن الجرائي ( الجواب ) (٣) و ( جواب الشرط ) (٤) . ويطلق على الفعل في الركن الشرطى ( فعل الشرط ) (٥) . ومن مصطلحات على الفعل في الركن الشرطى ( فعل الشرط ) (٥) . ومن مصطلحات الأدوات : ( أداة الشرط ) (٢) ، (أدوات الشرط) (٧) ، ( اسم الشرط ) (١ أسماء الشرط ) (١ أسماء الشرط ) (١ ) ، والمصطلحان الأخيران يختصان بالأدوات غير ( الحروف ) .

#### ١٣ - ابن مالك :

وإذا كان ابن عصفور يكتنى بالقول بأن الأدوات تدخل على جملتين فهذا راجع إلى استقرار النظرة إلى طبيعة الجملة ، وإلى تعود النحاة على الاهتمام الشديد بقضية العمل والعامل ، كل هذا جعل ابن مالك يكتنى في ألفيته بالقول إن الأدوات تقتضى فعلين ، يقول : في لَيْن تَقْتَضِي : شَرْطاً قُدَّمَا يَتْلُو الجَزَاء ، وَجَوَاباً وُسِما (١٠)

<sup>(</sup> ١ ) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن هشام ، أوضح المسالك ٤ / ٠٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، نشرة النجار ٢ /٣١٣ .

<sup>.</sup> ١٠ ، ابن مالك ، النسميل ٥ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن مالك ، التسميل ٣٧ ، ٩٣ ، ٢٣٦ ، وانظو م. م.

<sup>.</sup> ٢٣٩ . ٢٣٦ ل التسهيل ٢٣٦ . ٢٣٩ .

<sup>﴿</sup> ٨ ﴾ ابن مالك ، التسهيل ١٥٣ ، ١٥٤ ، ٢٣٦ ، وانظر م. م.

<sup>.</sup> ۲۳۹ : ۲۳۷ ، انتسهیل ۲۳۷ ، ۲۳۹ .

<sup>(</sup> ١٠ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٧ ، ٢٤٠

<sup>(</sup>١١) ابن مالك ، التسهيل ٥ ، ٣٦ ، ٣٧ و أنظر م. م.

<sup>(</sup>١٢) ابن مالك ، التسهيل ١٥٣ ، ٢٣٨.

<sup>(</sup> ١ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن عصفور ، المقرب ۱ /۲۰۸ ، ۱ /۲۷۲ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٠٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٠٨ ، ١ /٢٧٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٢ .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٨٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٨٥٠ ( ٢٧٨ .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٧ .

<sup>(</sup>١٠) انظر نص الألفية في شرح ابن عقيل ، نشرة النجار ٢ /٣١٣ .

إلى استخدام مصطلح (الشرط) للدلالة على الفعل (١١) ، نجد مصطلح (فعل الشرط) (٢). وتوصف الأداة بـ (الشرطية) أو (شرطية) . أما المصطلحات المطلقة على الأداة فهي على ثلاث فئات:

### ا ) المصطلحات المطلقة على مجموعة الأدوات وهي :

(أدوات الشرط)(1) ، ( كلم الشرط )(٥) ، ( الكلمات الشرطية )(١) ( كلم المجازاة ) ( ) . ( كلمات المجازاة ) ( ) ، ( كلمات الجزاء ) ( ) .

### ب) المصطلحات المطلقة على الأداة المفردة وهي :

( أداة الشرط ) (١٠٠)

### ج) المصطلحات الخاصة بأدوات معينة :

أُطلق على الأَداة المصنفة صرفيا في الحروف المصطلح ( حرف الشرط ) (١١) وجمعه المصطلح ( حروف الشرط ) (١٢) . ويقابله إطلاق و ( أدوات الشرط ) (١) . و(حرف الشرط ) (٢) . ١٤ - الرضى :

لم يكتفِ الرضى بأنُّ قال إنَّ الأداة ما يطلب جملتين ، بل وصفهما بأنه (يلزم ون وجود مضمون أولاهما فرضا حصول مضمون الثانية )(١)

ويؤكد على ثلاحم ركني الجملة بقوله : ( الاستفهام داخل على الجملتين الشرط والجزاء لكرنهما كجملة واحدة ) (؛)

ونجد عند الرضى ركاما من المصطلحات منها ما يطلق على عناصر الجملة ومنها ما يطلق على قضايا متصلة بها ولكن استخدامها لايدور كثيراً ، ولذلك سنكتني بالمصطلحات التي تطلق على عناصر الجملة فقط.

يطلق على الركن الشرطى المصطلحات : ( الشرط ) (٥) ، ( الجملة الشرطية ) (1) ( جملة الشرط ) (٧) . وعلى الركن الجوابي : ( الجزاء ) (٨) ، ( الجواب ) (١) ، ( جواب الشرط ) (١٠) ، (جزاء الشرط ) (١١) ، وبالإضافة

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢ /١١٧ ، ٢ /٣٩٤ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) الرضى ، شرح الكافية ١٠١/ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر م. م.

<sup>(</sup> ٤ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥١ .

<sup>(</sup> ٥ ) الرضى ، شرح الـكافية ٢ /٢٠٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) الرضى : شرح الكافية ٢ /٢٥٣.

<sup>(</sup> V ) الرضى . شرح الكافية ٢ /٢٥١ ، ٢ /٢٥٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ / ٢٤٣ ، ٢ / ٦٤٤ ، ٢ / ٦٤٥ .

<sup>(</sup> ٩ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٩٥ .

<sup>(</sup>۱۰) الرضى . شرح المكافية ١ /٩٧ . ١ /١١٠ ، ٢ /٩٩ وانظر م. م.

<sup>(</sup>١١) الرضى ، شرح الكافية ١ /١٢ ، ١ /١٠٤ ، ٢ /٩٣ وانظر م. م.

<sup>(</sup>۱۲) الرضى ، شرح الكافية ١ /٩٣ ، ١ /١٠١ ، ١ /١٠٢ وانظر م. م.

<sup>(</sup>١) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٥ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن مالك ، التسهيل ۲۳۹ ، ۲٤٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) اارضي ، شرح الكافية ٢ /١٠٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرضى . شرح الكافية ٢ /٣٩٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) الرضى . شرح الكافية ١ /١٢ ، ١ /٨٢ ، ١ /٩٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٦ ) الرضى ، شرحالكافية٢ /٣٩٢/ ٢،٣٩٢ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup>۷) الرضى ، شرح الكافية ٢/٢٥٥ .

<sup>(</sup> ٨ ) الرضى ، شرح الكافية ١ /١٢ ، ١ /٨٢ ، ١ /٩٠ وانظر م.م.

<sup>(</sup> ٩ ) الرضي، شرحالكافية ١ /٢٠١٠٨ /٢٠١٠، واتظر م. م.

<sup>(10)</sup> الرضى، شرح الكافية ١ /٢٠١١ / ٢٥٥/ ٢ /٢٥٦ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ١١) الرضى ، شرح الكافية ١ /١٠٢ .

مصطلح (أسماء الشرط) (ا) على الأدوات المصنفة صرفيا في الأسماء عموما ، ومصطلح (أسماء الشرط الظرفية) (١) على الظروف خصوصا . المالقي :

لم يُعن المالق بالكلام على طبيعة الجملة الشرطية لأن كتابه مؤلف عن الأدوات وعملها وليس عن التراكيب . ويطلق مصطلح ( الشرط والجزاء ) (٢) على جملة التركيب . و و عنى هذا أن ( الشرط ) يدل على الركن الشرطى (٤) ، و ( الجزاء ) على الركن الجوابي ، و تتعدد المصطلحات المطلقة على الركن الجوابي . مدلولات المصطلحين و تتعدد المصطلحات المطلقة على الركن الجوابي . دل ( الشرط ) على فعل الشرط (١) . وعلى الأداة (١) . ودل ( الجزاء ) على فعل جواب الشرط (١) . ويطلق على الركن الجوابي ( الجواب) (١) و ( جواب الشرط ) . ويطلق على الأفعال في الركنيين ، ( فعل و ( جواب الشرط ) ، و و فعل الجزاء ) . أما مصطلحات الأدوات فهى . الشرط (١١) ) ، و ( فعل الجزاء ) . أما مصطلحات الأدوات فهى .

(شرطية أو الشرطية ) وصفا للأداة (١) ، و(أداة الشرط) (٢) ، و (أداة الشرط) و (أدوات الشرط) (٤) . و (حروف الشرط والجزاء) (٥) فهما خاصان بالأدوات المصنفة صرفيا في (الحروف) لا الأساء .

### ١٦ – أبو حيان :

لايختلف أبو حيان عن سابقي، فأدوات الشرط عنده تقتضى جملتين (٢) . أطلق على الأولى (جملة الشرط) (٧) وعلى الثانية (جملة الجواء) (٨) ، (جملة الجوب) (٩) ، ولكنه يطلق على التركيب كله (جملة الشرط والجزاء) (١٢) ، و (الجملة الشرطية ) (١١) و (المجازاة ) (١٢) ويطلق على الركن الشرطى بالإضافة إلى (جملة الشرط) مصطلح (الشرط) ، ولكنه قد يجنزأ به للدلالة على الأداة (١٤) . أما على

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ١/١١ ، ١/١١ ، ١/١١ وانظر م.م.

<sup>(</sup> ۲ ) اارضى ، شرح الكافية ۲ /۹۹ .

<sup>(</sup> ٣ ) المالقي ، رصف المباني ٥٩ ، ٠٠ ، ٥٨٩ ، ٣٨٦ ، ٢٢٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) المالتي ، رصف المباني ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٦ ، وانظر م.م.

<sup>(</sup> ٥ ) المالتي ، رصف المباني ٥٩ . ٦٠ ، ٣٨٥ ، وانظر م.م.

<sup>(</sup> ٢ ) المالتي . رصف المباني ١٠٤ . ١٠٠ . ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧) المالتي . رصف المباني ٢٩٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) المالتي ، رصف المباني ١٠٤ : ١٠٧ ، ٢٨٥ .

<sup>(</sup> ٩ ) المالتي ، رصف المبانى ٦٢ . ٦٣ . ١٠٤ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup>١٠) المالتي ، رصف المبانى ٢٢ - ٦٦ . ٩٨ ، وانظر م. م.

<sup>(11)</sup> الماآتي ، رصف المباني ۹۸ ، ۳۷۹ ، ۳۸۵ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۱۲ ) المالتي ، رصف المباني ۳۷۹ .

<sup>(</sup>١) المالقي ، رصف المباني ٠٠ ، ٩٧ ، ٣١٦ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) المالقي ، رصف المباني ۹۸ ، ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٣) المالتي ، رصف المباني ١٠٤، ٢٩٠.

<sup>(</sup> ٤ ) المالتي ، رصف المباني ٢٩١،١٠٤.

<sup>(</sup> ٥ ) المالقي ، رصف المباني ٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٥ .

<sup>(</sup> ۷ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ۸۰۷ ، ۸۱۲ .

<sup>(</sup> ٨ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٦ ، ٨١٢ .

<sup>(</sup> ٩ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٧ .

<sup>(</sup>١٠) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٣٤٨ ، ٨١٧ .

<sup>(</sup>١١) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٠ .

<sup>(</sup>۱۲) أبر حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٠.

<sup>(</sup>۱۳) أَبْرُ حَيَانَ ، ارتشاف الضرب ٨٠٥.

<sup>(</sup> ١٤ ) أبو حيان، او تشاف الضرب ٢٩٩ ، ٨٠٣،٨٠٢ ، ١٠٤ وانظر م. م.

#### ١٧ – المرادى :

يعرف المرادي ( إِنْ ) بأنها حرف يجزم فعلين (١) ، ويقول عن جراب الشرط : ( أما جواب الشرط بإنْ وأخواتها فأصله أنْ يكون فعلا صالحا لجعله شرطا ) (٢) فالشرط وجواب الشرط عنده فعلان . وهذا من قبيل التساهل في التعبير وعدم الدقة وهي ظاهرة عامة عند النحويين. والدليل على هذا أنه في شرحه لأَلفية ابن مالك قال ( يعني : أن كلا من أدوات الشرط تقتضي جملتين تسمى الأولى شرطا والثانية جزاك وجوايا أيضا )<sup>(٣)</sup> .

ودل بـ ( الجملة الشرطية ) (١) و ( المجازاة ) (٥) على التركيب بجملته . وتتعدد مدلولات ( الشرط ) ، حيث يدل على الركن الشرطي (١) وعلى فعل الشرط (٧) وعلى الأَداة (٨) ، ومن مصطلحات الركن الشرطي (جملة الشرط) (٩). ودل بـ ( الجزاء ) على التركيب (١٠٠ . وعلى الركن الجوابي (١١١) . وعلى فعل جواب الشرط (٢١)، وعلى الأَداة (١٣) .

- (۱) المرادي ، الجني الداني ۲۰۷.
  - ( ۲ ) المرادي ، الجني الداني ۲۲ .
- ( ٣ ) المرادي ، توضيح المقاصد ٤ /٢٤٣ .
  - ( ٤ ) المرادي ، الجني الدائي ١٨٧ .
- ( ٥ ) المرادي ، الجيي الداني ١٩١ ، ٢٢٣.
- ( ٦ ) المرا دى ، الجنَّى الدانى ٦٦ ، ٣٦١ ، ٣٧٢ ، وانظر م. م.
- ( ٧ ) المرادي ، الجني الداني ٢٧ ، ٦٩ ، ٢٧٤ ، وانظر م. م.
- ( ٨ ) المرادي ، الجني الداني ٢١٣ ، ٥٠٥ ، ٥٢٥ ، وانظر م. م.
  - ( ٩ ) المرادي ، توضيح المقاصد ٤ /٢٨٤.
    - (۱۰) المرادي ، الجني الداني ۲۱۲ .
  - (١١) المرادي ، الجني الداني ٣٦١ ، ٣٦١ ، وانظر م. م.
- (١٢) المرادى ، توضيح المقاصد ٤ /٢٤٣، ٤ /٤٤٢، ٤ /٢٤٥ وانظرم.م.
  - (۱۳) المرادي ، الجني الداني ۲۱۲.

الركن الجوابي فيطلق أيضا مصطلح ( الجزاء )(١) ، الذي قد يجتزأ به للدلالة على فعل جواب الشرط <sup>(۲)</sup> ، ومصطلح ( الجواب ) <sup>(۳)</sup> ، و ( جواب الجزاء ) (٤) وهو أشيع استخداما عنده ، وأطلق على فعل الشرط مصطلح ( فعل الشرط ) (٥) ، وعلى فعل جواب الشرط المصطلحين ( فعل الجزاء ) (١٦ ، و( فعل الجواب ) (٧) ، والأول أشيع استخداما . أما الأَّداة فإنها قد توصف بـ ( الشرطية ) أو أنها ( شرطية ) ( م) . ونجد من مصطلحاتها ( أداة الشرط )(٩) و (أدوات الشرط)(١٠٠) وتستخدم للأَّداة بصرف النظر عن تصنيفها الصرفي بعكس الصطلحات (حرف الشرط) (١١١) ، ( حروف الشرط ) (١٢) ، ( اسم الشرط ) (١٣) ، ( أسماء الشرط ) (١٤) .

- ( ٢ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٩ ، ٨١٠ ، ٨١٣ وانظر م. م.
  - (٧) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٠ ، ٨١١ .
- ( ٨ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٣٦٩ ، ٥٦٥ ، ٧٦٧ ، وانظر م. م.
  - ( ٩ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٥٨ ، ٧٦٠ ، ٨٠٧ ، وانظر م. م.
  - (١٠) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٧ ، ٥٠٥ ، ٢٠٨ وانظر م. م.
    - (١١) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٢.
    - (١٢) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٣.
- (١٣) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٩ ، ٨١١ ، ٨١٢ ، وانظر م. م.
  - ( 1٤ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ١٠٠٩ ، ٨٠٦ ، ١١٠٩ .

<sup>( 1 )</sup> أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٢ ، ٨٠٥ ، ٨١٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٠ ، ٨١١ ، ٨١٤ ، وانظر م.م.

<sup>( ؛ )</sup> أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٦٠ ، ٧٥٩ ، ٧٦٠ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٥٩ ، ٨٠٥ ، ٨٠٨ وانظر م. م.

ومن المصطلحات المطلقة على الركن الجوابي أو فعل جواب الشرط: ( الجواب ) (١) و(جواب الشرط ) (٢) . وبطلق على فعل الشرط المصطلح ( فعل الشرط ) <sup>(٣)</sup> .

وتوصف الأداة عنده بـ ( الشرطية ) أو بأنها ( شرطية ) ( ، و و ن • صطلحات الأَدوات : ( أَداة الشرط ) ( ، و ( أَدوات الشرط ) (١) ، و( اسم شرط ) <sup>(۷)</sup> و( أسهاء الشرط ) <sup>(۸)</sup> .

### ۱۸ - ابن هشام :

أَهُم ما يتيره ابن هشام هو محاولة تحديد مفهوم الجملة ؛ ذلك أنه يجيءُ بعد أُجِيال متعاقبة من النحاة وجد لديهم غير مفهوم واحد للجملة كان لابد له من الترجيح .

یصرح الفارسی ومن بعده ابن بابشاذ بأن الجملة قد لاتفيد وحدها ، وضرب على ذلك أمثلة (بجملة القسم) و(جملة

الشرط ) (١) ، والأُخيرة هي التي تهمنا هنا \_ وهي المكونة من الأَداة والجملة الفعلية بعدها \_ فهذه الجملة على رأى الفارسي لاتفيد حتى يضم إليها ( الجواب ) ؛ ولكن الجرجاني يجعل الجملة مرادفة في دلالتها ( للكلام ) (٢) . والكلام مشترط فيه الإِفادة .

وقد قبل ابن هشام القول الأول ورد القول الثاني ، ذاهبا إلى أن ( الجملة ) أعم في دلالتها من الكلام ، فالكلام يشترط فيه الإفادة ، وأما ( الجملة ) فقد تفيد وقد لانفيد (٣) .

والذي دفع الفارسي ومن تابعه إلى القول بأن الجملة قد لانفيد أمران : أحدهما أن مفهوم الجملة لم يتعد البساطة إلى التركيب ، فالجملة في مفهومهم هي المكونة من المسند والمسند إليه ، أما جملة مركبة كالجملة الشرطية فإنهم لم يفكروا في اعتبارها جملة واحدة ، والأَمر الثاني هو النظرة السطحية إلى الجملة فهم ينظرون إلى ما يسمونه بـ (جملة الشرط) ويسمونه جملة لأَّنه في ظاهره مكون من مسند ومسند إليه مهملين أثر الأداة الداخلة عليها ، الأداة التي نقلتها من البساطة إلى التركيب وبذلك فقدت استقلالها وأصبحت جزءً من كل ، ورغم أَنُّهُم مدركون لعدم إفادتها في حالتها هذه ظلوا يسمونها جملة ، وكان ينبغى أن يسموها اسما آخر .

وهذا التعميم الذي أعطى ( للجملة ) تمثله ابن هشام ، فبعد أن ذكر أَنْ الجملة هي المكونة من فعل وفاعل ، أو من مبتدأ وخبر (١٤) ، أدخل

<sup>(</sup> ۱ ) المرادي ، الجني الداني ۲۷ ، ۷۰ ، ۲۷۶ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۲ ) المرادي . الجني الداني ۱۲ ، ۷۰ ، ۷۱ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) المرادي . الجني الداني ٢٢٥ ، ٣٣٥ ، ٥٢٥ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٤ ) المرادي . الجبي الداني ١٩٠ ، ١٩١ ، ٢١٧ وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) المرادي . الجني الداني ٧٧ . ٢٧٥ ، وانظر م. م. ( ٦ ) المرادى : الجني الدانى ٢٠٨ ، ٢٨٣ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> V ) المرادي . توضيح المقاصد ٤ /٢٤٩ . ( ۸ ) المرادي ، الجني الداني ۷۰ ، ۲۰۹ .

<sup>(</sup> ٩ ) الفارسي . الإيضاح ٢٦٣ .

<sup>(</sup>١٠) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٥٢ :

<sup>(</sup>١) هذا مصطلح الفارسي أما مصطلح ابن بابشاذ فهو ( الجملة الشرطية )

<sup>(</sup> ٢ ) الجرجاني ، الجمل ، ٠٠ ، وتابعه الزمخشري في المفصل ٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ، ٢ /١٩٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /١٩ .

فيها ( ماقام بمنزلة أحدهما ) وهي الجمل التي تدخل عليها الأدوات (١) وهو بهذا يقف بالجملة عند شكل من أشكالها \_ وهو الجملة البسيطة \_ مهدرا بذلك قيمة بعض الأدوات من حيث ربطها أكثر من جملة بحيث تفارق هذه الجمل بساطتها إلى التركيب. وبسبب هذا التعميم توهم أن أداة الشرط والجملة بعدها ، والموصول والجملة بعده ، توهم أَنْ هَذُهُ جَمَلُ قَائِمَةً بِذَاتُهَا ، وأَنْ هَذُهُ الأَدُواتُ مُلْحَقَّةً بِهَا وَدَاخِلَةً عَلَيْهَا كما تدخل ﴿ إِنَّ ﴾ و﴿ كَانَ ﴾ على الجمل البسيطة فلا تفارق بساطتها . ونجده قد صنف الجملة الواقعة جوابا لاشرط في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب (٢) ، والجمل التي لها محل من الإعراب (٣) .

وقد استهدف ابن هشام للنقد من قبل أحد الدارسين المحدثين وهو مهدى المخزومي ، فقد عقد فصلا في كتابه ( في النحو العربي ) عن ( جملة الشرط ) (١٤) ، ناقش فيه ابن هشام فأُخذ عليه أَنه شطر الجملة الشرطية إلى جزءين ، وهي جملة واحدة تعبر عن فكرة تامة واحدة ، فهي وحدة كلامية يعبر بها عن وحدة من الأَفكار استحدثت

ومن أجل ما يذهب إليه ابن هشام نجده يطلق على الركن الشرطي أو على فعل الشرط مصطلح ( الشرط )(١) . وأطلق على الركن الشرطي أيضا ( جملة الشرط ) (٢) ، وا( الجملة الشرطية ) <sup>(٣)</sup> .

أما على الركن الجوابي وفعل جواب الشرط فأطلق مصطلح ( الجزاء ) (١) ، وكذلك ( الجواب ) (٥) ، ويطلق على الركن الجوابي إلى جانبهما مصطلحات أُخرى وهي : ( جملة الجزاء ) (٢)، ( جملة الجواب ) ( ( جزاء الشرط ) ( مجواب الشرط ) ( أما على الأفعال فقد أطلق المصطلحين ( فعل الشرط) (١٠٠) ، و ( فعل

وتوصف الأدوات بـ ( الشرطية أو شرطية ) (١٢) وأُطلق المصطلحات:

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢/١٩٤.

<sup>(</sup>٢) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢/٧٥٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /٧١ .

<sup>(</sup> ٤ ) يستخدم مهدى المخزومي مصطلح ( جملة الشرط ) استعمالا ملبسا فيدل به حينا على العبارة الشرطية : الركن الشرطي المكون من أداة الشرط والجملة بعدها ، ويدل به حينا آخر على الجملة الشرطية : التركيب المكون من أداة الشرط وجملتين بعدها .

<sup>(</sup> ٥ ) مهدى المخزومي . في النحو العربي ٥٧ .

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /١٩ ، ١ /٣٣ ، ١ /٣٥ ، وانظرم. م.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٢٢٢ ، ١ /٢٢٦ ، ٢ /١٤٤ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٣٠٤ ، ٢ /٢١ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /١٠١ ، ٢ /٧٣٤ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٣٥ ، ١ /١٠ ، ١ /١٠١ وانظرم. م.

<sup>(</sup> ٦ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /٤٧٥ .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٢٢٢ ، ٢ /١٩٤ ، ٢ /٣٠٤ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup> ۸ ) ابن هشام ، شرح قطر الندى وبل الصدى . ۸ .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /١٩ ، ١ /٩٥٠ ، ٢ /٢٣١ ، وانظر م. م.

<sup>(</sup>١٠) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /١٠٥ ، ١ /٢٨٣ ، ١ /٣٥٢ وانظرم.م.

<sup>(</sup>١١) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /١٥٥ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن هشام ، مغنی اللبیب۱ /۲۳ ، ۱ /۷۷ ، ۱ /۹۲ ، وانظر م. م.

عليه السيوطي أيضا ( جملة الشرط ) (١) . أما على الركن الجوابي فنجدهم أطلقوا المصطلحات ( الجزاء ) (٢) ، و( الجواب ) (١) ، و ( جواب الشرط ) (٤) ، وعند ابن عقبل والزركشي ( جزاء الشرط ) (١) أيضا . وأطلقوا على الفعل في الركن الشرطي ( فعل الشرط ) (١) وعند الزركشي ( الفعل المشروط ) (١) أيضا . أما الفعل في الركن الجوابي فأطلق عليه السيوطي ( فعل الجواب) (٨) ، ومن مصطلحات الجوابي فأطلق عليه السيوطي ( فعل الجواب) (٨) ، ومن مصطلحات الأدوات أطلقوا ( أداة الشرط ) (١) . وعند الزركشي والسيوطي :

( أَداة الشرط ) (١) ، ( أَدوات الشرط ) (٢) ، ( اسم شرط ) (٣) ، ( أسماء الشرط ) (١) .

#### ۱۹ – ابن عقیل – الزرکشی – السیوطی :

لانجد جديداً في النظرة إلى الجملة عند ابن عقيل والزركشي والسيوطي . غير اهتمام الزركشي بتفصيل كيفية ربط الأداة للجملتين (١)

وأطلق الزركشي والسيوطي على التركيب ( الجملة الشرطية) (۱) ويطلق عليها الزركشي أيضا ( جملة الشرط والجواب ) (۱) و( جملة المجازاة) (۱) و(المجازاة) (۱۱) وأطلق السيوطي عليها ( جزاء وجواب) (۱۱).

ويطلق الثلاثة مصطلح ( الشرط ) على الركن الشرطي (١٢) . ويطلق

<sup>(</sup>۱) السيوطى ، همع الهوامع ۲ /٦٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ۲ /۳۱۳ ، ۲ /۳۱۵ ، ۳۱۹/۲ ، ۳۱۹/۲ ، ۳۱۹/۲ ، ۳۱۹/۲ ، ۳۱۹/۲ ، ۳۱۹/۲ ، السیوطی الزرکشی ، البرهان ۲ /۳۵۲ ، ۳۵۲/۲ ، ۱۰۹/۱ ، السیوطی همع الهوامع ۱۰۱/۱ ، ۱۰۲/۱ ، ۱۰۹/۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن عقبل ، شرح ابن عقبل ٢ /٣١٣ ، ٢ /٣١٦ ، ٣ /٣١٧ ، الزركشي ، البرهان ٢ /٣٥٤ ، ٢ /٣٥٥ ، ٢ /٣٦٢ . السيوطي ، همع الهوامع ١ /٢٤٨ ، ٢ /٧٠ ، ٢ /٨٠ ، وانظر م. م.

۱ که ) ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ۲ /۳۲۰ ، ۲ /۳۲۱ ، ۲ /۳۲۲ ، ۲ /۳۲۲ ، ۱لزرکشی ، البرهان ۲ /۳۵۸ ، ۲ /۳۵۹ ، ۲ /۳۲۵ ، السیوطی ، همع الهوامع ۱ /۲٤۸ ، ۲ /۵۸ ، ۲ /۵۹ .

<sup>( ° )</sup> ابن عقیل ، شرح ابن عقبل ۲ /۳۱۸ ، الزرکشی ، البرهان . ۳۲۰/۲

<sup>(</sup> ٦ ) ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ۲ /۳۱۹ ، ۲ /۳۳۰ ، الزرکشی ، البرهان ۲ /۳۵۷ ، ۳۵۸ ، ۲ /۳۹۳ ، السیوطی ، همع الهوامع ۱/۲۰ ، وانظر م.م.

<sup>(</sup> V ) الزركشي ، البرهان ٢ /٣٦٦ .

<sup>(</sup> ٨ ) السيوطى ، همع الهوامع ٢ / ٦١ .

<sup>(</sup> ٩ ) ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ۲ /۳۳۰ . الزرکشی ، البرهان ۲ /۳۳۰ السیوطی ، همع الهوامع ۱ /۱۰۹، ۲ /۲۰ ، ۱۰۹ . السیوطی ، همع الهوامع ۱ /۱۰۹،

<sup>(</sup> ١ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٦٣ ، ١ /٩٢ ، ١ /٩٠٩ وانظر م.م:

<sup>(</sup> ۲ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٢٢٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٢٧١ ، ٢ /١٩٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ / ٣٣٢، ٢ /١٩٥ .

<sup>(</sup> ه ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٥٥ ، ١ /١٠١ ، ١ /٢٨٨ ، و (الحرف) هنا بمعنى الأداة .

<sup>(</sup> ٦ ) الزركشي ، البرهان ٢ /٣٥١ – ٢ /٣٥٢ .

<sup>(</sup> ٧ ) الزُركشي ، البرهان ٢ /٣٦٨ . السيوطي همع الهوامع ٢ /٦٢ .

<sup>(</sup> ۸ ) الزركشي ، البرهان ۲ /۳۶۲ .

<sup>(</sup> ٩ ) آزرکشی . البرهان ۲ /۳۵۲ .

<sup>(</sup>۱۰) ازرکشی . البرهان ۲/۳۵۱ ، ۲/۳۵۵ .

<sup>(</sup>١١) السيوطي ، همع الحوامع ٢ /٥٨ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ۲ /۳۱۳ ، ۲ /۳۱۰ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۱۲ ، ۳۱۲ ، الزرکشی ، البرهان ۲ /۳۵۱ ، ۲ /۳۵۲ ، والسیوطی همع الهوامع ۱ /۹۲ ، ۱ /۱۰۲ ، وانظر م. م.

(أدوات الشرط (1)) ، و(حرف الشرط ) (1) ، ووصف الأداة بـ (شرطية أو الشرطية ) (1) . وعند السيوطى ( الشرطية ) (1) . وعند الزركشي (حروف الشرط) (1) . وعند السيوطى ( الأداة الشرطية ) (1) و (أسماء الشرط) (1) .

\* \* \*

(۱) الزركشي ، البرهان ۲/۳۵۷، ۲/۳۵۹ ، السيوطي ، همع الهوامع ۱/۹۵، ۲/۷۰ ، ۲/۷۰ .

( ۲ ) الزركشي ، البرهان ۲ /۳۵۲ ، ۲ /۳۵۷ ، السيوطي ، همع الهوامع ۱ /۹۲ .

( ۳ ) الزركشي ، البرهان ۲ /۳۵۸ ، ۲/۲۶ ، ۶ /۲۲۷ ، السيوطي، همع الهوامع ۱ /۲۲ ، ۲/۷ ، ۲ /۲۲ وانظر م. م.

( ٤ ) الزركشي ، البرهان ٣ /١٩٩

( ٥ ) السيوطى ، همع الهوامع ٢ /٦٤ . ( ٦ ) السيوطى ، همع الهوامع ١ / ٦٦ ، ١ /١٠٩ . ١ /١١٠ .

نتَ الجُ عَامَة

نظرة عامة :

بعد ذلك الإستعراض العام لطبيعة الجملة الشرطية ولمصطلحات واستخدامات تلك المصطلحات عند النحاة ، بعد ذلك كله نأتي إلى تدوين مااستنتجناه ولاحظناه على طبيعة الجملة وعلى مصطلحاتها ، وسوف نقسم هذه الملاحظات إلى قسمين أحدهما لطبيعة الجملة والآخر للمصطلحات .

### أولا : طبيعة الجملة الشرطية :

ظهر منذ البداية عند سيبويه الإحساس المبكر بطبيعة الجملة الشرطية ، رغم أنه لم يتكلم في ذلك كلاماً واضحا ومباشرا ، ونستشف ذلك من اعتباره الجملة كلاما قد عمل بعضه في بعض ، ورغم هذا فإن الجملة لم تعامل على أنّها جملة مركبة من ركنين ولكن نظر إلى (الشرط) وهو ركنها الأول على أنه التركيب الأساس ، أما (الجواب) وهو ركنها الثاني فهو مكمل له وليس نظيراً له في التركيب .

ونجد عند ابن السراج أول نص يتناول كيفية تركيب الجملة ، فأداة الشرط ربطت بين جملتين لاصلة بينهما ، وزاد الإحساس بأن الجملة وحدة واحدة يتشبيه ركنيها - وهما جملتان عندهم - بالمبتدأ والخبر . وبسبب الاعتقاد أن الجملة الشرطية مؤلفة من جملتين لم نجد في الفترة المتقدمة مصطلحا أطلق عليها بوصفها جملة واحدة ، وقد تنبه الفارسي إلى ما في إطلاق مصطلح (جملة ) على الركن الشرطي من شذوذ فأشار إلى أنها رغم أنها جملة فقد خرجت من أحكام الجملة بأما لانفيد حتى ينضم إليها الركن الجوابي .

وقد تبارى النحاة فى تفصيل قضية ترابط أركان الجمه الشرطية والقول بأنها كالجملة الواحدة ، حتى صرح ابن الأنبارى بأنها جملة مركبة من (شرط) و(جزاء) ونجد فى القرن السادس أنه بدأ إطلاق مصطلحات مثل (جملة الشرط والجزاء) و(جملة الشرط والجواب) . بل أطلقت أيضا ( الشرطية ) أو( الجملة الشرطية ) عند بعض النحويين أيضا .

ورغم هذا كله فإن ابن هشام جاء ليقلب الاستثناء الذى ذكره الفارسي ليجعله أصلا ، فذهب إلى القول بأن الجملة أعم من الكلام لأنها قد تفيد وقد لاتفيد مخالفا بذلك غيره من النحويين الذين يُسوّون بين الكلام والجملة ، ويجعلون (الشرط) والقسم من الجمل الشاذة لخروجهما عن أحكام الجمل .

النحويون أدركوا تماما أن الجملة الشرطية جملة مركبة ، ولكنهم لم يوفقوا في التعبير عن ذلك فأخذوا يعبر ون عنه بطرق ملتوية دفعتهم إلى القول بشذوذ ( جملة الشرط ) و( جملة القسم ) ، ويرجع ذلك إلى أنهم ضيقوا على أنفسهم في فهمهم للجملة حيث ربطوها بأمر شكلي مهملين الوظيفة المعنوية التي تنهض بها الجملة وما يتطلبه ذلك من تعدد في التراكيب ، فلقد فهموا الجملة على أنها المكونة من مسند ومسند إليه أي فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر ، وبهذا حصروا الجملة في شكل من أشكالها وهو الجملة البسيطة ، فلما واجهوا جملة مركبة كالجملة الشرطية لم يستطيعوا أن ينظروا إليها إلا من خلال هذا المعبار السابق ، فقالوا إنها جملتان لاجملة واحدة ، ولكن ترابط الجملئين معنويا وتكوينهما وحدة واحدة جعل تطبيق المعيار غير موفق تماما ،

فأعيد التوازن والاطراد بطريقتين : الأولى اعتبار (جملة الشرط) شاذة ، والثانية اعتبارهما مسندا ومسندا إليه أي اعتبارهما كالفردين لا الجملتين ، ولذا كَثُر تشبيههما بالمبتدأ والخبر . وإنَّ يكن ما ذهب إليه النحاة من قول بالشذوذ أو التشبيه بالمبتدأ والخبر ببين لنا إدراكهم الحقيقي لتكامل ركني الجملة فإنه أيضا يشير إلى المتاهة التي دخلوا فيها . والذي غاب عن النحاة هو أن الجملة لايكفي أن يكون فيها مسند ومسند إليه لكي تسمى جملة ، وغاب عنهم أنَّ دخول الأداة على الجملتين واعتباره جزء من الجملة الأولى قد سلب منها استقلالها ودلالتها الأولى وهيأها للانتقال من الكلية إلى الجزئية ، فإذا كانت كلُّ من الجملتين قبل الأداة كلُّا قائماً بذاته فهما بعد الأَداة أُصبِحتا جزء من كل ، وكَوَّنَتا مع جملة مركبة لاجملة بسيطة ، وكان ينبغي أن يطلق على كل من ركني الجملة اصطلاحا جديداً ، كأن يطلق عليه ( عبارة ) .

وبصرف النظر عن المصطلحات المطلقة على ركنى الجملة يمكن القول إن النحاة قد حللوا الجملة الشرطية على مستوى واحد هو مستوى ( المعنى ) وذلك إلى ركنيها ( الشرطى ) و( الجوابي ) وهي بحاجة إلى مزيد من التحليل باعتبار مستوى ( المبنى ) أيضا ، وفيا يلى تحليلها بعد ضم المستويين :

إذن نحن نستفيد من نظرة النحاة في تحليل الجملة إلى ركنيها الشرطي والجوابي ونزيد على ذلك بتحليلها إلى عناصرها الأساسية وهي الأداة ، جملة الشرط ، جملة جواب الشرط .

### ثانيا : مصطلحات الجملة الشرطية

سوف نذكر فيا يلى أهم النتائج المتعلقة بدراسة مصطلحات الجملة الشرطية .

### ١ – تعدد ألفاظ المصطلحات:

تتعدد المصطلحات المطلقة على المدلول الواحد عند النحوى الواحد، وتختلف المصطلحات المطلقة على المدلول نفسه من نحوى إلى آخر ، وتكوّن نتيجة لذلك خلال تطور النحو العربي مجموعة من المصطلحات المطلقة على مدلول واحد . وسوف نصنف فيا يلى مصطلحات الجملة الشرطية في مجموعات حسب دلالتها :

### الركيب : المصطلحات المطاقة على التركيب :

( الجزاء ) ( المجازاة ) ( الشرط ) ( شرط ومجازاة ) ( الشرط والجزاء ) ( المجملة الشرطية ) ( جملة الشرط والجزاء ) ( جملة الشرط والجواب ) ( الشرط وجواب ) ( جملة المجازاة ) ( جزاء وجواب ) .

### ب) مجموعة الصطلحات المطلقة على الركن الشرطي :

( الجزاء ) ( الشرط ) ( شرط الجزاء ) ( الجملة الشرطية ) ( جملة الشرط) .

### ج) مجموعة المصطلحات المطلقة على الركن الجوابي :

( الجزاء ) ( المجازاة ) ( الجواب ) ( جواب الجزاء ) ( جواب المجازاة ) ، ( جواب الشرط ) ( جملة المجازاة ) ، ( جملة الجواب ) .

مثال ذلك

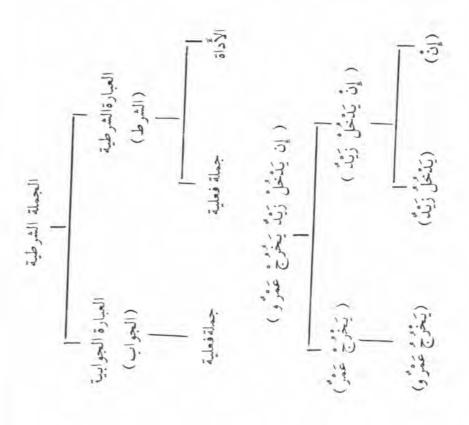

( مستوى المغي) (مستوى المبني) عموما ، ومعنى الأداة المصنفة صرفيا في الحروف . ومثله (حرف الشرط) و (حروف الشرط) .

### ويرجع سبب تعدد المدلولات إلى ما يلي :

- (۱) أن نحويا واحدا يستخدم المصطلح ليعبر به عن دلالات مختلفة معتمدا على قدرة الفهم لدى المتلقى . وعلى قدرة السياق على بيان المدلول المطلوب .
- (ب) وتتعدد المدلولات أيضا نتيجة لاختلاف الاستخدام من نحوى إلى آخر ، قحيث يستخدم نحوى المصطلح لدلالة معينة نجد غيره يستخدمه لدلالة أخرى .
- (ج) وينتج التعدد أيضا حينا يأخذ نحوى أفكارا ونصوصا من غيره ، فهو غالبا مايأخذ هذه الأفكار والنصوص بمصطلحاتها دون إحساس بأهمية ترجمة المصطلحات أو التنبيه عليها لغياب أهمية وحدة المصطلح واطراده .

وقد قلنا إن النحوى يركن إلى فهم المتلقى لمدلول المصطلح فى السياق ، فكيف يكون ذلك ؟

هناك بعض الضوابط التي لعلها تعين في تحديد مدلول المصطلح، ولسنا في سبيل إحصائها وإنما ضرب أمثلة عليها ، فمصطلح ( الجزاء ) مثلا يدل على التركيب إذا قرن بتراكيب أخرى ؛ كأن يكون في حديث عن ( الاستفهام ) و(الجزاء ) ، وحينا تضاف إليه كلمة (أداة ) أو ( باب ) أو ( شرط ) فيقال : ( أداة الجزاء ) ، ( باب الجزاء ) ، ( شرط الجزاء ) ، ولكنه يدل على الركن الجزائي إذا قرن بمصطلح ( الشرط ) فيقال : ( الشرط والجزاء ) ، أو أضيف له كلمة ( فعل )

### د ) مجموعة الصطاحات المطلقة على فعل الشرط :

(شرط) ( فعل الشرط ) ( الفعل المشروط ) ( الفعل الشرطي )

ه) مجموعة المصطلحات المطلقة على فعل جواب الشرط:

(جزاء) (جواب) (جواب الجزاء) (فعل الجزاء) (فعل الجواب) (فعل جواب الشرط).

### و ) مجموعة المصطلحات المطلقة على الأدوات :

(حرف الجزاء) (حروف الجزاء) (حروف الجزاء) (حروف المجازاة) (حروف المجازاة) (اسم المجازاة) (اسم المجازاة) (اسم المجازاة) (اسم الجزاء) (اسم الشرط) (أساء الشرط) (أداة الشرط) (أداة الشرط) (أداة الجزاء) (كلمات المجازاة) (كلمة الشرط) (كلمات المجازاة) (كلم المجازاة) (كلم المجازاة) .

### · تعدد مدلولات بعض المصطلحات : ٢

تنقسم المصطلحات إلى نوعين ، ماله دلالة واحدة وما له أكثر من دلالة . ويهمنا الثانى وهى المصطلحات : ( الجزاء ) ، ( الشرط ) ، دلالة . ويهمنا الثانى وهى المصطلحات : ( الجزاء ) ، ( الجملة الشرطية ) ، ( المجازاة ) ، ( الجواب ) ، ( جواب الجزاء ) ، ( الجملة الشرطية ) ، درف الجزاء ) ( حرف الجزاء ) ، ( حرف الشرط ) ، ف ( الجزاء ) استخدم للدلالة على : التركيب ، والركن الشرطى ، والركن الجوابى ، وفعل جواب الشرط ، والأداة . واستخدم الشرط ، والأداة . واستخدم التركيب ، والركن الجوابى والأداة . واستخدم ( المجازاة ) للدلالة على : التركيب ، والركن الجوابى والأداة . واستخدم ( الجواب الشرط ، ومثله ( الجواب الشرط ، ومثله ( الجواب الشرط ، ومثله ( جواب الجزاء ) . واستخدم ( الجملة الشرطية ) للدلالة على : التركيب ، وعلى الركن الجواب الشرط ، ومثله ( جواب الجزاء ) . واستخدم ( الجملة الشرطية ) للدلالة على : التركيب ، وعلى الركن الشرطى . واستخدم ( حرف الجزاء ) بمعنى أداة الشرط وعلى الركن الشرطى . واستخدم ( حرف الجزاء ) بمعنى أداة الشرط

فيقال: ( فعل الجزاء ). أو أضيف إلى كلمة ( الشرط ) فيقال: ( جزاء الشرط ) . ويدل على الأداة حينا يكون الكلام على أداة ما أو إعراب أداة ما فيقال ( جزاء ) أى أداة جزاء ، ويدل على الفعل حينا يكون ثمة حديث عن ( الجزم ) ؛ فيقال الجزاء أو الجزاء مجزوم .

وعلى نحو ماتتبعنا به مصطلح ( الجزاء ) يمكن تتبع مصطلح ( الشرط ) ، ويمكن الاستفادة من تحليل الأمثلة التي يطرحها النحاة ويحللونها ويعربونها ، يمكن الاستفادة من ذلك في تحديد مفهوم المصطلح مثال ذلك ما شاع عند النحاس من إعرابه الآيات التي تكون أمثلة للجملة الشرطية حيث نجده يشطر الآية إلى شطرين أحدهما يمثل الأداة والجملة التي تليها ويطلق عليها مصطلح ( شرط ) ويطلق على الجملة الثانية أو الفاء وما بعدها مصطلح ( الجواب ) وهو بهذا يحدد لنا مدلول الصطلحين عنده من خلال السياق .

### ٣ ــ الثبات والتغير في مدلول المصطلحات :

من المصطلحات ماهو ثابت الدلالة فلا تختلف دلالته عند النحوى الواحد ، ولا دلالته من نحوى إلى آخر ، ولا تتغير مع الزمن ، ومنها ما هو متغير الدلالة سواء أكان تغيرها أفقياً أى عند نحوى واحد واحد أوكان رأسيا أى تغيرت تغيرا تاريخها مع الزمن . مثال النوع الأول وهو ثابت الدلالة \_ المصطلح ( فعل الشرط ) . أما النوع الثانى فسنذكر أمثلة له مع تفصيلها :

(١) (الجزاء): دُلَّ به عند سيبويه دلالة مزدوجة على التركيب والركن الشرطى ، واستخدم عند الفراء - بالإضافة إلى الاستخدام السابق - للدلالة على الأداة والركن الجوابي ، واستمر هذا الاستخدام

إلى أوائل القرن الرابع ، حيث تخلفت دلالته على الركن الشرطى ، وندر استخدامه للدلالة على التركيب والركن الجوابي متكافئا . وقد حل مصطلح ( الشرط ) محله فى القرن الرابع ليدل على الركن الشرطى ، وعلى الأداة التى حلت بعض الرابع ليدل على الركن الشرطى ، وعلى الأداة التى حلت بعض مصطلحاتها مثل : (حرف الجزاء) (حروف الجزاء) (حروف المجازاة ) محل استخدام (جزاء) للأداة . ومنذ القرن الخامس ندر استخدامه للتركيب عند بعض النحويين وانقطع عند بعضهم ، وفى المقابل المرد استخدامه للدلالة على الركن الجوابي ، وازداد من أوائل القرن السادس استخدامه أيضا للدلالة على فعل جواب الشرط . وحل محله الدلالة على التركيب المختلفة .

(ب) (الشرط): نشأ هذا المصطلح في القرن الثاني عند الفراء والأَخفش والمبرد ، ولكنه لم يشع استخدامه إلا في أوائل القرن الرابع ، ودل به على التركيب ولكن دون اطَّراد أما الدلالة على الركن الشرطي فتكاد تطرد ، ويرجع تخلف استخدامه بهذه الدلالة عند بعض النحويين إما إلى استخدام مصطلح بديل مثل (الجملة الشرطية) عند ابن بابشاذ أو استخدامه لدلالة أخرى وهي الدلالة على فعل الشرط كما هو الحال عند الهروى ، وابن الخشاب . أما استخدامه للدلالة على الأداة فهو غير مطرد وذلك لوجود مصطلحات متنوعة تطلق على الأداة. (ج) (الجملة الشرطية) : تعاورت هذا المصطلح دلالتان إحداهما دلالته على الركن الشرطى ، والأُخرى الدلالة على التركيب كله . واستخدام النحاة للمصطلح يكون على نحو تبادلي ؛ بمعنى أن النحوى الذي يستخدم المصطلح بالدلالة الأولى يأتى بعده نحوى يستخدم المصطلح بالدلالة الثانية ، وهذا على وجه التقريب كما يتبين من الجدول الآتي:

السيوطى الزركشى الرادى الرضى الرضى الإنبارى الزمخشرى

وربما بمثل ابن بابشاذ الاتجاه التقليدي الذي سار عليه الأنباري والرضى والمرادي وابن هشام . وبمثل الزمخشري جانب تجديد وتابعه ابن يعيش لأنه شرح كتابه ، وأبو حيان متأثر به . أما الزركشي فهو متأثر بأني حيان . والسيوطي لخص كتاب أبي حيان ( الارتشاف ) في همع الهوامع .

(د) مصطلحات الأدوات : يمكن القول على نحو عام جدا أن مصطلحات الأدوات مرت في ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : وهي التي تنتهي بنهاية القرن الرابع الهجرى وشاعت في هذه المرحلة المصطلحات : (حرف الجزاء) (حروف الجزاء) (حروف المجازاة) .

الموحلة الثانية : من القرن الرابع إلى القرن السادس ، وفيها شاعت المصطلحات: (حرف الشرط) .

المرحلة الثالثة : من القرن السادس حتى نهاية القرى التناسع شاعت المصطلحات ( أداة الشرط ) و( أدوات الشرط ) و( أسماء الشرط ) .

واستمر (حرف الشرط) ولكن ليس للدلالة على الأداة عموما ، وإنما على ( الحرفية ) ، وقد مر المصطلح بمراحل تردد فيها بين الدلالة على العموم والخصوص : فحتى منتصف القرن السادس كان له دلالة خاصة على ( الحرف ) ثم لم يعد إلى خصوصيته إلا في منتصف السابع .

ومعيار الشيوع هو عدد النحاة المستخدمين للمصطلح لاعدد مواضع الاستخدام .

#### ٤ – توليد المصطلحات :

كانت المصطلحات في أوائل التأليف النحوى تتسم بالبساطة وقلة العدد مما الجأ إلى تعدد مدلولات المصطلح الواحد؛ ولكن مع الزمن نشأت المحاجة إلى إيجاد مصطلحات جديدة تمشيا مع محاولة الدقة النسبية في التناول ، ولالتفات النحاة إلى القضايا التفصيلية في التركيب ، ولذلك نجد أن بعض المصطلحات تأخر في ظهوره ، فالمصطلحان (فعل الشرط) ، و (فعل الجزاء) لم يظهرا إلا في القرن الرابع عند السيرافي .

واقتضت قسمة الأدوات إلى حروف وأسماء إلى تخصيص مصطلح (حرف الجزاء) أو (حرف الشرط) ليقابل المصطلحات (اسم الشرط) و (أسماء الشرط) واقتضى هذا نشوء مصطلحات تطلق على الأدوات بصرف النظر عن تقسيمها الصرفى فنشأت (أدوات الشرط) و(أداة الشرط).

ولم يعمد في تلبية الحاجة إلى مصطلحات جديدة إلى ارتجال مصطلح جديد لاصلة له بما قبله وإنما روعي أن يكون متولدا عنه ، ويمكن تبين ذلك إذا نظرنا إلى الكيفية الشكلية التي تحكم المصطلحات. فنجد المصطلحات في ثلاثة أشكال :

(١) أحادية ; أى مكونة من كلمة واحدة وهي :

( الجزاء ) ، ( المجازاة ) ، ( الشرط ) ، ( الجواب ) ,

(ب) ثنائية : أى مكونة من كلمتين مثل :

يستخدمون المصطلح ( جزاء ) للدلالة على التركيب أو الركن الشرطى يناسب ذلك عندهم استخدام المصطلح المتولد عنه ( حرف الجزاء ) ، ولكنا نجد بعض النحاة كالزمخشرى يستخدم ( الشرط ) للركن الشرطى ، و ( الجزاء ) للجوابي ، ومع ذلك نجد لديه المصطلحين ( حرف الجزاء ) و ( حرف الشرط ) . ومثله الرضى الذي نجد لديه ( الكلمات الشرطية ) و ( كلمات المجازاة ) .

### ٦ - الاستخدام الملبس للمصطلحات :

قد تستخدم بعض المصطلحات استخداما يدعو إلى اللبس والغموض في الدلالة ، من ذلك المقولة التي تتكرر وهي أن أداة الشرط تدخل على جملتين فتجعل الأولى شرطا والثانية جزاء ، فالفهم الحرفي للاستخدام يقضى بانصراف مدلول المصطلح (شرط) إلى الجملة التي تلى الأداة لا الأداة والجملة معا ، وليس هذا هو ما يريده بالفعل أحد منهم فالشرط لايفهم من الجملة وحدها وإنّما من الأداة والجملة معا .

ومن ذلك أيضا ذهاب ابن عصفور ( المقرب ١ / ٢٧٦) إلى أن من مواطن حذف ( فعل الشرط ) حذفه في التراكيب الإنشائية المجابة كالأمر وغيره ، والذي يحذف في الحقيقة الركن الشرطي لا(فعل الشرط ) . وكذلك ذهابه إلى أنَّ من مواطن حذف الجواب وإبقاء ( فعل الشرط ) إذا تقدم دليل على الجواب ، والحقيقة أن الذي يبقى الركن الشرطي لا ( فعل الشرط ) وحده وهو لايقصد إبقاء ( فعل الشرط ) وحده ولايقصد إبقاء ( فعل الشرط ) وحده ولايقصد إبقاء ( فعل الشرط ) وحده ولايقصد إبقاء ( فعل الشرط ) وحده ولكنه سوء استخدام المصطلح .

( جملة الشرط ) ، ( فعل الشرط ) ، أداة الشرط ) ، ( جواب الشرط ، الشرط ،

....ر . (ج) ثلاثية : أى مكونة من ثلاث كلمات ، إذا أهملت واو العطف ،

> : مثل د

( جملة الشرط والجزاء ) .

إذا اعتبرت الأحادية هي الأساس فإن الثنائية والثلاثبة متولدة منها ويتم توليد المصطلحات الثنائية بإضافة واحدة من الكلمات الآتية : جملة ، فعل ، أداة ، أدوات ، اسم ، أسماء ، حرف ، حروف ، أو المصطلحات : (شرط) ، ( جزاء ) ، ( جواب ) إلى واحد من المصطلحات الأحادية .

وثمة طريقة أخرى أيضا لتوليد المصطلحات الثنائية وهو وصف الكلمات السابقة بالمصطلحات الأحادية .

وتكاد تكون معظم الإمكانات الرياضية قد طرقت فى توليد هذه المصطلحات . حتى لقد وجدت مصطلحات على نحو تبادلى غريب مثل: (شرط الجزاء) و (جزاء الشرط) .

أما المصطلحات الثلاثية فتتولد عن طريق إضافة بعض الكلمات إلى بعض المصطلحات الثلاثية وهي : ( فعل ) ( حروف ) (أسهاء ) إلى بعض المصطلحات الثنائية وهي : ( فعل جواب الشرط) ، ( حروف ( جملة ) . من أمثلة هذه المصطلحات : ( فعل جواب الشرط ) ، ( حروف الشرط والجزاء ) ، ( أسهاء الشرط الظرفية ) ، ( جملة الشرط والجزاء ) . الشرط والجزاء ) . و غياب التناسق الداخلي في المصطلحات :

ظهر جليا عند بعض النحاة أنهم رغم اتساق استخدامهم لبعض ظهر جليا عند بعض النحاة أنهم رغم اتساق استخدامهم لبعض المصطلحات فإنا نجد المصطلحات المتولدة عنها غير متسقة ، فالذين الباب المثاني عسنا إلى عسنا إلى المالية

# الباب المشاني عن اصرابحملة الشرطية

اضطلع الباب الأول بدراسة الجملة الشرطية فبين مدى تكامل عناصرها ، وانتهى إلى اعتبارها جملة مركبة تتألف تركيبيا من ثلاثة عناصرهى : أداة الشرط ، وجملة الشرط ، وجملة جواب الشرط .

وسوف يضطلع هذا الباب بدراسة داخلية لهذه العناصر في فصلين: الأُول ندرس فيه الأَداة ، والثاني ندرس فيه الجملتين وقد جمعنا بينهما لسبب نبينه في موضعه .

وقبل أن نمضى فى دراسة عناصر الجملة يجب أن نسجل هنا ملاحظة هامة تتعلق بجملة الأفكار والمعطيات التي يقدمها النحو العربي سواء منها ما يتعلق بكل عنصر من عناصر الجملة على حدة أو يتعلق بالقضايا التركيبية للجملة الشرطية .

والملاحظة التي نريد أن نلفت الانتباه إليها هي أن النحاة اتخذوا صورة محددة لتركيب الجملة الشرطية وجعلت أصلا تتفرع عنه بقية الصور ، وجعلوها نموذجا ومعيارا تقاس إليه الصور الأخرى ، وجعلت أحكام هذه الصورة معايير يجعلها تخلفها في الصور الأخرى فرعيدة .

قعد النحاة للجملة الشرطية دون أن ينظروا نظرة كلية في اللغة في اللغة فيستخرجوا منها الصور والأنماط المتشابهة ، ويحاولوا الوصول إلى قواعد تضبط هذه المتغيرات ، ولكن النحاة انطلقوا من الجزئي وأحكامه إلى الكلى الذي قد لايخضع لهذه الأحكام .

وهذا - كما لاحظ على أبو المكارم - من الأسباب التي جعات القواعد النحوية وما تنتهى إليه من أحكام غير شديدة الالتصاق بالظواهر اللغوية (١).

ولما كان وكد النحاة تتبع العامل كانت الجمل التي يظهر فيها أثره هي الأصل ، وكان بحثها من حيث هي أمثلة لأثر العامل ، ومن أجل ذلك درست الجملة الشرطية في جوازم الفعل المضارع .

أما الصورة النموذجية المختارة فهي الصورة الآتية :

## إنْ + ( فعل مضارع مجزوم + فاعل) + ( فعل مضارع مجزوم + فاعل )

ومثال هذه الصورة الجملة :

إِنْ يَدْخُلُ زَيْدٌ يَخْرُجْ عَمْرُو

ولسنا بحاجة الآن إلى سرد أحكام هذه الصورة ، لأن هذه الأحكام وما تثيره من قضايا هي موضوع مواضع كثيرة ليس في هذا الباب وحده وإنما في الأبواب القادمة أيضا .

وحسبنا إيضاحا لما نذهب إليه أن نضرب مثلا على اتخاذ هذه الصورة أصلا اعتبار « إنْ » هي الأداة الأصلية في الجملة الشرطية .

## يقول سيبويه :

( وزعم الخليل أن إنْ هي أم حروف الجزاء ، فسألته : لم قلت ذلك ؟ فقال : من قبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاما ومنها مايفارقه مافلا يكون فيه الجزاء ، وهذه على حال واحدة أبدأ لاتفارق المجازاة ) (٢)

وقد حاز هذا القول قبو لا لدى النحاة ، فالمبر د يقول :

( فحرفها في الأصل إن وهذه كلها دواخل عليها ، لاجتماعها) (١). ويبين المقولة الأساسية التي بنيت عليها هذه الملاحظة فيقول :

(وكل باب فأصله شيء واحد ، ثم تدخل عليه دواخل ، لاجتماعها في المعنى ، وسنذكر « إِنْ » كيف صارت أحق بالجزاء ؟ كما أن الألف أحق بالاستفهام ، و « إلّا » أحق بالاستثناء ، و « الواو » أحق بالعطف) (٢).

وبين المبرد لم كانت « إِنْ » أصل الجزاء بقوله ( لأَنك تجازى بها فى كل ضرب منه . تقول : : إِنْ تَأْتِنِي آتِكَ ، وإِنْ تَرُكَبْ حِمَاراً أَرْكَبْه ، ثم تصرفها منه فى كل شيء وليس هكذا سائرها ) (٢) .

ويفصل القول في ذلك فيبين أن « مَنْ » تختص بالعاقل (1). و «ما » لغير الآدميين (٥) . و «متى » لاتقع إلا للزمان ، وللمكان «أين» (١) أما «إنْ » ( فإنها ليست باسم ولافعل، إنما هي حرف تقع على كل ما وصلته به ، زمانا كان أومكانا أو آدميا أوغير ذلك . تقول : إنْ يَأْتِنِي زَيْدٌ آيِه . وإنْ يَقُمْ فيه ، وإنْ تَأْتِنِي يَوْمَ الجُمُعَة آيك فيه ) (٧)

<sup>(</sup>١) على أبو المكارم ، تقويم الفكر النحوى ١٩٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٣ ، و ورد المصطلح في ١ /١٣٤ .

<sup>(</sup>١) المبرد، المقتضب ٢/٢٤.

٠٠٠ م . ن . ، ص . ن .

<sup>(</sup>٣) المبرد ، المقتضب ٢ /٥٠٠

<sup>( ؛ )</sup> م. ن، ص . ن.

<sup>(</sup> ٥ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٥٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) المبرد : المقتضب ٢ / ٥٣ .

<sup>(</sup> ٧ ) م. ن، ص. ن.

أما ابن السراج فقد أسس تقسيمه للأدوات إلى حروف وأسماء على مقولة : ( إِنْ أم أدوات الشرط ) ، فجعل للشرط حرفا هو " إِنْ " وتنوب عنه طائفة من الأسماء (١) .

ومن الذين اعتبروا « إِنْ » (حرف الشرط ) الفارسي (٢) وكذلك يعتبرها الزجاج وابن ولّاد ( أم الجزاء ) (٢) ، والسيرافي ( أم حروف الجزاء ) (١) ، الرماني (أم الجزاء ) ، الجزاء ) (١) الجزاء ) والزبيدي ( أم المجازاة ) (٥) ، الرماني (أم الجزاء ) (٧) و ( أم حروف الشرط ) ، (١) و القيسي ( أصل حروف الشرط ) ، (١) والجرجاني ( أم الباب وأصله) (٨) ، والأنباري ( الأصل في كلمات والجرجاني ( أم الباب وأصله) (١٠) والرضي ( أم الكلمات الشرطية ) (١١) وأبو حيان ( أم الأدوات ) (١٦) ، والمرادي ( أم أدوات الشرط) (١٦) ،

والسيوطى (أم الباب وأصل أدوات الشرط) (١) .

وهكذا يتبين لنا من خلال المثال الذي ضربناه أن التأصيل والتفريع لازمة من لوازم التفكير النحوى ؛ على الأقل فيا يختص بدراسة الجملة الشرطية .

ولسنا نربد بما قدمناه أن نستبق النتائج ؛ لأن ماذكرناه إنما هو ملاحظة تبيناها أثناء الإعداد للدراسة ؛ وليست الدراسة معقودة للبحث في أصول التفكير النحوى أو البحث في التأصيل والتفريع بوجه خاص ؛ ولكنا سقنا هذه الملاحظة بين يدى فصول الدراسة لتكون مفتاحا لفهم المسار الذي تتخذه الأفكار النحوية المطروحة في هذه الفصول.

\* \* \*

<sup>(</sup> ١ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٢ ، ١٦٤ ، الموجز في النحو٢٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) الفارسي . الإيضاح العضدي ٣٢٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزجاج ، معانى القرآن وإعرابه ٢ /١٤٩، ابن ولاد ، الانتصار ١٧٦.

<sup>(</sup> ٤ ) السيراني ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٢٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) الزبيدي . الواضح ٩٤ .

<sup>(</sup> ٦ ) الرمانى ، شرح كتاب سيبويه الأول فى ٣ /١٣٨ ، ٣٠/٣ والثانى ٣ /١٥٤ ، ٣ /١٦٠ .

<sup>(</sup> ٧ ) القيسى . مشكل إعراب القرآن ٢ /٣١٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) الجرجاني ، المقتصا- ١٠٦٣ .

 <sup>(</sup> ۹ ) الأنبارى . البيان ۲ /۳۸۳ .

<sup>(</sup> ۱۰) ابن یعیش ، شرح المفصل ۱۰٦/۸ .

<sup>(</sup> ١١) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٤ .

<sup>(</sup> ۱۲) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٢ .

<sup>(</sup> ۱۳) المرادي ، الجني الداني ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۱) السيوطى ، همع الهوامع ۲/۹٥ ÷

## الفصّل الأول الأداة

يتناول هذا الفصل جهود النحاة في دراسة الأداة دراسة تفصيلية: محاولتهم التوصل إلى ماهية اللأداة الشرطية ، ثم دراستهم الأداة على ثلاثة مستويات من الدراسة ، المستوى الصرفى ، والمستوى النحوى ، والمستوى الدلالي . تدرس على المستوى الصرفى قضية تصنيف الأداة صرفيا من حيث هي كلمة ، وما يتعلق بهذا التصنيف من قضايا تنجم عن التصنيف. وعلى المستوى النحوى . وعلى المستوى وعلى المستوى الدلالي يدرس مفهوم ( معنى الجزاء ) ، وما في الأداة من دلالة على الدلالي بدرس مفهوم ( معنى الجزاء ) ، وما في الأداة من دلالة على ( الإبهام والشياع ) .

## أولا: ماهية الأدوات الشرطية :

هناك مقولة نحوية تقول : ( بُجازى بكل شيءٍ يستفهم به ) (۱) . وقد رد سيبويه هذه المقولة بقوله :

(أما قول النحويين يجازى بكل شيء يستقهم به ، فلا يستقيم ، من قبل أنك تجازى بإن ، وبحيثًا وإذْ ما ولا يستقيم بهن الاستفهام ولكن القول فيه كالقول في الاستفهام) (٢) .

وقد أُخذ أَبو عمر الجرمى على سيبويه كلامه من جهتين : إحداهما : أنَّ قول سيبويه لايكون ردًا عليهم ( لأَنهم لم يقولوا

لايكون المجازاة إلا بما يستفهم بها . ولا يمنع هذا المجازاة بغيره كما لو قال قائل يكون الرفع بأنه الفاعل والنصب بأنه مفعول به لم يمنع الرفع والنصب بغيرهما )(١).

والأخرى : أنه حكى عنهم المقولة على هذا النحو ( يجازى بكل شيء يستفهم به ) وهم ليس بينهم خلاف أنه لايجازى بألف الاستفهام و بهل (٢)

وقد حاول السيرافي أن يرد على اعتراض الجرمى ، فأجاب عن الاعتراض الأول بأن ( الذي حكى عنهم أنهم قالوه هو أن أصل الجزاء الاستفهام وكل شيء جوزى به إنما هو منقول من الاستفهام فأراهم الهم يجازون بحيثًا وإن وهما لايكونان استفهاما فهذا مخرج هذا ) (٣).

وأجاب عن الاعتراض الثانى بأن الذى فهم عن سيبويه أنه أراد الأسماء التي يستفهم بها لأنهم لايختلفون في الحروف أنها لايجازي بها (١٤).

وعلی هذا یکون رد المقولة کما یری السیرافی به ( أَن یقال أَنتم تَستَفَهُمُونَ بِکُم ولایجازی بها ، وکذلك کیف یستفهم بها ولایجازی بها ) (٥)

ولم بكتف سيبويه بأن رد مقولة النحويين وإنما حاول أن يطرح معياراً جديداً يبين به ماهية الأداة الشرطية ، يقول سيبويه : (ولكن

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٥٥ .

٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ (٢)

<sup>(</sup>١) السيرافي ، شرح الكتاب ٣/٢٢٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) م. ن. ص. ن.

<sup>(</sup>٣)م.ن،ص.ن.

<sup>(</sup>٤) م. ن. ص. ن.

<sup>(</sup>٥)م.ن،ص.ن.

القول فيه كالقول في الاستفهام . ألا ترى أنك إذا استفهمت لم تجعل ما بعده صلة . فالوجه أن تقول : الفعل ليس في الجزاء بصلة لما قبله كما أنه في حروف الاستفهام ليس صلة لما قبله وإذا قلت : حيثما تَكُنْ أَكُنْ ، فليس بصلة لما قبله ،كما أنك إذا قلت: أَيْنَ تَكُونُ وأنت تستفهم فليس الفعل بصلة لما قبله ،فهذا في الجزاءليس بصلة لما قبله قبله كما أن ذلك في الاستفهام ليس بوصل لما قبله . وتقول : مَنْ قبله كما أن ذلك في الاستفهام وفي الجزاء : مَنْ يَضْرِبُكَ أَضُوبِه ، فالفعل فيهما غير صلة ) (۱)

ويؤيد ذلك أنَّ «حيث » لايمكن أنْ تكون أداة شرط دون أنْ نضم إلى «ما» ؛ لأن «ما » تحول دون أن يكون ما بعدها صلة لها ، وإذا كانت «حيث » عاطلة من «ما » فإنها لاتكون أداة شرط . يقول كانت «حيث أن عاطلة من «ما » فإنها لاتكون أداة شرط . يقول سيبويه : ( وإنما منع حيث أن يجازى بها أنك تقول حَيْثُ تَكُونُ ، فيه في « تَكُونُ » وصل لها ، كأنك قلت : الْمَكَانُ الَّذِي تَكُونُ فيه أَكُونُ ) (١)

ومعنى هذا أن الجملة بسيطة والجملة الشرطية ليست جملة بسيطة بل مركبة و« حيث » هنا تدل على مكان محدد يفهم من الجملة التي بعدها حيث كونت معها عبارة .

ويؤكد سيبويه أن « حيث » لاتكون أداة شرط بأنَّ ما بعدها قد يأتى جملة اسمية .

يقول سيبويه : ( ويبين هذا أنها في الخبر بمنزلة إنَّما وكأنا

وإذا ، أَذَه يبتداً بعدها الأسماء ، أنك تقول : حَيثُ عَبدُ اللهِ قَائِمُ زَبْدٌ ، وأَكُونُ حَيْثُ زَيْدٌ قَائِمٌ ، فحيث كهذه الحروف التي تبتدأ بعدها الأسماء في الخبر ، ولا يكون هذا من حروف الجزاء . فإذا ضممت إليها ما صارت بمنزلة إنْ وما أشبهها ، ولم يجز فيها ماجاز فيها قبل أنْ تجيءَ بما ، وصارت بمنزلة إمّا )(١)

ولكن هذا التشدد الذي نجده عند سيبويه - فيما يتعلق بتلازم احبث » و«ما» في الشرط - لانجده عند الفراء ، فانصال «ما » بحيث أو غيرها إنما يخلصها للشرط دون الاستفهام .

فإذا كانت عاطلة منها كانت في الغالب للاستفهام ويجوز فيها الشرط (٢). ولعله من أجل ذلك أطلق عليها مصطلح « صلة » في قولة : (العرب تجعل « ما » صلة فيما ينوى به مذهب الجزاء) (٢).

ولم نجد عند المبرد عناية بالقضية على نحو ما فعل سيبويه بل بتناولها بطريق غير مباشر وهو يعلل للزوم اتصال «ما» به "حيث»، واإذ »، فحيث عنده تضاف إلى الجمل وإذ إلى الأفعال ولابد في الشرط من منعهما من الإضافة وهذا مايتم بوصلها به «ما »(٤) وهذا - بلا شك - ما يقصد إليه سيبويه من أنَّ الفعل بعد الأداة ليس بصلة لها .

وقد تابع ابن السراج سيبويه مردداً ( أن الفعل في الجزاء

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣/٥٥ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٥٥ .

 <sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣ /٥٥ – ٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ٣ /١٨٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٥٤ .

ليس بصلة لما قبله ، كما أنه في الاستفهام ليس بصلة لما قبله) (١). وتابع النحاس سيبويه ، فهو يصف الأَداة « مَنُ " بأَنَّها ( اسم تام في الاستفهام والمجازاة ) (٢) . وهذا الوصف مستعار من ابن السراج (١).

ويظهر أن التركيز بدأ يكون على أدوات الشرط التي هي في الأصل ( أسهاء موصولة ) عندهم ، فقد اقتصر النحاس على " مَنْ " ، وكذلك ' الزبيدي يكتنى بالتأكيد على أنه ( لاصلة لمن في الاستفهام ولا في الشرط ولا لما ولا لأيهم ) (1) و « مَن » عند القيسى ( اسم تام ) (0) .

ولم يشحدث ابن بابشاذ عن " مَنْ " وأشباهها لأَن الجانب الذي يهمه هو اتصال « ما » بأداة الشرط فبيّن أن « حيث » و« إذ » ( ظروف) تلزم الإِضافة فكان لابد من إاصاق « ما » بهما لتقطعهما عن الإِضافة أما غيرهما من ( الظروف ) فلا تلزم الإِضافة . فإلصاق ما بها غير

ونهج منهجه الجرجاني في المقتصد وأفاض في شرح ما أجمله ابن بابشاذ ، متخذا من القياس سبيلا إلى ذلك ، فهو يقيس «حيث ا و ﴿ إِذْ ﴾ على ﴿ إِنْ ﴾ فيقول : ﴿ وَإِذَا كَانَ هَذَهُ الْأَسَمَاءُ مَحْمُولَةً عَلَى إِنْ

في المجازاة ، وجب أن يكون الفعل بعدها بمنزلته بعد إنَّ . فكما لايكون الفعل بعد إِنْ في قولك : إِنْ تَخْرُجْ أَخْرُجْ . مضافا إليه شيء ، كذلك يجب أن تكف حيث عن الإضافة ليكون الفعل المجزوم بأنه شرط غير مضاف إلى الفعل) (١)

ويتناول القضية من جهة أخرى . وهي أن احيث " إذا أضيفت إلى الجملة فهي مثل ( ظروف الزمان ) يكون الفعل بعدها في تأويل المصدر فقولك : أَخْرُجُ حِينَ يَخْرُجُ زَيْدٌ ، مثل : حِينَ خُرُوج زَيد ، وكذا : أَجْلِسُ حَيْثُ يَجْلِسُ زَيْدٌ ، مثل : في مَكَان جُلُوس . وفي الجملة : أَجْلِسُ حَيْثُ يجلسُ زَيْدٌ ، لايكون المراد الإخبار بجلوس زيدٍ ، لأنه في تأويل الاسم ، فالفعل لايفقد الدلالة الخبرية إلَّا إذا كان في تأويل اسم (٢) . ولكن الشرط ( يقضي أن يكون الفعل خبراكقولك: إِنْ تَخْرُجُ أَخْرُجُ ، ومَتَى تَخْرُجُ أَخْرُجُ ، والإِضافة إِلَى الفعل نوجب أَنْ يكون عاريا من الخبرية ومنزلا منزلة الاسم ، وإذا كان الأمر على هذا كان طلب المجازاة في حيث والإضافة في طرفي نقيض ، فقد تقرر أَنْ حَيِثْ يِجِبِ أَنْ لايكون مضافا كأين في قولك : أَيْنَ تَكُنْ أَكُنْ) (٣) ; ويقرر ابن يعيش أن الفعل في ( باب الجزاء ) ليس بصلة لما

وما نحب أن نضيفه هنا هو أن هذا المعيار هو الذي يميز لنا بين موقعي هذه الأدوات : موقعها في جملة مركبة مثل الجملة الشرطية ،

<sup>( 1 )</sup> ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٩ ، وانظر ٢ /٣٤٠ ، ٢ /٣٣٣

<sup>(</sup> ٢ ) النحاس ، إعراب القرآن ٧٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، الأصول في النحو ٢ /٣٤٠ يقول ابن السراج : ( فإذا كن استفهاما أو جراء لم محتجن إلى صلات وكن أسماء على حدهن تامات نحو ॥ من أبوك » وما مالك ، وأى أبوك ، والجزاء نحو ؛ ﴿ مِن يَأْتِنَا نَأْتُه ﴿ وَأَى يَذَهِبُ تُذَهِبُ مِعْهُ ، وَأَيَّا تَأْكُلُ آكُلُ ﴾ •

<sup>( ؛ )</sup> الزبيدي ، الواضح في علم العربية ١٣٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) القيسى ، مشكل إعراب القرآن ١ /٣٩ ، ٢ /٩٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن بایشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٧ .

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٥٨ .

٠٠١ م . ن ، ص . ن .

<sup>(</sup> ٣ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٥٩ .

<sup>( ﴾ )</sup> ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٥٥ .

وموقعها فى جملة بسيطة غير الجملة الشرطية ؛ ففى المركبة تكون غير ذات صلة وفى البسيطة تكون ذات صلة .

ومهما يكن من أمر فيجب أن نفصل بين الموقعين مبينين أنهذه الأدوات تتخذ في كل موقع من الصفات والوظائف ماتفارق بهماهيتها الأخرى ، وعلى هذا يجب أن نبين الفرق بين ما يسمى أدوات الشرط وما يسمى بالموصو لات والظروف .

## ثانيا التصنيف الصرف :

قسمت أدوات الشرط وفاقا لمعيارين ، أحدهما : الاسمية والحرفية ، والآخر : البساطة والتركيب . ويعتمد المعيار الأول على جانب المعنى من الأداة ويعتمد المعيار الثانى على جانب المبنى منها .

ويثير التقسيم الأول بعض القضايا الصرفية والنحوية وسوف نشير إليها أو تعالجها في موضعها .

## ١ \_ الحرفية والاسمية :

أداة الشرط كلمة . والكلمة في النحو العربي مقسمة على ثلاثة أقسام : اسم ، وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل . هذا تقسيم سيبويه (۱) . وهو ماردده التحويون من بعده ، وهذا المعنى الذي جاء له الحرف هو المعنى الذي يلتزم بأدائه في الجملة . فه إن » حرف يأتي المعنى الشرط وحده أما غيرها من الأدوات الشرطية فيكون للشرط وغيره (۱)

وعلى هذا الأساس من الفهم للحرف جاءَ تقسيم الأدوات الشرطية إلى حروف وأسهاء (١)

وأول من قسم الأدوات سيبويه ، وقد عمد إلى ذلك بإيجاز شديد مستخدما أقلٌ قدر من المصطلحات ، فقال ;

( فما يُجازى به من الأسماء غير الظروف : مَنْ ، وما ، وأيهم ، وما يجازى به من الظروف : أَى حين ، ومنى ، وأين ، وأتى ، وحينما ، وما يجازى به من النطروف : أَى حين ، ومنى أَن نفهم من النص ماياتى : ومن غيرهما : إنْ ، وإذ ما) (٢) . ويمكن أَن نفهم من النص ماياتى : القسام الأدوات عنده إلى قسمين أساسيين : أسماء وغير أسماء ، والأسماء تنقسم إلى : ظروف وغير ظروف ، ويمكن كتابة التقسيم

: الأسماء :

(١) ظروف : أَيَّ حين ، متى ، أين ، أَنَّى ، حيثًا .

(ب) غير ظروف : مَنْ ، ما ، أَمِهم .

ء غير أسماء :

إنْ ، إذْ ما .

٢ - أنَّ سيبويه احتال لإعطاء مصطلحات لكل قسم باستخدام « غير » فنجد :

( غير ظروف ) ، و ( من غيرهما ) . ولعل الذي أَلجاً إلى ذلك قلة المصطلحات . حتى مصطلح ( حرف ) الذي صنفت فيه « إنْ » فيما بعد

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ١ /١٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ٣/٣٣ .

 <sup>(</sup>١) بعض النحاة ذكر الأدوات دون تقسيم مثل الزجاجي ، انظر الجمل ٢١٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الـكتاب ۳ /٥٠ .

لم يكن يعنى عنده الدلالة التي صاحبت هذا التصنيف (1) . أما لا حرف عنده فيعنى : كلمة ، لذا أطلق على أدوات الشرط (حروف الجزاء) (٢) ، أى : كلمات الجزاء ، الأسماء وغير الأسماء (١) . كما أطلق (حرف الجزاء) على أى أداة سواء أكانت حرفا أم اسما (١) . أما سما حدكرت «أى » في الأسماء غير الظروف ، وفي الظرف .

عناك أدوات لم يذكرها سيبويه فى التقسيم مثل : مهما . إذا ،
 كيف ، لو .

وقد استعار المبرد من سيبويه تقسيمه للكلام (٥) . وتأثر بقسمته للأدوات (٦) . غير أنه أحدث بعض النغييرات على القسمة :

\_ جعلها ثلاثية : ظروف ، أسماء ، حروف جاءت لمعنى .

\_ حذف " أى حين " من الظروف . وذكر " مهما " في الأماء .

(۱) ودايل ذلك أنه قسم الكلمة العربية إلى ثلاثة أقسام: اسم، وفعل، وقال وقسم آخر سماه: (حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل). وقال عن هذا القسم: ( وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولافعل فنحو: ثم وسوف وواو القسم ولام الإضافة ونحوها) انظر كتاب سيبويه ١٢/١.

(٣) ظهر مصطلح (كلات الجزاء) عند ابن الأنباري والرضي ، انظر م.م.م.

( ٤ ) سيبويه . الكتاب ٣ /٧٠ ، ٨٢/٣ .

( ) سيبويه الحالج المحالج المحال

٤٦/٢) المبرد ، المقتضب ٢/٢٤ .

- أطلق مصطلح (حروف) على ﴿ إِن وإِذْ مَا ﴾ لأنهما ليسا اسمين عند سيبويه وليسا فعلين ، فهما إذن في القسم الثالث من أقسام الكلام . وقد ذكرت (حروف) في موضع آخر (١) يدون صفتها وهي (جاءت لمعنى) وهذا يقربها من الدلالة الاصطلاحية .

ويتخذ التقسيم شكلا جديداً عند ابن السراج حيث ينطلق من المقولة التي تعتبر « إِنْ » أصلا لأدوات الشرط .

وقسمت الأَدوات كالآتى :

١ – حرف الجزاء : إنَّ (٢)

٢ - ماينوب عنه :

(أً) أسماء غير ظروف : مَنْ ، ما ، أَيَّهم (٢) .

أفرد ابن السراج للشرط حرفا واحدا ، وحذف « مهما » من الأسهاء وذكر « أى حين » ، موافقة لسيبويه ومخالفة للمبرد ، وخالفهما بذكر الذها » في الظروف .

وقد اكتسب مصطلح (حرف الجزاء) - كما ذكرنا سابقا - خصوصية فى الدلالة قليس يدل على مطلق أداة وإنما على أداة معينة هى الأن ، أما (حروف المجازاة) فندل على الأدوات عموما (٥)

<sup>(</sup>١) المبرد ، المقتضب ٢/٢٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) أبن السراج . أصول النحو ٢ /١٦٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٤ .

<sup>( ؛ )</sup> ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٥ .

 <sup>( ° )</sup> أنظر دراسة مصطلحات ابن السراج ص ٨٠.

فمعنى ( الحرف ) إذن مقارب لمعنى الأداة ، ولكن تمة أداة أصلية هي : " إِنْ» وأدوات فرعية هي بقية أدوات الشرط .

وإن يكن الفارسي متابعاً لابن السراج في ذلك كله (۱) فإن الربيدي أقرب إلى التأثر بالمبرد. فهو يقسم الأدوات مثله إلى حروف، وأسهاء ، وظروف (۲) . ولكنه يخالفه في توزيع الأدوات وعددها. فهو يجعل « إذ ما » في الظروف مخالفا سيبويه والمبرد (۳) ، وزاد من الأدوات : إمّا ، أيما ، أيما فهذه لم يذكرها المبرد في قسمته .

أما الرماني فذكر الأداة الأصلية «إن» (1) ، ثم ذكر أن الأسماء التي يجازي مها أحد عشر هي :

- \_ مَنْ ، مَا ، مهما ، أي .
- \_ أُنِّي ، أين ، متى . وذكر أنها في معنى الظرف المطلق .
  - \_ حبثًا ، إذْ ما ، إذا ما .
  - \_ اذا . وذكر أنه يجازى بها في الشعر (٠٠)

نلاحظ أنه تابع ابن السراج في جعل «إِنْ » الأَداة الأَصلية ، كما تابعه بجعل «إِذْ ما » في الظروف ، ولكنه ذكر « مهما » كالمبرد ، وحلف « أي حين » ، وزاد « إذا ما » و « إذا » .

وتابع ابن السراج نحاة آخرون منهم الجرجاني في ( الجمل ) (١) والزمخشري فقد ذكر أنه يجزم بحرف وأسماء (٢) ، ولكنه ذكر في موضع آخر «لو» مع «إن» على أنهما (حرفا الشرط) (٣)

وممن تابع ابن السراج ابن يعيش ، ولكنه في تعداد الأدوات يتابع الرماني غير أنه لايذكر « إذا » (١٠) .

ومن خلال ما مر بنا من تقسيات لاحظنا أن المتابعة لسيبوبه أو لابن السراج شديدة ، صرفت الأذهان عن محاولة النظر في أساس التقسيم ، أو محاولة التفكير في إلغائه أو طرح مشروع تقسيم جديد ، ويبدو أنه لم يبق لأصحاب المصنفات النحوية عمل إلّا في دائرة التقسيم الواسع يحاولون الوصول إلى تفريعات أصغر ، وهذا مايظهر جليا من تقسيم السُّلُوبِيني (٥) وابن عصفور (٦) وفيا يلى تقسيم ابن عصفور :

<sup>(</sup> ١ ) انظر دراسة مصطلحات ابن السراج ص ٨٠ .

ر ٢ ) تابعه الفارسي في التقسيم انظر الإيضاح ٣٢٠ ، ٣٢١ وتابعه في استعال المصطلحات انظر دراسة المصطلحات عنده ص ٨٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزبيدي ، الواضع ٩٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر كتاب سيبويه ٣ /٥٥ والمقتضب للمبرد ٢ /٤٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) الرماني ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٩٩ .

<sup>(</sup> ٦ ) الرماني ، شرح كتاب سيبويه ٣ /١٢٨ .

<sup>(</sup>۱) الجرجاني ، الجمل ۲۶، ۳۰.

<sup>(</sup>۲) الزمخشري ، المفصل ۲۵۲.

<sup>(</sup> ٣ ) الزمخشري ، المفصل ٣٢٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٢٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٥ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن عصفور المقرب ١ /٢٧٣ – ٢٧٤ .

لفعل غير ظرف زماني مكاني أيان أَى حين (١) أَى مكان إذا (في الشعر) أي

ونلاحظ أن ابن عصفور يتابع سيبويه في اعتبار « إذ ما » حرفا ، وذكر وزاد من الأدوات : « أى مكان ا ، وتابع الرماني في ذكر « إذا » ، وذكر « حيث » بدون «ما » .

وممن تابع سيبويه ابن مالك فاعتبر " إِنْ ، وإِذْ مَا " في الأَلفية

( 1 ) فى الكتاب المطبوع قسمت « أى حين » وجعلت «أى ، وحين » وهو وهم وقع فيه الناسخ أو خطأ مطبعى. والدليل على ذلك ذكره « أى مكان » بعد ذلك ، أنظر المقرب لابن عصفور ٢٧٤/١ ، والأداة ذكرها سيبويه فى الكتاب ٣/٣٠ .

حرفين (١) . والمالقي حيث درس « إِنْ ، إِذْ ما » على اعتبار أنَّهما حرفان (٢) . ومثله فعل المرادى وهو يدرس بعض الأَدوات مثل : مهما ، إِذْ ما ، متى ، لأَنها قد تعتبر حروفا أحيانا (٣) . أما أبو حيان فإنه فعل ما فعله ابن عصفور من تشقيق في التقسيم (١) . وتابع ابنهشام سببويه أيضا فاعتبر « إِذْ ما » حرفا (٥) .

أما الزركشي فهو متابع لابن السراج (١) ، والسيوطي لايفصح عن تقسيم واضح (٧) .

وقد ظهر اتجاه بعد ابن عصفور الذي كرر « أَى » في ثلاثة مواضع إلى اعتبار « أَى » حسب ما تضاف إليه (٨) .

نجد من العرض السابق لتقسيم الأدوات الشرطية عند النحاة أنَّ مَن يقسم الأدوات مِن النحاة متفقون اتفاقا تاما على تقسيمها إلى حروف وأساء ، ولكن الخلاف يقع في تصنيف بعض الأدوات ، حيث نجد من يصنفها في الحروف ومن يصنفها في الأمهاء . ونشأ خلاف حول بعض الأدوات : أتعتبر امها أم ظرفا . وهذه الأدوات هي :

- (١) أنظر نص الألفية في شرح ابن عقيل ٣٠٨/٢ .
  - ( ۲ ) المالقي ، رصف المباني ٦ .
  - ( ۳ ) المرادى ، الجنى الدانى ٦١١ ٦١٢ .
- ( ٤ ) أبوحيان ، ارتشاف الضرب ٧٩٧ ، ٨٠٢ ، ٨٠٣ . ٨٠٠ .
  - ( ٥ ) ابن هشام ، شرح شذور الذهب. ٣٣٣ .
    - ( ٦ ) الزركشي ، البرهان ٢ /٣٥٩ .
    - ( V ) السيوطى ، همع الهوامع ٢ /٧٥ .
- ( ^ ) انظر ذلك عند : المرادى فى شرح الألفية ٤ /٢٤١ . ابن هشام ، شرح شذور الذهب ٣٣٣ ، السيوطى ، همع الهوامع ٢ /٥٥ . (م ١١ الجملة الشرطية )

(١) إِذْ مَا : يَتَفَقَ النَّحَاةَ عَلَى أَنَ ﴿ إِذْ ﴾ ظرف ، ولكنها تصير إلى الحرفية بعد لحوق « ما » لها عند سيبويه (١) . وهذا هو الاتجاه الأول الذي تابعه فيه بعض النحاة منهم المبرد (٢) ، الذي ينسب إليه القول ببقائها على الظرفية (٢) . وهذا هو الاتجاه الثاني . على أن أول من نجده صنفها في الظروف ابن السراج (١) وتابعه في ذلك جماعة

(٢) إذا ما : يذهب ابن يعيش إلى أنَّ القياس أنْ تكون حرفا (١).

١ سيبويه ، الكتاب ٣/٥٥ .

( ۲ ) تابعه : المبرد ، المقتضب ۲ /۶۶ ، والسيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٧٣ والزبيدي،الواضح ٩٤،وابن يعيش،شرح المفصل ٧/٧ ، وذكر أنه يمكن اعتبار و إذ ، المركبة مع ، ما ، ، غير \* إِذُ \* الظرفية . أما ابن بابشاذ في شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٧ فذكر الرأيين ولم يرجح ، وتابعه الشَّلُوبيني ، التوطئة ١٤٥، وابن عصقور ، المقرب ٢ /٢٧٤ ، وابن مالك ، شرح ابن عقيل نشرة النجار ٢ /٣٠٨ ، والمالتي ، رصف المباني ٦٦ ، والمرادي، الجني الدائي ١٩١ ، أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٩٧ .

(٣) نسب إليه في شرح الكافية للرضى ٢/٢٥٢ ، والجني الداني للمرادي ١٩١ ، ومغني اللبيب لابن هشام ١ /٩٢ ، ولم نجد مايؤيد ذلك لا في المقتضب ولا في الكامل ، ونقلنا متابعته لسيبويه في الهامش السابق.

( ٤ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٥ .

( ٥ ) ثابعه : الفارسي ، الإيضاح ٣٢١ ، الجرجاني في الجمل ٣٠ ، والمقتصد ١٠٣٦ . والزمخشري ، المفصل ٣٢٠ . والزركشي ٠ الرهان ٢ /٢٥٣ .

( ٦ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٤٧ يقول ﴿ فأما ﴿ إِذَا مَا ﴾ فإن سيبويه لم يذكر ها في الحروف والتمياس أن تكون حرفاك « إذما » ولذلك لايعود إليها ضمير مما بعدها كما يعود إلى غيرها مما مجازي به من نحو : من ، وما ، ومهما ) .

(٣) مهما : صنفها المبرد في الأسهاء غير الظروف (١) . وتابعه بعض النحاة (٢) . ويذكر ابن مالك أنَّها ترد ظرفية (١) . وتابعه الرضى (١) ونسب إلى خَطَّاب (٥) والسُّهَ لِلي القول بحرفيتها (٦).

وإنْ يكن ثمة تعليق فهو أنَّ اعتبار سيبويه \* إذ ما ، حرفا هو أرجح القولين ؛ لأنه لايتعارض مع ما يجب أن يكون للأداة من مكانه تكتسب خصائصها من موقعها في الجملة ووظيفتها التي تؤديها ؛ وإنَّ يكن مصطلح ( أَداة ) أَكثر ملائمة لأَنه يعتمد الوظيفة النحوية لا التصنيف الصرفي .

ولا فائدة في الخلاف حول « مهم! » . والنحاة يحتجون بعود الضمير إليها في الآية (مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيةٍ ) [ الأَعْراف ١٣٢ ] يقول

- (١) المبرد، المقتضب ٢/٢٤.
- (٢) تابعه: ابن السراج ، أصول النحو ٢/١٦٤ ، والزبيدي ، الواضح فى علم العربية ٩٤ - وابن بابشاذ . شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٣ . والجرجاني ، المقتصد ١٠٥٤ وابن الخشاب ، المرتجل ٢٧٥ . وابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٤٢ ، الشلوبيني - التوطئة ١٤٥ ، ابن عصفور ، المقرب ٢٧٤/١ ، والرضى . شرح الكافية ٢ /٢٥٣ . وأبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٢ ، والمرادى ، الجني الداني ٢٠٩ . وابن هشام . المغنى ١ /٣٦٧ .
  - ( ٣ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٦ .
  - ( ٤ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٣ .
- ( ٥ ) خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي أبو بكر الماردي وهو صاحب كتاب النَّرشيح ، ينقل عنه أبو حيان وابن هشام ، توفى بعد ٠٤٥٠ ، انظر : بغية الوعاة للسيوطي ١ /٥٥٣ .
- ( ٣ ) نسب ذلك إلىهما أبو حيان في ارتشاف الضرب ٨٠٢ ، وكذلك المرادي في الجني الداني ٦١١ – ٦١٣ ، وإلى السهيلي وحده عند ابن هشام في المغنى ١ /٣٦٧ .

### قضية إعراب الأدوات :

كان من نتائج اعتبار بعض أدوات الشرط أسهاة \_ وهذا ماتبين في القسمة الصرفية للأدوات \_ أن نشأ في النحو الشرطي ما يطلق عليه إعراب الأدوات . وهذه النتيجة متسقة والنحو العربي ، فلابد الأسهاء من أن تكون معربة .

وهذه النتيجة إنما هي دليل آخر يضاف إلى القسمة الصرفية نفسها ، دليل على أن مفهوم (الأداة) لم ينله حظ من التحقيق . وأن المعنى النحوى الذي يجب أن يفهم من (الأداة) ليس دقيقا . ذلك أن للأداة وظيفة خاصة تنهض بها في الجملة دون النظر إلى الأصل الذي انحدرت منه الأداة سواء أكان اسميا أم فعليا . فكثير من حروف الذي انحدرت منه الأداة سواء أكان اسميا أم فعليا . فكثير من حروف الجرأو مايسمي في النحو العربي ، ظروفاً » نحو : «أمام » و«خلف» و «فوق » و «تحت » ، كثير من هذه الحروف التي هي «أدوات » على أي حال . هي ذات أصل اسمى . ولكنها وهي في مكانها المعين من الجملة تفارق الاسمية ولا يصح أن ندرجها في جدول الأسهاء بل هي المحددة دون تصنيف صرفي عائل تصنيف الأسهاء .

وكان يجدر « بالحرف » الذي هو قسيم الاسم والفعل في القسمة الثلاثية للكلام . أن يكون متسعا ليضم مايطلق عليه « الأداة » .

و واضح أن عدم توسيع دائرة النقسيم خلق كثيرا من اللبس والاختلاط ، فجعل الضمائر تحت قسم الأسماء قاد إلى إطلاق مصطلح الاسم على أنواع من الضمائر فكان هناك اسم الإشارة ، والاسم الموصول ، وكان ينبغى أن يسمى اسم الإشارة « ضمير إشارة » واسم الموصول

ابن بابشاذ ( فالهاء فى « به » ءائدة على « مهما » والعوائد إنما تعود على على الأَساء ) (١) ، وهى حجة واهية فليس ثمة مايمنع أن يعود الضمير على « آية »، وقال « به » ليدل على أن « آية » مفعول غير مباشر ، إذ لو حذفت به لأصبح « من آية » فاعلا وهذا غير مقصود .

#### \* \* \*

وقد أثارت قضية تصنيف بعض الأدوات في الأسماء بعض المناقشات التي لاطائل تحتها ، ونتج ذلك عن البحث عن الخصائص الصرفية للاسم في هذه الأدوات ، فالمبرد يسأل المازني عن «ما ، مَن » أهما في الاستفهام والجزاء معرفة أم نكرة ، وكذلك عن «أى» (٢) . وحسبنا القول بأنَّ هذه الأدوات في الأصل صائر غير خاضعة لمعيار التعريف والتنكير لأنها ليست بأسماء .

ومن المناقشات ما تردد حول « مهما » ، ذكر ابن يعيش أنها اسم بكمالها (۲) ، وذكر ذلك الرضى وألفُها إما زائدة أو للتأنيث (٤) ، وتابع أبو حيان من قال بذلك معتبرا الألف إما للتأنيث أو للإلحاق وزوال التنوين للتأنيث (٥) ، وذكر ذلك المرادى غير أن زوال التنوين عنده للناء (٦)

<sup>(</sup> ١ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٠٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٤٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرضى . شرح الكافية ٢ /٢٧٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) المرادى ، الجني الداني ٦١٢ .

والعُكْبَري (١).

ويقدم ابن السراج مفتاحا لمعرفة موضع الأداة الاسمية من الإعراب بأن نجعل موضعها « إِنْ » (٢) . وبين الفارسي أن العامل في (أسهاء الشرط ) إذا نُصِبَتْ - فعل الشرط (٣). وقسم المبتدأ إلى نوعين: نوع عار من معنى الشرط والجزاء ونوع يتضمن معنى الشرط والجزاء (٤). وبسط الجرجاني القضية ، وتدور الأفكار عنده حول ما يلى :

- (١) تكون الأدوات مرفوعة بالابتداء إن لم تكن ظرفا ولا مفعولا (٥) .
  - ( ۲ ) العامل في الأسماء والظروف هو فعل الشرط (٦) .
  - ( ٣ ) لايعمل في الاسم فعل الشرط وفعل جواب الشرط معا <sup>(٧)</sup> .

وقد استفاد الشلوبيني من المفتاح الذي قدمه ابن السراج وبسط القول فيه . ذهب إلى أن ماكان من أدوات الشرط حرفاً فلاموضع له من الإعراب . أما الأسهاء فيعرف موضعها بتحويل الجملة بإدخال « إنْ » ،

« ضمير موصول » . ثم إنَّ الاسم الموصول نفسه فيه خلط أيضا حيث يعتبر «مَن» و«الذي » اسمى موصول ، والأوفق أن تعتبر « الذي » « صفة موصولة » (١) .

ومتى اعتبرنا أدوات الشرط ذات وظيفة خاصة نؤديها فى الجملة تفارق وظيفة الأسماء والضمائر ، متى اعتبرناها كذلك وجدنا أنّا لسنا بحاجة إلى ذلك التقسيم الصرفى إلى حروف وأسماء ، ولا بحاجة إلى معرفة الموقع الإعرابي الذي يكون للأسماء عادة .

ولعل هذه القضية لم تكن لتشغل بال النحويين لولا اهتمامهم الذي كان يتزايد بالعمل والعامل ، وما أدل على ذلك إلا أنَّ سيبويه رغم أنه قسم الأدوات إلى حروف وأساء لم يحفل بإعراب هذه الأسماء . وقد نشأً إعراب أدوات الشرط عند الفراء في معانى القرآن (٢) ، وحذا حذوه معربو القرآن كالنحاس (٧) ، ومكى (١) ، وابن الأنبارى (٥) ،

<sup>(</sup>۱) العكبرى ، التبيان ۱/٤٥ ، ۱/۱۱ ، ۱/٤١١ ، ۱/٠٩٥ ، ۸٣٦/٢

 <sup>(</sup> ۲ ) ابن السراج ، أصول النحو ۲ /۱۲۵ ، ۲ /۱۷۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) الفارسي ، الإيضاح ٣٢١ .

<sup>(</sup> ٤ ) الفارسي ، الإيضاح ٥٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٠ .

٠٠) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٧) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>۱) يمكن إدراك ذلك من مراقبة وظيفة كل منهما في الجملة حيث نقول : جاء الرجل الذي رأيناه أمس ولا نقول : جاء الرجل من رأيناه أمس ، ونقول : جاء من رأيناه أمس ، أما قولنا جاء الذي رأيناه أمس فن حلول الصفة محل الموصوف .

<sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانی القرآن ۱ /۳۰۲ ، ۲۹/۳ .

<sup>(</sup> ٣ ) انتحاس ، إعراب القرآن ٤١ ، ٦٩ ، ٧٤ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٢٩ . ١٥٢٨ . ١٥٢٨ . ٣٤٨

<sup>(</sup> ٤ ) مكى ، مشكل إعراب القرآن ١ /٣٩ ، ١ /١٥ ، ١ /٤٣٤ ، ٤٣٤ ، ٤٩١/ ٢ ، ١٥٦/ ٢ .

<sup>( • )</sup> ابن الأنبارى ، البيان ١ /٥٠ ، ١ /٧٦ ، ١ /٨٨ ، ١ /٩٩ ، ١ /١١١ ، ١ /٨٨ ، ١ /١٠٨ ، ١ /١٠٨ ، ١ /١٠٨ ، ١ /١٠٨ ، ١ /١٠٨ ، ١ /١٠٨ ، ٢ /١٠٨ ، ٢ /١٠٨ ، ٢ /٧٢ ، ٢ /٧٢ ، ٢ /٧٢ ، ٢ /٧٢ ، ٢ /٧٢ ، ٢ /٧٢ ، ٢ /٧٢ ، ٢ /٧٢ .

واسم فى معناه . ووضعها موضعه من الجملة ، فالجملة (مَنْ تَضْرِبُ أَخَدا أَضْرِبُ) . فالاسم مفعول أَضْرِبُ اتتحول إلى : (إنْ تَضْرِبُ أَخَدا أَضْرِبُ) . فالاسم مفعول به والاسم إذا تقدم ولم يشتغل عنه الفعل لفظا فهو منصوب على أنه مفعول مقدم وعلى هذا يكون إعراب «مَنْ» ، ويجوز رفعه على الابتداء على ضعف . وإن اشتغل الفعل بضميره فالاختيار الرفع بالابتداء ويجوز النصب بإضار فعل ، ويقاس عليه إعراب (مَنْ تَضْرِبُه أَضْرِبُه ) . وفي (مَنْ يَقُمْ أَقُمْ مَعَه ) تتحول إلى (إنْ يَقُمْ أَخَدُ أَقُمْ مَعَه ) فالاسم فاعل والفاعل إذا تقدم صار مبتدأ وعلى هذا تكون «مَن » مبتدأ (۱) .

وإذا كان الشلوبيني قد توسع في تتبع إعراب « مَنْ » فإنَّ لم يتعرض لغيرها اكتفاء بها . ولكن ابن عصفور بعده كان أكثر إحاطة بالقضية فتحدث عن إعراب الأدوات في حيز واحد على نحو ما فعل الشلوبيني ، دون أن يفصل في « مَن » أو يشير إلى معيار ابن السراج بل حاول رصد أحوال الأدوات مستفيدا من الجرجاني (٢) .

ولم يناقش ابن عصفور القضية الخلافية وهي تحديد العامل في أداة الشرط أهو فعل الشرط ، أو فعل الجزاء ، وذلك لأنه يعتبر العامل

فيها مو فعل الشرط . على أن الرضى فيا بعد يعود إلى نبش القضية .

يكرر الرضى ماقيل فى إعراب (أسماء الشرط) (1) . ويذهب فى إعراب أسماء الشرط (مَن ، ما ، أى ) إلى أنه ينظر إلى الشرط لا الجزاء لتحديد إعرابها متى تكون مبتدأة ومتى تكون مفعولة (١) .

وحاول تأييد القول بأن العامل في الأداة فعل الشرط لا فعل جواب الشرط بأنه لو جوز عمل فعل جواب الشرط في الأداة لكانت مفعوله له أو لفعل مضمر يفسره الجزاء (٣). وضرب أمثلة لذلك ، ولكنه لم يبين لماذا لايجوز أن تكون في تلك الأمثلة مفعوله للجزاء ، وبدلا من الانطلاق من واقع الأمثلة والنصوص اللغوية لجأ إلى النظر العقلي الذي لا يجدى كثيراً في دراسة اللغة ، وذلك بقوله : إنَّ السر في جواز عمل فعل الشرط دون فعل جواب الشرط هو صدارة الأداة فالقياس ألَّا يعمل فيها لفظ وإن كان متأخرا . لأن مرتبة العامل التقدم ولكونه عاملا فإنه إذا عمل فيها صار لها مرتبة التأخر بسبب ( المعمولية) مع تقدمها لفظا ، ولكن جوز أن يعمل فيها مايليها بلا فصل كفعل الشرط ، أما فعل الجزاء فلفرط تأخره لم يجوّز عمله (١). ويستدل على عدم

<sup>(</sup> ۱ ) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٨ – ١٤٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن عصفور ، المقرب ۱ /۲۷۷ – ۲۷۸ .

<sup>(</sup> ۱ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٩٩ .

<sup>(</sup>۲) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٣) م . ن . ، ص . ن .

<sup>( \$ )</sup> م. ن ، ص. ن . ، وأعاد جملة الأفكار في ٢ /١١٠ .

عمل الجزاء أيضا بأنه لم يُسمع مع الاستقراء نحو: أيَّهم جاءَك فاضرب، بنصب « أيهم » (١) .

وتبلغ القضية ذروة التعقيد عند أبي حيان حيث يسرد طائفة من الأحوال يتراوح بينها إعراب (أسماء الشرط) بين المبتدأ والمفعول يه ، ولسنا بحاجة إلى ذكر ذلك هنا ، لأن الهدف إعطاء فكرة عامة عن إعراب (أسماء الشرط) في النحو العربي ، وليس من المفيد المضي في تتبع القضية على نحو استقصائي وتفصيلي ، خاصة أنها بلغت عند أبي حيان (٢) ذروتها ، بحيث لا نجد عند ابن هشام (٣) ولا السيوطي (١) من بعده جديدا . ونجد بعض الكتب التعليمية المعاصرة تدرس هذه القضية تحت عنوان خاص بها هو (إعراب أسماء الشرط) (٥)

وناقش النحاة أثناء مناقشاتهم إعراب ( أسماء الشرط ) قضية ا صوفية وهي ( إعراب وبناء ) الأدوات .

يذهب ابن الشجرى إلى أن (الظروف) مبنية لتضمنها معنى (حرف الشرط) (١٦)

ونجد فكرة البناء تتردد عند ابن الأنباري، ف 1 من 1 مبنية لأنها

( ٦ ) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ٢ /٢٦١ ، ٢ /٢٦٢ . ٢٦٢/ .

تضمنت (حرف الشرط) (١) ، ولبناء « إذا » ثلاثة أسباب أحدها تضمئها معنى (حرف الشرط) (٢) ، و «أى» مبنية ( لأن القياس يقتضى أن تكون « أى » مبنية اوقوعها موضع الاسم الموصول ، أو الاستفهام أو الجزاء ، كما بنيت « مَن » و « ما » ) (١)

ومثَّل المُطَرِّزي للمبنى اللازم بأدوات الشرط (١٠).

نخلص من هذا العرض كله إلى النقاط الآتية :

- (١) كل أدوات الشرط مبنية .
- ( ٢ ) أدوات الشرط ( الحروف ) لامحل لها من الإعراب مثل :إنَّ .
- ( ٣ ) أدوات الشرط ( الظروف ) منصوبة على الظرفية مثل : متى .
- ( ٤ ) أدوات الشرط ( الأسهاء ) مرفوعة بالابتداء ، أو منصوبة على المفعولية ، أو مجرورة بحرف الجر . مثل : مَن ، ما .

أما النقطة الأولى فهى نظرة جيدة تنطلق من واقع اللغة نفسها ، وهى وصف دقيق يحسن الاستفادة منه ، فهذه الأدوات ذات تركيب صرفى معين لايتأثر بالتراكيب النحوية ، أى أنّها ذات شكل ثابت .

والنقطة الثانية موفقة من حيث اعتبرت الأداة غير ذات محل ،

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢/٩٨.

<sup>(</sup> Y ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٥ \_ ٨١٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /١٩٥ .

<sup>( £ )</sup> السيوطى ، همع الهوامع ٢ /٦٤ .

 <sup>( ° )</sup> انظر : أحمد زكى صفوت ، الكامل فى قواعد العربية ٢ /٣٥٩ .
 أمين على السيد ، فى علم النحو ٢ /٢٥١ .

<sup>(</sup> ١ ) ابن الأنباري ، البيان ١ /٨٦ .

ابن الأنبارى ، البيان ١ /٥٠ والسببان الآخران هما : أنها تضمنت معنى و في ، وأنها لاتفيد مع كلمة واحدة كما أن الحرف لايفيد مع كلمة واحدة . أى فها شهان (شبه معنوى وشبه افتقارى) .

<sup>(</sup> ۳ ) ابن الأنباري ، البيان ۲ /۱۳۰ – ۱۳۱ .

<sup>( \$ )</sup> المطرزي، المصباح في علم النحو ٥٥.

وليس لأنها (حرف) ذلك أن مصطلح حرف ليس بالمصطلح الدقيق ، والذي يهمنا هو أن الأداة ليست ذات محل .

أما النقطة الثالثة ، وهي الظروف فقد قلنا سابقا إن كثيراً منها خاصة المبهم إنَّما هي أدوات ، ولاتختلف عن حروف الجر من حيث الوظيفة التي تؤديها في الجملة ، فني مثل هذه الجملة : جَلَسْتُ حَبْثُ زَيْدُ جَالِسٌ ، فني محاولة البحث عن المفعول في هذه الجملة لانستطيع اعتباره ، حيث ، وحدها ، ولا ، زَبْدُ جَالِسٌ ، وحدها وإنما « حَبْثُ زَبْدُ جَالِسٌ » وحدها وإنما « حَبْثُ زَبْدُ جَالِسٌ » وحدها إلى بعض .

وقى مثل أدوات الشرط ( الظرفية ) لايفيدنا شيئا اعتبارها منصوبة على الظرفية ، خاصة أنها تؤدى وظائف جديدة كالربط بين جملتين يسيطتين وجعلهما جملة مركبة ، وكذلك الدلالة الشرطية . هذا إلى الدلالة المكانية أو الزمانية التي تتضمنها .

أما النقطة الرابعة فهى أكثرها إشكالا ، وقبل أن نناقشها نود أن نبين مفهوم و الإعراب و ، فهو عندنا له جانبان . جانب تحليلي ، وجانب تفسيرى ، أما الجانب التحليلي فهو تعيين وظيفة الكلمة في الحملة ، أما الجانب التفسيرى فهو الذي يعلل التغير الذي يحدث في الحركة الأخيرة من الأعلام والأساء الظاهرة وهي التي لها إمكانية التغير ، كما يعلل التغير في حركة الفعل المضارع .

ولذا قليس للجانب التفسيري مجال في الأدوات مَن ، ما ، أي . أما الجانب التحليلي ، فكما قلنا سابقا : هذه ضائر موصولة ، وهذا يعني أما الجانب التحليلي ، فكما قلنا سابقا : هذه ضائر موصولة ، وهذا يعني أنها لامكن أن تشغل وظيفة وحدها ، ففي الجملة : حَضَرَ مَنْ لَقينَاهُ أَنِي الجملة : حَضَرَ مَنْ لَقينَاهُ أَنِي الجملة ، فإنَّ القاعل ليس ا مَنْ ا وايس مابعدها وإنما هما معا ، فالفاعل

العبارة « مَنْ لَقينَاه أَمْسِ » . وحينها تستخدم هذه الضهائر أدوات للشرط فإنَّ هذه الضهائر تتخذ وظائف متعددة : الدلالة الشرطية ، والربط بين جملتين والدلالة على الشخص المقصود بالشرط .

ولذلك نستطيع أن نقول إن هذا الضمير هو ، أساساً ، جزء من ( جملة الشرط ) ثم قدم . ويحقق تقديم الضمير من أجل إجراء الجملة الشرطية شمولا تقتضيه طبيعة الشرط ، ذلك الشمول الذي لايكون في الجمل البسيطة ، ويحقق شيئا آخر وهو الانسلاخ من الصفات المحددة فليس هناك دلالة على إفراد أو جمع ، ولا تذكير ولا تأنيث . ولأن الشخص المقصود بالشرط غير معين كان تقديم الضمير مناسبا ، وذلك ليسند ( فعل الشرط ) إلى الغائب حينا يكون الشخص فاعلا ، وكذلك الضمير المفعول غائبا إذا كان الشخص مفعولا به .

وبهذه لا نكون بحاجة إلى إعراب أدوات الشرط على نحو مافعل النحويون \_ إعرابا ليس منه كبير فائدة .

وقبل أن نترك هذه القضية نحب أن نقول إنها هي نفسها قادت إلى قضية خلافية أخرى وهي تحديد خبر (اسم الشرط) إذا كان مبتدأ. وقد فصل هذه القضية الرضى في شرح الكافية (١).

ومهما يكن من أمر هذا الخبر ، أكان الشرط أم كان الجواب ، فإن إعراب الجملة الشرطية على هذا النحو سوف يعود بنا إلى اعتبارها جملة بسيطة مكونة من مبتدأ وخبر . وليست هذه طبيعة الجملة الشرطية إذْ هي جملة فارقت البساطة إلى التركيب .

<sup>(</sup>۱) الرضى ، شرح الكافية ۱/۹۰.

## ٢ – البساطة والتركيب :

تتعلق جملة الأفكار المقدمة في هذه القضية بالبناء الداخلي للأداة، فالأداة إمّا أن تكون بسيطة \_ أى مؤلفة من وحدة صرفية واحدة \_ أو تكون مركبة ، فتكون مؤلفة من ضميمتين. وعرضت القضية على أنها دراسة لما تلحقه « ما » من الأدوات الشرطية . وهذا هو ما سوف نحاول بسطه ومناقشته .

يمكن أن نفهم من ( الكتاب ) أن الخليل وسيبويه يقسمان الأدوات إلى ثلاثة أقسام من حيث البساطة والتركيب ، ونحن نقول يقسمان من قبيل التجوز وإلا فنحن نفهم هذا من معطيات أفكارهما فقط ، أما هذه الأقسام الثلاثة فهى :

(۱) ما يجب أن يكون مركبا وهي : «حيثًا وإذما » ، يقول سيبويه ، (ولا يكون الجزاء في حيث ولا في إذْ حتى يضم إلى كل واحد منهما «ما» فتصير إذ مع ما بمنزلة إنّما وكأنّما ، وليست ما فيهما بلغو ، ولكن كل واحد منهما مع ما بمنزلة حرف واحد) (۱) ونفهم من موضع آخر أن الخليل يقول بذلك .

( ٢ ) مايجوز أن يكون بسيطا أو مركبا ، وهي الأدوات : « مني ، إنْ ، أين ، أي » ، وقد ذكر سيبويه هذه الأدوات بشكلها البسيط في أول الباب (٢) . ثم ذُكرت في معرض إجابة للخليل هي والشكل المركب

لها ؛ فكانت بعد إضافة «ما» إلى كل منها على النحو الآتى : متى ما ، إنْ ما ، أين ما ، أيّاما (١) .

ونضيف إلى هذه الأدوات الأداة «ما» فالخليل وسيبويه يريان أنها قد تلحق بها «ما» على نحو ما ألحقت بالأدوات السابقة فتكون «ماما» ولكن هذا الشكل تحول إلى الأداة «مهما» (٢) وكان سيبويه قد سأل الخليل عن «مهما» فبين له ذلك وفسر تحول (ماما) إلى (مهما) بقوله : ( ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا واحدا فيقولوا ماما ، فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى ) (٣) . هذا رأى الخليل وسيبويه في «مهما» ، ولكن سيبويه قال بعد ذلك : ( وقد يجوز أن يكون مه كإذ ضم إليها ما ) (٤) .

وقد فهم أن هذا هو رأى سيبويه وأنه يخالف به الخليل ، وهذا وهم شاع وكثر تداوله (٥) ، فواضح من عبارة سيبويه أنه يورد ذلك

<sup>( 1 )</sup> myege , الكتاب ٣ /٥٥ - ٧٥ .

۲۳/۳ ) سيبويه ، الكتاب ٣/٣٣.

<sup>(</sup>٣) سابويه ، الكتاب ٣/٥٥ .

١٠ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٥٩ – ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / · ٢ .

<sup>( ° )</sup> ممن ردد ذلك : ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٥ . الرمانى ، حروف المعانى ٨٦ . ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٦ وقد ذكر الرأى دون تصريح باسم سيبويه كما لم يذكر الخليل ، ولكن المحقق نسب رأى الخليل إلى البصريين والقول الآخر إلى الكرفيين ولا أدرى لماذا نسب القول الذي جوزه سيبويه إلى الكوفيين ، ونسب القول ببساطتها إلى ابن هشام ، وهو ليس له إذ ورد قبل ابن هشام إذ نجد القول ببساطتها عند الأنبارى في البيان ١ /٢٧١ =

من قبيل الاحتمال الرياضي، ذلك أن قضية تفسيرية مثل هذه القضية مالم يستند تفسيرها إلى معطيات تاريخية حاسمة ، تبقى كل الأقوال فيها من قبيل الاحتمالات .

والتفسير الذى قدمه الخليل ليس بعيدا ، ولذلك قبله سيبويه ، والدليل على أن سيبويه يرى رأى الخليل أنه لم يذكر « مهما » ضمن أدوات الشرط في أول الباب مكتفيا بذكر « ما » .

(٣) ما يكون بسيطا وهي : من .

#### \* \* \*

وقد تابع كثير من النحاة الخليل وسيبويه فيا قالا من أنَّ «حيث، وإذْ " لاتكونان أداتين جازمتين في الشرط ما لم تلحق كلا منهما «ما» (١)

= وعندابن يعيش في شرح المفصل ٤ /٧٠٨ . وعند الرضى في شرح المكافية ٢ /٢٥٣ ، ووردت نسبة القول إلى سيبويه أيضا عند ابن الشجرى في أماليه ٢ /٢٤٧ . ونسب الرضى القول إلى الزجاج في شرح الكافية ٢ /٢٥٣ وهذا وهم فقد ذكر القول بعد كلمة (وقالوا) وهو يرجح القول الأول ، انظر معانى القرآن وإعرابه ٢ /٨٠٤ ، ويؤيد هذا أن النحاس نقل عنه الرأى فقال: (قال أبو إسحاق ، قال بعضهم .. ) إعراب القرآن ٣٠٥ . ونسب أبوحيان القول إلى الأخفش والزجاج والبغداديين ، ارتشاف الضرب ٨٠٣ . ونقل عنه ذلك المرادى في الجني الداني ٢١٢ .

(۱) المبرد، المقتضب ۲ / ۶۸ ، ۲ / ۵۰ ، المحامل ۱ / ۲۹۰ . ابن السراج الأصول في النحو ۲ / ۱۹۳ . النحاس ، إعراب القرآن ۱۳۳ . الفارسي ، الإيضاح ۳۲۱ . ابن بايشاذ ، شرح المقدمة المحسبة الفارسي ، الجرجاني ، المقتصد ۱۳۵۱ – ۱۰۵۷ . الزنحشري ، المفصل ۱ / ۲٤۷ . ابن الخشاب ، المرتجل ۱۰۲۰ . ابن الخشاب ، المرتجل ۲۲۰ . العكبري ، التبيان ۱۲۷ . وقد =

وخالفهما الفراء فهو يقول: (إذا رأيت حروف الاستفهام قد وصلت به «ما » مثل: قوله: أينها ، ومنى ما ، وأى ما ، وحيث ما ، وكيف ما ، و « أيّاما تدعوا » . كانت جزاة ولم تكن استفهاما . فإذا لم توصل به «ما » كان الأغلب عليها الاستفهام ، وجاز فيها الجزاء ) (١) . وهو بهذا يعتبر « كيفما » أداة شرط ، وتابعه في ذلك ابن كيسان (١).

وقد أنكر النحاس على الفراء مذهبه ورماه بالتخليط، يقول النحاس : (ومذهبه في هذا حسن اولا ما فيه من التخليط . ذكر «حيثًا» وهي لايجازي بها إلا ومعها «ما » وذكر «كيف » وهي لايجازي بها البتة . وذكر «أين » وهي يجازي بها مع «ما » وبغير «ما » فجمع بين الثلاثة أشياء مختلفة ) (٣) .

ولعل مايذهب إليه الفراء إنما هو ترديد لما كان شائعا بين النحاة من أنه يجازى بكل شيء يستفهم به ، وكان سيبويه قد رد هذا محتجا بأن ثمة مايجازى به ولا يستفهم به ، وذلك : إن ، حيثًا ، إذ ما (1).

خکر حیث فقط . ابن یعیش ، شرح المفصل ۲/۲۹ ، ۷/۲۶ .
 الشلوبینی . التوطئة ۱٤٥ . ابن عصفور . المقرب ۲/۷۷ .
 الرضی ، شرح الکافیة ۲/۲۰۶ . أبو حیان ، ارتشاف الضرب ۸۱۵ .
 المرادی ، الجنی الدانی ۱۹۰ ( ذکر إذ ما ) . ابن هشام ، المغنی المرادی ، الجنی الدانی ۱۹۰ ( ذکر إذ ما ) . ابن هشام ، المغنی ۱/۲۰ . السیوطی ، همع الحوامع ۲/۸۵ .

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ١/٥٥ ، وأنظر أيضًا ٣/١٨٩ – ١٩٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) ابن كيسان، الموقق فى النحر . مجله « المورد » العراقية ، عدد ۲
 سنة ۱۹۷٥ ص ۱۰۸ .

<sup>(</sup> ٣ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٣٦٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الـكتاب ٣ /٥٩ .

وإلى ذلك لانستطيع التحقق من موقفه من « مهما » فهى ليست أداة استفهام ولم يذكرها الفراء في النص الذي اقتبسناه .

أما بالنسبة للأدوات : منى ، إنْ ، أين ، أى ، ما \_ وهى الأدوات التي يجوز أن تلحقها «ما » \_ فيمكن القول إنّ ذلك يتمشى مع فكرة الفراء (١) في شكلها العام .

ویتابع المبرد الخلیل وسیبویه فی إجازة دخول «ما» علی بقیة أدوات الشرط، یقول: ( فأما سائر الحروف النی ذکرنا سواهما فأنت فی زیادة « ما » و ترکها مخیر. تقول : إِنْ تَأْتِنِی آیِكَ ، وإمّا تَأْتِنِی آیِك ، وأبّا تُكُرِمُ تَكُنْ أَكُنْ ، وأبّا تُكُرِمُ يُكرِمُك ، و « أَبْنَمَا تَكُنْ أَكُنْ ، وأبّا تُكُرِمُ يُكرِمُك ، و « أَبّا مَا تَدُعُوا فَلَه الأَسْمَاءُ الحُسْنَى » ) (۲)

وتبقى من الأدوات « ما » فهل تزاد عليها « ما » أيضاً ذلك أنه لم يمثل لها فيا مثل ، وهو قد أورد قول الخليل وسيبويه فى « مهما » وهو أنها « ما » مكررة ، وقلنا إنَّ سيبويه اكتنى بذكر « ما » عندما عدد أدوات الشرط ، ولكن المبرد ذكر « ما » و« مهما » ، أيعنى ذلك أنه متابع لهما فى تركيب « مهما » أم أنه أثبت « ما » ، و « مهما » لأنكل واحدة منهما أداة بغض النظر عن أصل تركيب « مهما » ؟ ، وأحسب أن الأمر الثانى هو الذى قصد إليه المبرد ، فإذا كان هذا صحيحا أصبح لدينا أدانان لاتلحقهما « ما » ، و هما » ، والأداة « مهما » ،

وتبقى « مَن » لا تلحقها « ما » وكذلك « أنّى » ، وهذا استنتاجنا لأنه . لم يذكرها موصولة بما ، وإن كان النص الذى اقتبسناه يوهم بأن جميع أدوات الشرط غير «حيثًا» و « إذما » يجوز فيها إدخال « ما » وحذفها . ومصدر هذا الغموض هو عدم الدقة الكافية في تحرير القضايا .

وأورد ابن السراج فحوى ما اقتبسناه عن المبرد سابقا ولكن على شيء من الدقة مبينا أن « ما » أداة الشرط لا تزاد بعدها « ما » إلا لتوليد الأداة « مهما » من تعداد الأدوات ولا يجوز زيادة « ما » بعد « ما » على نحو ما تزاد في غيرها . ولكن يظل الكلام غير دقيق فلابد من اعتبار « مهما » أداة لاتزاد « ما » بعدها ، وصمت كما صمت المبرد من قبل عن إمكان زيادة « ما » بعد « أنّى » . و « من " .

ومن الذين تابعوا الخليل وسيبويه النحاس (٢) ، والزبيدى (٣) ، والربيدى والرماني (٤) ، وابن بابشاذ؛ ولكنه يضيف إلى ما يجوز اتصال « ما » به « أنى » (٥) ، كما يضيف إلى مايجب اتصال « ما » به « إذا » فهى عنده مثل « حيثًا وإذ ما » ، فتكون « إذا ما » فتجزم ، يقول : ( فأما إذا فلا خلاف أنها ظرف على بابها . لأنها لم ينتقل معناها ، لأنها موضوعة للزمان المستقبل ، فلم يدخل عليها ما يخرجها عن أصلها . إلا أنه لايجزم

<sup>(</sup> ١ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) النحاس ، إعراب القرآن ٤١ ، ٧٧ ، ٢٣٥ ، ٣٧٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) الزبيدي ، الواضح في علم العربية ٩٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرماني ، معانى الحروف ١٣١ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٧ .

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ١/٨٥.

 <sup>(</sup> ۲ ) المبرد ، المقتضب ۲/۵۶ ، وانظر الفكرة في الكامل ۱/۲۸۹ ۲۹۰ ، والآية من سورة الإسراء ۱۱۰ .

٤٨/٢) الميرد ، المقتضب ٢ / ٤٨ .

بها إلا في الشعر إذا كان معها ما ) (١) ، وهذا هو نص النسخة التي اعتمد عليها المحقق ، ولكنه أثبت في الهامش رقم : (١) نص نسخة دار الكتب المصرية ورمزها ( د ) وهو الرأى الصحيح في رأينا ، وهو الذي عليه بنينا ما نسبناه إليه ، يقول: ( ولم يدخل عليها ما يخرجها عن أصلها ، إلا أنه لايجزم بها إلا في الشعر إذا لم يكن معها ما . فإن كان معها ما شرط بها في الشعر وغيره ) (١) ، ويؤيد ذلك ما نقله في الهامش نفسه عن نسخة المتحف البريطاني ورمزها ( م ) وهو ما نصه ( إلا أنه لا يجزم بها إلا في الشعر . إلا إذا كان معها ما )

وتابعه فى ذلك فيا بعد ابن يعيش (١) . ونجد بعد ابن بابشاذ من تابع الخليل وسيبويه منهم : الجرجانى (٥) ، وابن الشجرى (١) ، والأنبارى (٧) ، والشلوبينى (٨) . وابن عصفور وقد قسم الأدوات إلى ثلاثة أنواع : ماتلزمه (ما » : ( إن ، وما لاتلزمه ( ما » : ( إن ،

أين ، أى ، متى ، أيّان ، إذا ) ، وما لاتلحقه «ما » ( وهو مابقى ) (1) . وما تبقى من الأدوات هي – كما نستنتج ذلك من تعداده لأدوات الشرط – «من ، ما ، مهما » (1) .

ويورد الرضى القولين في « إذا ما » : القول بأنها لانجزم والقول بأنها تجزم ، وهو يرجح القول الأول كما ظهر من عبارته (٣) .

وذكر أبو حيان أنه لاتزاد « ما » بعد « مهما » ، و « ما » ، و « مَنْ » ، و « أنّى » ، ونسب القول بجواز دخولها على « أنّى » إلى الكوفيين (١٠) أما الأدوات : إنْ ، أين ، متى ، كيف ، أيّان ، وأى \_ إذا لم تضف إلى ضمير \_ فكلها يجوز دخول « ما » عليها (٥) . أما « إذ » و « حيث » فيشترط في الجزم بها اتصال « ما » ، ونسب إلى الفراء القول بجواز الجزم بهما أتصلت « ما » أم لم تتصل ، وهذا وهم . فالفراء قال بجواز الجزم بهما أتصلت « ما » أم لم تتصل ، وهذا وهم . فالفراء قال دلك عن « حيث » ، وليس عن « إذ » (١) . فلم نجد في النصوص التي تحدث فيها عن هذا المسألة ذكرا لـ « إذ » . وأبو حيان بهذا متابع للخليل وسيبويه ومن جاء بعدهما على طريقتهما وهو مذهب الجمهور كما يسميه (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١/٢٤٧ – ٢٤٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن بابشاذ ، شرح القدمة المحسبة ١ /٢٤٨ هامش ١ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٢٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) الجرجانى ، المقتصد ١٠٥٦ ، وقد وقع خطأ فى النص وهو قوله : ( و بجرز أن ترفع « ما » بعد متى وأين ) والصحيح مافى النسختين ( ب ، ج )، وهو : (يقع ) . إلا أن تكون « ترفع » بمعنى تحذف .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن الشجرى ، الأمالى ٢ /٢٤٥ .

<sup>(</sup> ٧ ) الأنبارى ، البيان ١ /٧٥ ، ١ /٢٦١ ، ٢ /٧٧ .

<sup>(</sup> ٨ ) الشاوبيني ، التوطئة ١٤٥ .

<sup>(</sup>١) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

 <sup>(</sup> ٣ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /١١٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٥ . وانظر ٣ /١٨٩ – ١٩٠ .

<sup>(</sup> ٧ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٥ .

ويذهب ابن هشام إلى زيادة « ما » بشكل عام بعد أداة الشرط (۱) ، سواء أكانت جازمة كما فى الآيتين : ( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِ كَكُّمُ الْمَوْتُ ) [ النساء ۷۸ ] ، و ( وإِمّا تَخَافَنَّ ) [ الأَنفال ٥٨ ] ، أو غير جازمة كما فى الآية ( حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُمْ ) [ فصلت ٢٠ ] ونقل السيوطى قول أبى حيان دون تغيير فى الأَفكار (١) .

#### \* \* \*

ويمكن القول في نهاية هذا كله أن القضايا المطروحة هي على نوعين : تفسيرية تناولت تركيب الأداة «مهما » رجع القول ببساطتها، ومعيارية تناولت دخول « ما » على الأدوات ، فقسمها البصريون إلى ثلاثة أنواع : ماتلزمه « ما » من الأدوات . وما يجوز ، وما لاتلزمه . واكتنى الكوفيون بزعامة الفراء بالقول بجواز دخولها على جميع الأدوات .

وقد أُطلق على « ما » هذه تسميات كثيرة تعكس اختلافات النحاة (٣) .

ومهما يكن من أمر فالقضية تحتاج إلى دراسة تاريخية جيدة وتحتاج إلى نصوص كثيرة يمكن من استقرائها التحقق من ثبات تلك القواعد . ومن المهم في هذه القضية الموازنة بين التراكيب التي تكون فيها « ما » ملحقة بالأداة والتراكيب التي تكون بدونها .

ويمكننا القول على سبيل الاجتهاد النظرى فقط إنَّ أدوات الشرط في البداية كانت : إنْ ، أو ، ما ، من ، أى . فهي أدوات بسيطة .

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، المغنى ١ /٣٤٧ .

<sup>(</sup> Y ) السيوطى ، همع الهوامع ٢ /٨٥ ، ٢ /٣٢ ، ٢ /٦٤ .

<sup>(</sup>۳) یذهب الخلیل وسیبویه إلی أن اتصال ۵ ما » به « حیث وإذ » لیس به ( لغو ) ، واتصالها بغیرهما ( لغو ) أی لاتفقد الأداة بذهابه دلااتها وعملها . انظر الكتاب (۳/۳۰ – ۵۷ ، ۹/۳۰ ) . ویسمی الفراء ۵ ما ۵ صلة لأنها توصل بالأدوات انظر معانی القرآن ۲ /۳۰۵ . و بجعل المبرد «ما» ( لازمة ) مع وحیث وإذ » و ( زائدة للتوكید ) مع غیرهما . انظر المقتضب ۲ /۵۵ . واستخدم ابن السراج مصطلح ( ملغاة ) انظر : ( أصول النحو ۲ /۱۲۲ ( ویرادنه ) و زائدة للتوكید ) ۲ /۱۹۵ و یقابلهما ( لازمة ) ۲ /۱۲۲ . وعند=

<sup>=</sup> النحاس ( زائدة للتركيد ) : إعراب القرآن ١٣٦٠ . وعند الرماني ( زائدة ) : معانى الحروف ١٣١ و( المسلطة ) مع « حيث وإذ » لأنها تساطهما على الجزم ١٥٦ . وذكر الهروى تعدد المصطلحات عند النحاة فقال ( ويسمى بعض النحويين ما الصلة زائدة ، ولغوا ، وبعضهم يسممها توكيدا للكلام ، ولا يسممها صلة ولا زائدة لئلا يظن ظان أنها دخات لغبر معنى البتة ) انظر : الأزهية ٧٦ . نجد عند مكى أن ما ( للتأكيد ) : مشكل إعراب القرآن ٢ /٢٤٥ . وعند ابن الشجرى ما مع دحيث وإذ ، مسلطة :الأمالي ٢ /٢٤٥ ومع غيرهما ( صلة مؤكدة ) : ٢ /٢٤٦ . وعند الأنباري ( زائدة للتوكيد) البيان ١ /٧٦ ، ٢ /٩٨ ، ويسميها ( المسلطة ) لأنها سلطت نون التركيد على الفعل ، فهو يقصره على المتصلة بـ « إن » : البيان ١ /٧٦ . وعند العكبرى ( زائدة للتوكيد ) : التبيان ٢ /٨٣٦ وعند ابن يعيش ( زائدة مؤكدة ) : شرح المفصل ٤ /١٠٥ . وعند الشلوبيني أكثر من مصطلح : ( توكيد ) مع : مني ، إن ، أين . (عوض من الإضافة) مع حيث ( توكيد وعوض من الإضافة ) مع أيا ، إذا . انظر : التوطئة ١٤٥ . وعند الرضى (كافة) مع ا حيث ، إذ ، و( زائدة ) مع غير هما : شرح الكافية ٢ /٢٥٤ . عند المرادي ( زائدة للتوكيد ) مع « إن ، إذا » : الجني الداني ٣٣٢. ( زائدة عوض من الإضافة ) مع « حيث ، إذ » ٣٣٣ . ( زائدة مهيئة ) مع أدوات الشرط : ٣٣٥ .

ثم اقتضى التوسع فى الاستخدامات تعيين الأبعاد المكانية والزمانية ، وتم ذلك بإدخال أدوات الزمان والمكان على الأداة الشرطية « ما » ، لأن « ما » يشترط بها على غير الأشخاص . ونضرب لذلك مثالاً : تقول : « ما تفعل أفعل » .

فهذا اشتراط على الحديث أو المفعول ، ولكن يُحتاج أحيانا إلى الاشتراط على مكان وقوع الفعل، أو زمن الفعل ، أو حال الفعل، ومن أجل ذلك يجعل قبل « ما » الأداة التي تفيد ذلك والأدوات التي تضاف كثيرة ويمكن أن نضرب أمثلة على ذلك تقول : مَا تَلْعَبْ أَلْعَبْ .

فَإِذَا أَرِدَتَ مَكَانَ اللَّعِبَ جَنْتَ بِحِيثُ أَو أَينَ : حَبْثُ مَا تَلْعَبُ اللَّعِبُ ، أَيْنَ مَا تَلْعَبُ أَلْعَبُ . وإذَا أَردَتِ الزَمَنَ جَنْتَ بِهِ : مَنَى ، مَتَى مَا تَلْعَبُ أَلْعَبُ أَلْعَبُ . وإذَا أَردَتِ الحال جَنْتَ بِكِيفَ . كَيْفَ مَا تَلْعَبُ أَلْعَبُ . فَإِذَا أَردَتِ الحال جَنْتَ بِكِيفَ . كَيْفَ مَا تَلْعَبُ أَلْعَبُ .

وكذلك بمكن أن تدخل حروف الجر لتؤدى مهمتها فى الجملة تقول: فِي مَا تُؤْمِنُ أُؤْمِنُ عَنْ مَا تَسْأَلُ أَسْأَلُ

> وَكَذَلَكَ عَلَى أَدُواتَ أُخرَى مِن أَدُواتِ الشَّرَطُ تَقُولُ : بِمَنْ تَمْرُرُ أَمْرُرُ عَلَى مَنْ تَعْطِفُ أَعْطِفُ

ولكن يبقى أن نعلل اورود استخدام الأدوات الداخلة على « ما » وحدها من دون « ما » ، وتعليل ذلك هو أن كثرة استخدام هذه الملصقات في أسلوب معين يجعل الاكتفاء بجزء منها أسهل فقد تهمل بعض أجزاء الأدوات نتيجة للكسل ، ولنسيان المهمة الأصلية وهي

الدلالة الشرطية وتحتفظ بقية الأداة بالدلالة الشرطية إلى دلالتها التي ألصقت من أجلها وهي: الزمانية ، أو المكانية ، أو الحالية ،أو غير هذه من دلالات الأدوات .

ولعل مما يستأنس به فى هذا الموضع ما أورده العكبرى عن « مهما » وذلك أثناء جديثه عن تركيبها الداخلى ، فهو يذكر أن فى تركيبها ثلاثة أقوال أهمها الأول بالنسبة انا فى هذا الموضع يقول :

( أحدها أن « مه » بمعنى اكفف ، و« ما » اسم للشرط . كقوله : « مايَفْتَح ِ اللهُ للنّاس ِ مِن رَحْمَة » [ فاطر ٢ ] ) (١) ، وهذا فى ظنى يؤيد ا ماذهبنا إليه من أن أصل أدوات الشرط هو « ما » الشرطية وما ألصق بها من قوادم تخدم غرضا فى الجملة لاتفيده « ما » وحدها .

#### \* \* \*

وبعد هذا العرض المفصل لتقسيم الأدوات صرفيا عند النحاة يمكن أن نخلص الى أن هناك اتفاقا تاما بينهم من حيث الفكرة الأساسية، وهي التقسيم إلى حرف واسم ، رغم أن هذا التقسيم قدم في أطر مختلفة تعبر عن جهة التناول .

وتصنيف الأدوات صرفيا لم يعتمد على دراسة وظيفة الأداة في الجملة بعد التركيب ، وإنما من مراقبتها في جمل أخرى تختلف عن الجملة الشرطية مثل جمل الاستفهام ، أو الجمل الخبرية الأخرى . ورغم أن أدوات الشرط قد تكتسب مبنى جديدا يخالف مبناها في جمل وثراكيب أخرى ، فَإِنَّ صورتها تلك هي التي تلفت انتباه النحاة ،

 <sup>(</sup>١) العكبرى، التبيان ١/٠٥٠. وانظر أيضا قبل العكبرى مكى القيسى
 فى مشكل إعراب القرآن ١/١٣٣، والأنبارى فى البان ١/٣٧١.

وعكس لنا اضطرابهم في تصنيف « إذ ما » أن مفهوم الحزفية والاسمية كان غائما ، ورغم أن قضية كهذه على جانب كبير من الخطورة لانجد في النحو توفرا على دراستها دراسة وافية : والمشكلة انبثقت من التقسيم القاصر للكلام ، حيث قسم الكلام بنظرة شِيديدة التعميم إلى أقسامه الثلاثة المشهورة : الفعل ، والاسم ، والحرف ، واتخذت هذه الأَقسام الثلاثة تعريفات غير علمية وغير دقيقة . ومن ينظرُ فيما أورده أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي من تعريفات للاسم والفعل والحرف ينسبُها إلى النحاة ويوردُ معها ماينقضها (١) ، يدركُ مدى التخبط الذي حدث في توزيع الكلمات العربية ؛ والسبب في ذلك أن الكلمات قد أخذت تصنيفها في أذهانهم قبل أن يحاولوا وضع معايير تضبط ذلك ، خاصة أنهم كانوا ضيقوا على أنفسهم في هذه القسمة ، وما يقوم في الذهن هو الذي يكون له الغلبة ، مثال ذلك ماننقله من الصاحبي : ( الاسم ماصلح أن يكون فاعلا ، قال : وذاك أن سيبويه قال : ألا ترى أنك لو قلت : إنَّ يضرب يأتينا وأشباه ذلك لم يكن كلاما كما تقول : إنَّ ضاربك يأتينا . قال فدل مناهذا على أن الاسم عنده ما صلح له الفعل. قال: وعارضه بعض أصحابه في هذا بأن كيف وعند وحيث وأين أسماء ، وهي لاتصلح أن تكون

نلاحظ من هذا النص أن اسمية كيف والأدوات التي معها قائمة في البدهن ، ولم يدعهم المعيار المطروح إلى مراجعة تصنيفها ، وهذا يعني

أن الظاهرة اللغوية المدروسة متى كانت غير متجانسة عسر العثور لها على وصف شامل .

وهذا لايعنى أن المعيار المطروح كاف وحده من أجل تصنيف الاسم ، بل إن الاقتصار على معيار واحد فقط لابد أن يخل بدقة التصنيف . فمن أجل تصنيف كلمة لابد أن ندرك كل صفاتها ، وقد تتفق كلمتان أو أكثر في صفة أو أكثر ولكن يبتى في النهاية ما يقطع باختلافهما ، ومن هذه المواصفات التي يمكن أن ترصد : بناء الكلمة ، المعانى الصرفية ، وظيفتها في التركيب . وللباحثين المحدثين جهود مشكورة في هذا المجال من أمثال تمام حسان (۱) .

ونخلص من هذا كله إلى أن تقسيم الأدوات ذلك التقسيم الصرفى قد بنى على أساس غير سليم ، وأنه غير ذى جدوى ، بل إنه قاد الدرس النحوى إلى مناقشات لافائدة فيها ولاحاجة إليها ، ذلك أن اعتبار بعض هذه الأدوات أسماء استتبع أحيانا دراسة بنائها ، وإعرابها .

ومن المهم القول إنه يجب أن تعطى الوظيفة التي تشغلها الكلمة في التركيب نصيبا كبيرا في تصنيف الكلمة ، ولذا جاز في مثل هذا التركيب : «جاء يزيد» أن أصنف « يزيد » في الأعلام ؛ لأن الوظيفة التي يشغلها في الجملة هي وظيفة اسم لا فعل ، ولا يغيب عنا أن هذا هو فعل نقل إلى خانة الأعلام ، ومثل هذا النقل يجرى في الأدوات فليس ببعيد أن أكثرها كان أصله اسها أو فعلا ، ومن الكلمات ما يستخدم فعلا مرة وأداة مرة ، وذلك هو الفعل « علا» وحرف الجر

<sup>(</sup>١) أحمد بن فارس ، الصاحبي ٨٢ وما بعدها ۽

<sup>(</sup>٢.) أحمد بن فارس ، الصاحبي ٨٣.

<sup>(</sup>١) انظر كتابه ، اللغة العربية معناها ومبناها .

#### ثالثا : العمل النحوى

استحوذت الأداة على نصيب كبير من اهتمام النحويين من حيث هي عامل ، فجل العوامل لديهم أدوات . والعمل من أهم الأركان التي يعتمد عليها النحو العربي . وقد نالت الأدوات أهمية بقدر ما للعمل والعامل من أهمية ، وقد ظهر ذلك جليا في المؤلفات النحوية (١) .

وقد جنت دراسة الأداة باعتبارها عاملا على دراسة الجملة العربية بشكل عام فقد اهملت جوانب مهمة فيها مثل: الزمن ، كما لم تلق توفرا على رصد التراكيب المختلفة ، ولا أنماط الجملة فى التركيب الواحد . وأهملت دراسة التراكيب المتلازمة كدراسة الاستفهام مع الجواب ، والإثبات مع النفى ،

وليس معنى هذا أنَّ كل هذه القضايا أهملت إهمالا تاما فقد درست ولكن فى إطار دراسة العوامل ، فلذا لم تعط حقها من الدرس . ولسنا نرمى إلى اجتثاث نظرية العامل من أصولها ، فهى فى الأساس ليست بذات خطر على المنهج العلمى ، ولكنها بشكلها الذى انتهت

(١) تجلى الاهتمام بالأدوات في ثلاثة مظاهر :

الأول : تأليف كتب خاصة لدراستها مثل ( معانى الحروف ) للرمانى و( الأزهية فى علم الحروف) للهروى ، و( رصف المبانى ) للمالتى ، و( الجنى الدانى ) للمرادى ، و( مغنى اللبيب ) لابن هشام ، أو الطائفة منها مثل ( اللامات ) لا جاجى .

الثانى : عقد فصول خاصة لها فى الكتب وإطلاق اسمها على الباب. الثالث : فى الفصول المعقودة لدراسة تراكيب مثل الاستفهم والشرط يكون جل الدراسة على الأداة وعملها .

#### « على » تقول :

علا زيد الجبلُّ ، و زيد على الجبل

وهناك أسماء تتحول فى بعض التراكيب إلى ما أطلق عليه فى النحو العربى مصطلح ( ظروف ) - وإن كنت أرى تصنيفها فى حروف الجر لأنها تعمل عملها - مثال هذه الأسماء : أمام وخلف ، ففي قولنا : «تقدم إلى الأمام وتأخر إلى الخلف » نجد أنهما اسمان ، وفى قولنا : «وقف أمام الملك ، وقعد خلف الستار » ، فهما هنا حرفا جر .

والقول بإدخال الظروف في حروف الجر ايس بجديد فهو مؤسس على رأى كوفى نقله لنا ابن السراج :

( ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون : حروف الخفض ، أمام ، وقدام ، وخلف ، وقبل وبعد ، وتلقاء وتجاه ، وحذاء ، وإزاء ، و وراء مملودات ، ومع وعن وفي وعلى ومن ، وإلى وبين ، ودون وعند ، وتحت وفوق وقباله ، وحيال ، وقبل ، وشطر وقرب ، ووسط ، ووسط ، ووسط ، والباء ومثل ، ومثل وسوى ، وسواء ممدودة ، ومتى في معنى وسط ، والباء الزائدة والكاف الزائدة ، وحول وحوالي ،........) (١)

ونضرب مثالاً من التغيرات الحديثة في اللغة ، فمن يلاحظ استخدام (طال +ما) في لغة أنصاف المثقفين يجد أنه تحول إلى أداة ويمكن أن دلاحظ الفرق في مراقبة الجملتين الآتيتين :

طالما جئنا إلى هذا المكان .

- طالما جئنا إلى هذا المكان فدعنا نجلس .

\* \* \*

<sup>(</sup> ١ ) ابن السراج ، الأصول في النحو ١ /٢٤٦ .

وليس السكون وحده الرمز الدال على الجزم ، فالحذف كذلك دال على الجزم في الفعل معتل الآخر ، ولكنا نستطيع أن نفسر الجزم صوتيا بأنه سلب لحركة قصيرة آخر الفعل المضارع مثال ذلك في الفعل الصحيح :

يَكْتُبُ مُحَمَّدُ ﴾ لَمْ يَكْتُبُ مُحَمَّدُ

Yaktubu M. > Lam Yaktub M.

فهكذا سلبت الحركة القصيرة وهي الضمة ( ُ u : ) ووضع السكون ( ° ) ، للدلالة على حذف حركة آخر الفعل .

ومثال المعتل :

مُحَمَّدُ بَدْعُو زَيْدًا > مُحَمَّدُ لَمْ يَدْعُ زَيْدًا M. Yad<sup>c</sup>uu Z. > M. Lam Yad<sup>c</sup>u Z.

تحولت الحركة الطويلة (و) إلى حركة قصيرة (ضمة) لأنها مكونة من ضمتين أى حركتين قصيرتين ، فلما سلبت إحداهما بقيت الأخرى (١) .

(١) يتغير الفعل الأجوف تغيراً خاصاً في الجزم مثال ذلك :
 يَقُولُ محمدٌ > لَمْ يَقُلُ مُحمدٌ

Yaquulu M. > Lam yaqul M.

نلاحظ أنه سلبت حركة الآخر وقصرت الحركة الطريلة التالية للقاف. وتفسير ذلك أن سلب الحركة القصيرة آخر الفعل للجزم؛ ولكن هذا أحدث مقطعاً مفرطاً في الطول فاحتيج إلى تقصيره فحولت الضمة الطويلة إلى قصيرة لتحريل المقطع المفرط في الطول إلى طويل فقط ، والتغير على النحو التالى :

يَقُولُ مُحمدٌ > لَمْ يَقُولُ مُحَمَّدٌ > لَمْ يَقُلُ مُحَمدٌ

Yaquulu M. > Lam yaquul M. > Lam yaqul M.

إليه في النحو العربي وجمدت عليه جعلت النحويين يتوخون ضروباً من التعسف في فهم اللغة ونصوصها ، حتى لقد دفعهم حرصهم على اطراد قواعدهم إلى لَى أعناق النصوص لموافقتها دون معاودة النظر في القواعد نفسها ، غافلين عن أن اللغة تنطوى على حيوية تستعصى على صرامة القوانين .

أ ولقد كانت نظرية العامل جيدة حيث فسرت مسألة الحركات المتغيرة التي تنتهي بها بعض الكلمات ، ولكنها لم توفق حيمًا جعلت هذه الحركة لازمة من اوازم الوظيفة التي تؤديها الكلمة .

#### \* \* \*

يجزم الفعل المضارع بجملة من الأدوات من بينها أدوات الشرط. والجزم حالة من حالات المضارع الإعرابية تقابل حالتي الرفع والنصب. والجزم مقصور على الأفعال كما أن الجر مقصور على الأسماء (۱). وعلامة الجزم السكون، أو حذف المعتل يقول ابن الخشاب عن الجزم إنه (إسكان أو حذف يجرى مجرى الإسكان) (۱).

وقد اختلفت الأقوال حول ماهية السكون أهو حركة أم غير حركة "". والحقيقة أن السكون رمز كتابي كالفتحة والضمة يدل على القيمة الخلافية التي تؤديها حالة آخر الفعل المضارع عاطلا من الحركة.

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣/ p .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الحشاب ، المرتجل ٢١١ .

 <sup>(</sup>٣) لقد بسط كمال بشر قضية السكرن فى النحو العربى بسطاً جيداً فى
 كتابه ( دراسات فى علم اللغة ) ١٧٥ .

ولكن لماذا تجزم الأدوات ؟ وللإِجابة على ذلك ننقل مايقوله ابن بابشاذ في ذلك :

( وإنما جزمت لما اختصت بالدخول على الأَفعال ، ومن شان الحرف إذا اختص ولم يتنزل منزلة الجزء من الكلمة أن يعمل) (١) .

وبمثل ذلك قال ابن يعيش (1) . وقد حاول الإجابة على سؤال طرحه هو ، وذلك : ( لم كان عمل بعض الحروف المختصة بالأفعال الجزم وبعضها النصب ؟ فالجواب عن ذلك أن ما نقله إلى معنى لايكون في الإسم عمل فيه إعرابا لايكون في الاسم ولما كان الشرط والأمر والنهى لايكون إلا في الأفعال عملت أدواته فيها الجزم الذي لايكون إلا في الأفعال ) (1)

. وتنبه إلى أن هذا الكلام يسرى على النواصب فقال : - ١

( فإن قيل فالحروف الناصبة نحو أن ولن وإذن وكى قد أحدثت في الفعل مالايكون في الأسماء فهلا كانت جازعة قال لعمرى لقد كان القياس فيها ماذكرت غير أنه عرض فيها شبه من أن الثقيلة فعملت عملها على ماسبق ) (١)

وقد استهدفت هذه المقولة للنقد من قبل الدارسين المحدثين فهذا على أبو المكارم يقول :

( كيف استمد النحاة مقومات هذه النظرية بأحكامها الكلية ؟ لقد وضع النحاة في الاعتبار مجموعتين من الحروف، وأهملوا ماسواهما، مجموعة « حروف الجر ». وقد عملت حروف الجزم في الأفعال العمل الخاص بالأفعال وهو الجزم. كذلك عملت حروف الجر في الأسهاء العمل الخاص بالأسهاء وهو الجر، وإذن عملت عملت حروف الجر في الأسهاء العمل الخاص بالأسهاء وهو الجر، وإذن افقد عمل كل حرف في القبيل الذي يدخل عليه العمل الخاص به »، وإذن من المكن أن يكون الاختصاص محور العمل. وهكذا وجدت النظرية وتحددت أحكامها)

ومضى يفند هذه النظرية ، فذكر أنها تتناقض مع غير حروف الجر والجزم ، فهناك حروف مشتركة بين الأساء والأفعال فكان حقها طبقا لهذه النظرية ألا تعمل ، ومع ذلك فهى تعمل ، مثل : « ما » الا » . « إن » النافيات ، و « حتى » و « كى » التعليلية . وهناك حروف مختصة كان ينبغى أن تعمل لكنها مهملة ، مثل « ها » للتنيه ، و « الد »

اذن فالمقطع (qua) تحول إلى مفرط فى الطول بسبب الجزم (qual) فأرجع إلى حالته بتقصير الحركة qual) وانظر عمود فهمى حجازى ، مدخل إلى علم اللغة (ط 1 ، دار الثقافة للطباعة والنشر / القاهرة ١٩٧٨) ٦٤ ، عبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتى للبنية العربية (ط 1 ، مكتبة دار العلوم / القاهرة المهم ١٩٧٧ م) ٢٤، ٨٥، رمضان عبد التواب « التطور اللغوى وقوانينه» مقاله فى ( مجلة كلية اللغة العربية / الرياض ، ع ٥ ، ١٩٧٥ م) ١٤٤ ، الطيب البكوش ، التصريف العربي ( لا . نا / تونس ١٩٧٧ م) ١٨٦ .

<sup>(</sup> ١ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن یعیش ، شرح المفصل ۷ / ۰ ؛

<sup>(</sup> ٣ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٤١ .

ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ / ٤١ .

 <sup>(</sup> ۲ ) على أبو المكارم ، تقويم الفكر النحوى ١٩٣ – ١٩٤ .
 ( م ١٣ – الجملة الشرطية )

للتعريف ويختصان بالأسهاء ، و «قد » و «السين » و «سوف » وهى تختص بالأفعال . كذلك لايقتصر عمل مايعمل من الحروف على الحركة الخاصة بالنوع الذي يعمل فيه ، فإنَّ منها مايعمل النصب والرفع مثل «إنَّ » وأخواتها ، و «أنَ » وأخواتها ، والأوليات تختص بالأسهاء وتعمل النصب والرفع والأخريات مختصة بالأفعال وهي تنصبها . والنصب والرفع مشتركان بين الأسهاء والأفعال (١) .

#### \* \* \*

وينجزم فعل الشرط ، وفعل جواب الشرط ، وبكاد يتفق النحويون على أن فعل الشرط مجزوم بأداة الشرط . أما فعل جواب الشرط ففى جازمه خلاف .

والقول الأول ما نجده عند سيبويه حيث يقول :

( واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأَفعال وينجزم الجواب بما قبله ) (٢) .

و وجد السيرافي هذا النص ملبسا لأنه يحتمل دلالتين . فقال : ( وقوله وينجزم الجواب بما قبله يجوز أن يكون بجملة ما قبلها وهو إنْ والشرط ، ويحتمل أنْ يكون بإنْ وحدها والاختيار عندى أنْ يكون بإنْ وحدها وقد مضى ذكر اختيارى رفع خبر الابتداء بالابتداء )

ولكن السيرافي لم يتنبه إلى نص آخر عند سيبويه يقيد هذا النص بدلالة محددة وذلك قوله ( وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إنْ تَأْتِنِي ، بإنْ تَأْتِنِي ) (١) ، وقد عورض سيبويه في ذلك بحجة أن الفعل لايجزم الفعل ، فاحتج بأن الأداة والفعل بمنزلة الأمر الذي يعمل عمل الأداة (١) .

وتابعه المبرد (") وابن جنى (أ) في أن الجازم هو النه والفعل معا . والقول الثانى هو أنه مجزوم بالأداة بمعنى أن الأداة جازمة لفعل الشرط وفعل جواب الشرط ، وممن يقول بهذا : الزجاجي (ه) ، والسيرافي كما تبين من النص الذي نقلناه (١) ، والرماني (٧) ، وذهب الأنباري في ( الإنصاف ) إلى أن هذا مذهب جمهور البصريين (٨) .

<sup>(</sup> ١ ) على أبو المكارم ، تقريم الفكر النحرى ١٩٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ۲۲/۳ .

<sup>(</sup>٣) السيراني ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٢٩ . وقد وهم المرادى فذكر أن السيراني عزا إلى سيبويه القول بأن الأداة وحدها هي الجازم العجزاء ، وواضح من النص أن هذا مذهب السيراني واختياره والميزد السيرافي على أن بين احتمالات دلالة النص . انظر المرادى شرح ألفية ابن مالك ٤ /٢٤٤ .

<sup>(</sup>۱) سيبويه ، الكتاب ۹۳/۳ ، وقد شرح السيرافي هذا النص دون أن يتنبه إلى دلالته على النص السابق قال السيرافي (كما أن حرف الشرط وفعله هو الجازم للجواب وذلك قُوله وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إن تأتني بإن تأتني ) انظر شرح كتاب سيبويه ۲٤٩/۳.

<sup>(</sup> ۲ ) الفارسي ، أقسام الأخبار ، تحق : على جابر المصوري ( مجلة المورد م ۷ ع ۳ ، ۱۹۷۸ ) ص ۲۱۵ .

<sup>(</sup> ٣ ) المبرد ، المقتضب ٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن جني ، الحصائص ٢ /٣٨٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) الزجاجي ، الجمل ٢١٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر ص ١٩٤.

<sup>(</sup> V ) الرماني . شرح كتاب سيبويه ٣ /١٦٠ .

 <sup>(</sup> ۸ ) الأنبارى . الإنصاف ۲ /۲۰۲ . ومن هؤلاء النحريين : الهروى،
 الواضح ۹٤ . ابن بابشاذ.شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٥ . الجرجائى=

والقول الثالث أنه مجزوم بفعل الشرط وحده . ولم يذكر صاحب الإنصاف من يقول به ، غير أنا نجده منسوبا إلى الأخفش في (شرح الكافية ) (١) . وقد أخذ بهذا القول ابن مالك فقال : ( وجزم الجواب بفعل الشرط ، لا بالأداة وحدها ، ولا بهما ، ولا على الجوار ، خلافا لزاعمي ذلك ) (٢) .

والقول الرابع وقد ذكره صاحب التصريح فقال ( وقيل الشرط والجواب تجازما كما قال الكوفيون في المبتدأ والخبر أنهما ترافعا وهذا نقله ابن جني عن الأَخفش ) (٢٠) .

والقول الخامس وهو تفسير الأنبارى وهو أن العامل فى فعل جواب الشرط هو الأداة ولكن بوساطة فعل الشرط (١) , وهذا التفسير محاولة لتعديل التفسير الأول ويتابعه فى هذا ابن الخشاب (٥) وابن يعيش (٦) والقول السادس وهو أن فعل جواب الشرط مجزوم على الجوار أى

لمجاورته فعل الشرط ، وقد نسب الأنبارى هذا إلى الكوفيين (١) . وقد شك أحد الدارسين المحدثين وهو محمد خير الحلواني في هذه القضية ذاهبا إلى أن كتب الكوفية لانذكرها (٢) .

والقول السابع وهو أن فعل جواب الشرط مبنى على ( الوقف ) . ونسب الأنبارى هذا القول إلى أبي عثمان المازنى (٣) .

وقد نسب ابن الخشاب وابن يعيش والرضى إلى المازنى : أن فعل الشرط وفعل جواب الشرط مبنيان (٤٠) .

۱۱) الأنبارى . الإنصاف ۲ /۱۰۳ .

(۲) محمد خر الحلواني ، الحلاف النحوى ۲۷۰ ، يقول المؤلف :
(في المسألة التي دار الحلاف فيها حول جزم جواب الشرط يسرق على ألسنة الكوفيين قوله تعالى « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين » على أن : المشركين معطوف مجرور على الجوار ، ويبين في رده عليهم أنها معطوفة على : أهل الكتاب وساق على ألستهم أيضا أنهم احتجوا بقوله تعالى : « فاغسلوا وجرهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم الجوار ، فتأول الجول ولم يثبت رأبهم .

هذا الذي ذكره أبو البركات لاتثبته الكتب الكوفية الموجودة ، فابن خالويه لا مختلف عن أبى البركات في إعراب الآية الأولى ، وأما الآية الثانية فقد وقف عندها الفراء دون أن يذكر الجوار ، الذي نسبه الأنباري إلى الكوفيين ) .

( ٣ ) الأنبارى ، الإنصاف ٢٠٢/ .

( ٤ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٦ . وابن يعيش ، شرح المفصل ٢٧/٧ .
 والرضى ، شرح الكافية ٢/٥٤٠ ، ويبدو أنهم استفادوا بذلك
 من العبارة التي وردت في الإنصاف ٢/٩٠٣ وهي : ( فكذلك=

<sup>=</sup> الجمل ۲۶. المطرزى ، الصباح ۱۰۲. ابن معطى ، الفصول الخمسون ۲۰۳. الشلوبيني ، الترطئة ۱۶۵. ابن عصفور ، المقرب ۲/۳/۲. المالتي ، رصف المبانى ۱۰۶. المرادى ، الجني الدانى ۲۰۳.

<sup>(</sup> ١ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن مالك . التسهيل ٢٣٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) الأزهري ، شرح التصريح ٢ /٢٤٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأنبارى ، الإنصاف ٢ /٦٠٨ و ذهب يدعم رأيه بقياس من خارج اللغة ليزيد فكرته إيضاحا فشبه جزم الأداة لفعل جواب الشرط بو ساطة فعل الشرط بتسخين النار الماء بوصاطة القدر.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٦ ..

<sup>(</sup> ٦ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٢٤ .

ويعرض الأنبارى ومن جاء من بعده إلى مناقشة كل تفسير مناقشة منطقية فير د منها ما يرد ويقبل منها ما يرتضى . وكل هذه التفسيرات وما نتج عنها من مناقشات منطقية ليست بذى فائدة للغة لأن اللغة لها قوانينها الخاصة بمعزل عن المنطق .

وقد استغرقت التفسيرات الاحتمالات الرياضية المكنة . واعتمدت تفسيرات البصريين على العامل اللفظى ، واعتمد التفسير المنسوب للكوفيين عاملا معنويا ( الجوار ) أما تفسير المازني فهو يلغى العمل .

وربما يكون التفسير الذي يذهب إليه جمهور البصريين وهو أن الأداة جازمة للفعلين ربما يكون أكثر سهولة .

ويلاحظ أن هذه التفسيرات تدور حول الفعل حسب ما جاء فى الصورة الأساسية للجملة الشرطية . وما دامت الأفعال مجزمة فى الصورة الأساسية فإنَّ هذا الحكم لابد أن يعمم على الأفعال فى الصور الأخرى، وسوف نتعرض لهذه الصور فى موضع آخر . ومعنى هذا أن آراء النحاة حول جازم فعل الشرط وفعل جواب الشرط لم تكتف بالتفسير للجزم وإنما جعلت الجزم أساسا وحكما عاما .

## تقسيم الأدوات إلى جازمة وغير جازمة :

قلنا في الحديث عن أهمية الأداة أنها اكتسبت أهميتها من حيث العمل، فإذا كان للأداة أثر بارزعلى الحركة الإعرابية فإنها تحظى بدراسة النحاة ، ولذلك نجد هنا أبوابا معقودة للنواصب والجوازم

وما إلى ذلك ، وكن أدوات مثل أدوات الاستفهام نجد الحديث عنها مبعثراً لايضمه حيز واحد .

ونلحظ أثر الاهتمام بالأدوات العوامل في مراقبة دراسة أدوات الشرط ، فغالبا ما تذكر أدوات الشرط العاملة ويستكمل الحديث عن سائر الحروف أثناء الدراسة ، ويكون حديثا عارضا .

وبهذا يكون قد نشأ ما أطلقنا عليه بالتقسيم النحوى فقد قسم النحاة الأدوات إذن إلى قسمين: أدوات عاملة وأدوات غير عاملة ، ولكن هذا التقسيم لم يظهر بشكل واضح إلا في فترات متأخرة في الكتب التعليمية ، أما في كتب النحو المتقدمة فهو مفهوم من طريقتهم في دراسة الأدوات دون أن يكون منهم قصد مباشر إلى تقسيمها ، ولعل ذلك راجع إلى شعورهم أن الأصل في الأدوات الشرطية العمل ، وأن الجزم سمة من سات الأداة الشرطية فوصفوا الأدوات الهوامل بأن فيها معنى الشرط .

وبدأت هذه القسمة عند سيبويه ، إذ عدد الأدوات العاملة ، ثم تحدث بعد ذلك عن أدوات أخرى . وهي : «كيف »و «إذا»، أما «كيف» فإنه يروى عن الخليل استكراه الجزم بها فهي ليست ( من حروف الجزاء ، ومخرجها على الجزاء ) (۱) ، وهذا يعني أمرين : الأول إخراج «كيف» من أدوات الشرط ، والثاني ربط الشرط بالجزم .

ومن هنا يمكن أن نفهم أيضا الكلام على ﴿ إِذَا ﴾ فهي ليست من

فعل الشرط ) ففهم من ذلك أن فعل الشرط مبنى كفعل جواب
 الشرط لأنهما لم يقعا موقع الاسم .

 <sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب٣/٣٠ ، ومخرجها على الجزاء أى: المعنى المفهوم
 من الجملة هو ما يفهم من الجملة الشرطية .

ونستطيع القول إننا أمام محورين من محاور التقسيم: الأول هو

محور الإعمال والإهمال، والمحور الثاني مستوى الاستخدام . وسوف

تراقب مراعاة هذين المحررين فيما يأتى من محاولات تقسيم نحوية .

من الاستخدام وهو الشعر ، وبين كيف أنها لاتصلح أن تكون أداة

شرط (1) . فشرح بذلك مصطلح « مؤقتة » الذي يقابله مصطلح «مبهمة » ،

ويكثر دوران هذين المصطلحين في الحديث عن ، إذا " ، ويفهم من

مصطلح " مؤقتة " أن وقت وقوع الحدث محدد بهذه الأداة ، ومن

مصطلح « مبهمة » أن الأداة لاتحدد وقتا لوقوع الحدث إذْ تجعله

وسكت المبرد عن " كيف " وكذلك سكت عن " لو " في "المقتضب"

غير أنه تحدث عن « لو » في الكامل في غير موضع ، فقرر أنها تشارك

(حروف الجزاء) في ابتداء الفعل وجوابه (٢) ، وأنها قد تتسع فتصير

في معنى ﴿ إِنْ ﴾ الواقعة للجزاء نحو : أَنْتَ لَا تُكْرِمُنِي وَلَو أَ كُرَمْتُكَ ،

تريدو ﴿ إِنَّ ﴾ (٣) ، رغم هذا فهو يخرجها من (حروف الجزاء) ، فلاتجزم

كما تجزم ( إِنْ ، ، لأَن ( حروف الجزاء ) إِنَّمَا تقع لِمَا لَم يقع ،

ويصير الماضي معها في معنى المستقبل. و «لو» تقع في معنى الماضي ".

ولكن هذا الحديث عن « لو » يحمل في ثناياه اعترافاً بأن « لو ،

وتابع المبرد سيبويه في اعتبار « إذا » أداة جزاء في مستوى معين

أدوات الشرط ، إلا في مستوى معين من الاستخدام وهو.الشعر فهي في الشعر تجزم الفعل (١) ، ويسأل سيبويه الخليل عن السبب الذي من أجله لايستخدمون ﴿ إِذَا ﴿ فِي الشَّرْطُ فَيَجِيبُهُ بِأَنَّ \* إِذَا ﴾ إِنَّمَا نَجِيءُ وقَناً معلوما (٢٠) ، ومعنى ذلك أنها إنَّما تعين نقطة التقاء حدثين في المستقبل، دون أنْ زجعل حدوث أحدهما مشروطا بحدوث الآخر . ولكنها في الشعر كما نلاحظ من الشواهد المذكورة (٣) تضطلع بتلك الوظيفة الشرطية ، فتجمع إلى تعيينها نقطة التقاء الحدثين في المستقبل ترتب

وننتهي من هذا إلى أن جذور القسمة النحوية الأدوات قد بدأت في الكتاب ، فرغم ربط ( حروف الجزاء ) بالقدرة على الجزم ، ومحاولة إقصاء «كيف» عن مجموعة (حروف الجزاء) ، والسكوت عن حرف مثل « لو » ، رغم ذلك نقو ل إِنَّ هذا يشي بوجود أدوات الشرط الهوامل.

واتخذت الأدوات العوامل تقسيما داخلياً ، وهو :

- (١) ما يجزم في مستوى معين من الاستخدام اللغوى وهو الشعر : وهي الأداة « إذا » .

 <sup>(</sup>۲) المرد، الكامل ١ /٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) المرد ، الكامل ١ /٢٧٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) المرد ، الكامل ١ /٢٧١ ، ١ /٢٧٧ .

<sup>(</sup>١) المرد ، المقتضب ٢/٥٥ - ٥٦ .

حدوث أحدهما على الآخر ، فتمتاز بذلك على أ إنْ " .

<sup>(</sup> ٢ ) ما يجزم في المستويات المختلفة للاستخدام اللغوى ، وهي ماعدد سيبويه من أدوات في بداية باب الجزاء (١).

۱۱/۳ سيبويه ، الكتاب ۱۱/۳ .

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ٢٠/٣ .

۳) سيبويه ، الكتاب ١١/٣ – ١٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٥٦ .

لايجازي م ١١١ . ويو رد قول المبرد في تعليل ذلك (١٠) .

ولانستطيع أن نفهم من شبه « لو » بالحروف الشرط) ومن تضمنها لمعنى الشرط والمجازاة إلا كونها أداة شرط ولعل مفهوم ( يجازى بها ) بدأ يقتصر على معنى ( يجزم بها ) ويورد الرمانى مايقال من تضمن « لو » لمعنى الشرط ، فهى عنده من الحروف الهوامل (٣) ، وما منعها من العمل – وفيها معنى الشرط – إلا مخالفتها ( حروف الشرط ) بأنها لاترد الماضى مستقبلا (٤) .

أما ابن فارس فى الصاحبي فهو يقول عن « إذا » : ( تكون إذا شرطا فى وقت مؤقت ، تقول : إذا خرجت خرجت ) (٥) ومعنى هذا أن ابن فارس لا يربط الشرط بالجزم أو أنه ممن يجيز الجزم متابعا فى ذلك من أشار إليهم النحاس من قبل (١) .

على أن ابن فارس لغوى يهتم بالمعانى الدلالية أكثر مما يهتم بالقضايا النحوية ، ولذا لانجده يتحدث عن «كيف» الشرطية (٧).

أما عن « لو » فهو يورد قول الفراء بأنها تقوم مقام « إِنْ » ، لأَن فيها معنى الشرط (٨) .

أِداة من أَدوات الشرط لانختاف عنها إلا في أنها لاتجزم .

وبهذا لانجد عند المبرد سوى القسمة الداخلية لعوامل المجازاة ، وباستخدامه مصطلح ( عوامل المجازاة ) (١) يؤكد متابعته سيبويه في ربط الأداة بالعمل .

وتابع ابن السراج بعد ذلك سيبويه والمبرد فأشار باقتضاب إلى أن الها يبجازى بها في الشعر ضرورة (٢) ؛ أى أنها تستخدم أداة شرط جازمة . وهذا إلحاح على مراعاة مستوى الاستخدام ، غير أن النحاس ينسب إلى النحاة جميعا القول بجواز الجزم به إذا وجعلها بمنزلة (حروف المجازاة) لأنها لاتقع إلا على فعل وهي تحتاج إلى جواب وهكذا (حروف المجازاة) ". ويستثنى الخليل وسيبويه والفراء الذين يختارون عدم الجزم بها لأن ما بعدها مؤقت (١) . ويعنى عدم الجزم بها عند سيبويه إخراجها من أدوات الشرط .

وفى حديثه عن « لو » ينطلق من معطيات كتاب الكامل للمبرد فهو يعدها مشبهة ( لحروف الشرط ) (٥) ، فهى لايليها إلا فعل (١) ، ولابد لها من جواب (٧) ، ولكنها رغم أن فيها معنى الشرط والمجازاة

<sup>(</sup>١) النحاس ، إعراب القرآن ٨٩٣.

<sup>(</sup>٢) النحاس ، إعراب القرآن ٩٩.

<sup>(</sup> ٣ ) الرمائي ، معانى الحروف ١٠١ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرماني ، معاني الحروف ١٠٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن فارس ، الصاحبي ١٣٩ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر ص ٢٠٢ . والنحاس ، إعراب القرآن ١٣٠١ .

<sup>(</sup> V ) ابن فارس ، الصاحبي ١٥٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن فارس ، الصاحبي ١٦٣ .

<sup>(</sup>١) المرد ، المقتضب ١/٦٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن السراج ، الأصول في النحو ٢/١٦٦.

<sup>(</sup> ٣ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٣٠١ - ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) النحاس ، إعراب القرآن ١٣٠٢.

<sup>(</sup> ٥ ) النحاس ، إعراب القرآن ٦٩ ، ١٣٥٧ ، ١٣٥٧ ,

<sup>(</sup> ٦ ) النحاس ، إعراب القرآن ٩٧ ٥ ، ١٣٣٩ .

<sup>(</sup> V ) النحاس ، إعراب القرآن ٦٩.

و يعد القزاز الجزم به إذا » ضرورة شعرية متابعا بذلك سببويه ، أما الجزم بها فلمشابهتها (حروف الشرط) بردها الماضي إلى المستقبل (١).

وهي عند الهروى ظرف زمان للمستقبل في معنى (الجزاء) (٢) و ويؤكد القيسي أن « لو » فيها معنى الشرط ولكنها لم تجزم لأنها خالفت (حروف الشرط) لاختلاف المعانى فهى لا ترد الماضى مستقبلا (٢) وكذلك يعلل العدم الجزم به إذا » في كل الكلام بأنها مخالفة للاحروف الشرط) (١). ولعل هذه النظرة إلى « لو » هى التمهيد الطبيعى لظهور التقسيم الواضح في الكتب التعليمية لأدوات الشرط إلى جازم وغير جازم .

ويضيف ابن بابشاذ أدوات الشرط في الحروف الجازمة حيث يدرسها أثناء دراسته للحرف الجازم «إنّ الشرطية؛ ذلك أن بقية الأدوات محمولة عليها (ف) . ويذكر «إذا » عرضا ويشترط للجزم بها أن تكون في الشعر ومعها «ما » . وينسب الجزم به كيفما "إلى الكوفيين دون البصريين (٦) ، ونلاحظ أن ابن بابشاذ تحدث عن الجزم أو عدم الجزم في «إذا » و«كيفما » ، ولكنه لم يذكر شيئا عن معنى الشرط فيهما .

أما الجرجاني فقد تحدث في المقتصد عن « إذا » وذكر السبب الذي من أجله لم تستعمل أداة للشرط وهو ما وجدناه سابقا عند الخليل وسببويه ، وهو بذلك لم يقتصر على الحديث عن الجزم بها وعدمه وأكد بذلك أن الشرط بها مرتبط بالجزم ، وإذا استخدمت أداة شرط صارت بمنزلة «إنْ » (١)

ونجد لأول مرة عند الزمخشرى في المفصل تصريحا بأن « لو » أداة شرط مثل « إنْ » يقول الزمخشرى عن « إنْ » و « لو» : ( يدخلان على جملتين فيجعلان الأولى شرطا والثانية جزاء كقولك : إن تضربنني أضر بنك ولوجئتنني لأَكْرَمْتُكَ ) (٢) .

والزمخشرى بهذا يضرب صفحا عن قضية الجزم فرغم أن الو الا غير جازمة لم يخرجها من أدوات الشرط ، وهذا يعنى أن أدوات الشرط على نوعين : جازم وغير جازم . و في ( الأنموذج ) يذكر الأن ولو الا معا في في فصل ( حرف الشرط) (٣) .

ولا نجد عند ابن الشجرى إلا ترديد سبب عدم الجزم به إذا الالتفات إلى صلة الجزم بالشرط (ئ) ، وعلى أية حال فليس عند ابن الشجرى تقسيم الأدوات كما ذكرنا سابقا ، وكما لم نجد لقول الزمخشرى صدى عند ابن الشجرى كذلك لا نجد له عند ابن الأنبارى أيضا فهو يكتنى في حديثه عن الو الم يتكرار القول بأن فيها (معنى الشرط) ومع ذلك فهى لم تجزم لأنها لاتنقل الماضى إلى المستقبل بخلاف

<sup>(</sup>١) القزاز ، ضرائر الشعر ٢٢٨ – ٢٢٩ :

<sup>(</sup> ۲ ) الحروى ، الأزهية ۲۱۱ .

 <sup>(</sup> ۳ ) القيسى ، مشكل إعراب القرآن١/٦٦، وانظر حديثه عن ١ إذا ١ في ٢ /٢١٩ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) القيسى ، المشكل ٢ /٣٤٨ وانظر حديثه عن « إذا » في ٢ /٢١٩ ،

<sup>(</sup> ٥ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٤٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن بابشاذ ، شرح المقدة المحسبة ١ /٢٤٧ – ٢٤٨ .

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٢ .

<sup>(</sup>۲) الزنخشري ، المفصل ۳۲۰.

<sup>(</sup> ٣ ) الزمخشرى ، الأنموذج فى النحو ( ط ١ مط الجوائب / قسطنطينية ١٠٤ ( ١٢٩٩ ) . ١٠٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١ /٣٣٣ .

حرف الشرط ، والشرط إنَّما يكون بالمستقبل (١) .

وهذا ما ردده العكبري أيضا (٢) . أما ابن يعيش فهو يفصل فكرة الزمخشري عن « لو » ويقول إنَّ الخلاف بين « لو » و « إنْ » في الزمان وإن كانت « لو » مثل « إن ، ، يقول ابن يعيش عن " لو " : ( فهي خلاف إِنْ في الزمان وإِنْ كانت مثلها من جهة كون الأول شرطا للثاني ولذلك قال صاحب الكتاب فيهما ، إنَّهما يدخلان على جملتين فيجعلان الأولى شرطا والثانية جزاءً كقولك إِنْ تَضْرِبْنِي أَضْرِ بْكُ وَلَوْ جِئْتَنِي لَأَكْرَمْتُكَ ، فيترقف وجود الضرب الثاني على وجود الضرب الأُول كما يتوقف الإكرام على وجود المجيء ) (٣) ومن أَجِل هذا الخلاف يقول إنَّ فيها (معنى الشرط) (؛) . وأنَّها تشبه أَداة الشرط (٥). المهم أنَّ تمة إحساسا بوجو د أدوات شرط غير جازمة وإنَّ لم يكن التقسيم واضحا . وهذا الإحساس نجده عند الشلوبيني إذ يقول عن « لولا» : ( لولا زيد لأكرمتك ، فإنَّ هذا من باب الشرط والجزاء من حيث كان سببا ومسببا عنه ، ولم يكن فيه جزم ) (١٦) ، ولكنا لا نستطيع الجزم بأنَّ صورة التقسيم متضحة عنده لأنه يدرس أدوات الشرط في إطار الأدوات الجازمة ويصنفها في الجازم المقتضي فعلين (٧) وكذلك

وصنفها ابن عصفور فى جوازم الفعل المضارع و سماها جازم فعلين و لذلك لم نجد عنده ذكرا لأدوات غير جازمة (١)

أما ابن مالك فإنه يصرح في التسهيل بأن « لو » (حرف شرط) ، واستعمالها في الماضي غالبا ، فإذا لم يجزم بها إلا اضطرارا (٢) ، وكذلك «كيف » جوزى بها معنى لاعملا (٣) ، أى أنها من أدوات الشرط غير الجازمة ، ونفهم من ذلك أن الجزم ليس لازمه في كل أدوات الشرط ، فغمة أدرات شرط جازمة وأخرى غير جازمة ولكن يظل عدم التصريح بالقسمة موجوداً . ولعل ذلك راجع إلى أن أدوات الشرط تدرس في إطار الجوازم أساساً ، ثم تلحق بها ملاحظات عن أدوات شرطية غير جازمة ، وذلك واضح من ألفية ابن مالك فبعد أن أنهى الكلام على أدوات الشرط الجازمة عقد فصلا للأداة « لو » وحدها (٤) .

وعند الرضى فى شرح الكافية ما وجدناه عند متقدميه من اعتبار ، « لو » أداة شرط فالكلام الذى يسق حولها مأخوذ فيه هذا الاعتبار ، ف «لو» عنده موضوعه لشرط مفرض وجوده فى الماضى مقطوع بعدمه لعدم جزائه (٥) . ولكنا أيضًا لانجد تصريحا بتقسيم أدوات الشرط إلى أدوات جازمة وأخرى غير جازمة .

وينظر المالقي إلى " لو " مرة على أن فيها ( معنى الشرط ) وإن لم يكن

ايلاؤهـــا •ستقبلا ، لكن قبل )

انظر شرح ابن عقیل ۲ /۳۲۲ .

<sup>(</sup>۱) ابن الأنباري ، البيان ١/١١٥ – ١١٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) العكرى ، التبيان ١٠١ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٨ /١٥٦ .

٠٠٠ ص ٠٠٠ م . ن . و ( ٤ )

<sup>(</sup> ٥ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٩ /١٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) الشاوبيثي ، التوطئة ٢٣٦ .

<sup>·</sup> ن . ه ص . ن . و ( ٧ )

<sup>(</sup> ۱ ) ابن عصفور ، المقرب ۱ /۲۷۳ ..

<sup>(</sup> ٢ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٤٠ ، وكذلك صرح بذلك في الألفية قال :

<sup>( «</sup> لو » حرف شوط ، فی مضی ویقل

<sup>(</sup> ٣ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر نص الألفية في شرح ابن عقيل ٢ /٣٢٦ :

<sup>(</sup> ٥ ) الرضى ، شرح الكافية ١٠٩/ .

لفظها كذلك ، ولا عملها ، وتخلص الفعل أبدا إلى الماضي بخلاف أدوات الشرط (١) ، ولكنه يعرد مرة أخرى فيقول إنَّها (حرف شرط) بمنزلة «إنَّ » ، إلا أنها لايجزم بها ، كما يجزم بد اإنْ » (٢) . وهذا يعني أنها أداة شرط غير جازمة ، واكنا نعو د فنقول إنَّ فكرة التقسيم لم تظهر جلية بُعْدُ خاصة أن المالقي لم يتخلص بَعْدُ مِن فكرة إخراج « لو » من أدوات الشرط.

وينقل المرادي اختلاف النحاة في « لو » فيقول : ( اختلف في عد « لو » من حروف الشرط . فقال الزمخشري وابن مالك : « او » حرف شرط ، وأبي قوم تسميتها حرف شرط ، لأَن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال ، و « لو » إنما هي للتعليق في المضى فليست من أدوات الشرط) (٣) وكان كلام المرادى على « لو » طويلا ولكنه لا يفيدنا في التعرف على ظهور الاتجاه نحو تقسيم الأدوات الشرطية إلى جازمة وغير جازمة . وليس لنا أن نتوقع مثل ذلك في كتب الحروف بسبب طبيعة تصنيفها المعجمي لذلك لانجد عند ابن هشام انجاها نحو تقسيم الأدوات ، ولكنه فصل الكلام على « لو » مستفيدًا مما جاءً به المرادي من أقوال وأعاد تنظيم المادة تنظيما جيداً وهي عنده على خمسة أوجه ، ومهمنا الوجه الأول والثاني ، فالأول المستعمل في نحو : « لو جاءني لأكرمته ، فهذه تفيد الشرطية ، أي عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها ، وتفيد تقييد الشرطية بالزمن الماضي ، وتفيد الامتناع (١) ، والقسم الثاني : أنها تكون حرف شرط في المستقبل ،

إلا أنها لاتجزم (١) . وذلك لغلبة دخول « او » على الماضي . واو أريد ے معنی إن الشرطية <sup>(۲)</sup> .

ولعل هذين الوجهين يفسران لنا ما وجدناه عند المالقي سابقا من النظر إلى « او « على أن فيها (معنى الشرط) مرة وعلى أنها(حرف شرط) مرة أخرى (٣)

وتحدث ابن هشام عن « كيف » على اعتبار أنها شرطية وأورد الخلاف في جزمها (١٤) . أما « إذا » فلم يوردها في المغنى . ويردد السيوطي كثيراً من الأذكار التي أثيرت حول " او " دون أن يأتي بجديد، بل إنّه دون من سبتموه تنظیما و وضوحا <sup>(ه)</sup>. ع**د مد مد** ع**د** 

ونستطيع الآن القول إنَّ محاولة تقسيم أدوات الشرط مرت بمراحل، المرحلة الأولى هي المرحلة المتقدمة والتي عثلها سيبويه والمبرد ، وفي هذه المرحلة كانت أدوات الشرط تدرس في باب خاص هو ( باب الجزاء ) أو ( المجازاة ) ، واكن ( الجزاء ) في تلك المرحلة كان مرتبطا بالجزم فأَداة ( الجزاء ) لابد لها أن تكون جازمة ، لذاك نوقشت أَدوات أُخرى أَثْناءَ الدراسة تشابه أدوات الشرط أي أدوات ( الجزاء ) من حيث المدنى الذي تؤديه في الجملة . و اكنها لا تجزم ، لذلك لا تعد من أدوات الشرط.

<sup>(</sup>١) المسالقي ، رصف المباني ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المالتي ، رصف المباني ٢٩١ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرادى ، الجني الداني ٢٨٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٢٨٣ .

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١/٢٨٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٣٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) ذكرنا هذه الملاحظة في ص ٢٠٧ – ٢٠٨ وانظر : المالقي . رصف المباني ۲۹۰ – ۲۹۱ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٢٢٥ .

<sup>( ° )</sup> السيوطي . همع الهوامع ٢ /٦٤ ، ٢ /٢٠ ، ٢ /٢٧ . (م ١٤ - الجملة الشرطية)

رابعا : الجانب الدلالي

من أبرز ما يميز أداة الشرط عن غيرها من الأدوات جانبها الدلالي ، وقد ركز النحاة في حديثهم عن جانب الأداة الدلالي على المرين : الأول أن دلالتها عامة ومبهمة ، والأمر الثاني : أن فيها (معنى الشرط) أو (معنى المجازاة) وكل هذه المصطلحات الشرط) أو (معنى المجازاة) وكل هذه المصطلحات مترادفة وغالبا ما يقصد بمعنى الشرط وما يرادفه التعليق ، أي الربط الشرطي بين حدثين .

ومهما يكن من أمر فإنَّ هذا الجانب على شيء من الغموض يحتاج معه إلى شيء من البسط ، لذا سنتناول في الصفحات التالية قضية الإيهام والعموم ، ثم نحاول معرفة ما يقصد بمعنى الشرط ، وبعد هذا نعقد دراسة لأداة يقال إن فيها معنى الشرط وهي (أمًا) .

## ١ – الإبهام والعموم في الأداة الشرطية :

إِنَّ مِن اللوازم التي لابد أَن تكون لأَداة الشرط هو أَن لاتدل على محدد وإِثمَا تكون دلالتها مبهمة وعامة ، فالأَداة « إِنْ » في الجملة : ( إِنْ يَدْخُلْ زَيْدٌ يَخْرِجُ عَمْرٌو) لاتحدد وقتا وإنما تكتفي جذا الربط الشرطي بين الحدثين ، وهي جذا تختلف عن ( الظرف ) « إِذَا » إِذَا » إِذَا » تعين « إِذَا » تقطة التقاءِ الحدثين ؛ ( فنجيءُ وقتا معلوما ) كما يقول الخليل (١) ، ولذلك مهاها المبرد « مؤقتة » (١) ، وكأنها تضطلع بتعيين وقت حدوث الحدث الرئيسي في الجملة .

وكان هناك فرصة بعد ذلك لتعميق مفهوم الشرط وأدواته ، ولكن المرحلة التالية كانت أكثر اهتماما بالعمل والعامل ، فنظر إلى أدوات الشرط من حيث هي عوامل ؛ لذلك صنفت في الحروف التي تجزم الفعل المضارع ، وعد ابن السراج للشرط حرفا واحدا هو « إن » ، وقد يحذف وتنوب عنه أسماء ، ويذكر ابن السراج " او » وأوجه شبهها بأدوات الشرط ؛ غير أنّها لايجازى بها ، ويفهم من استعماله ( لايجازى بها ) أنّه ( لايجزم بها ) .

ويتردد بعد ذلك ذكر ما في بعض الأدوات مثل الو الو المن دلالة على الشرط بحيث لاتختلف عنها إلا بعدم الجزم ونجد ذلك عند الرماني والقيسي وبعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وفيها يصرح الزمخشري بكون الو الأداة شرط مثل اإن الو ويدرسهما تحت فصل (حرف الشرط) ولكن دراسة أدوات الشرط في جوازم المضارع ظلت متبعة منذ بدأت عند ابن السراج ، واستمرت إلى الشلوبيني وابن عصفور اللذبن فرقا بين ما يجزم فعلا وما يجزم فعلين وضمنوا القسم الثاني أدوات الشرط وهي المرحلة الرابعة وظلت تدرس الأدوات غير الجازمة ضمنا دون أن تخصص بفصل خاص ، وتأتي المرحلة الخامسة وهي التي يمثلها ابن مالك ؛ ذلك أنه خصص للأدوات غير الجازمة فصلا ألحقه بالأدوات الجازمة ، واتبعه في ذلك من جاء بعده من شراح ألفيته كابن هشام وابن عقيل وغيرهما

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ۳۰/۳ .

 <sup>(</sup> ۲ ) المبرد : المقتضب ۲ /٥٥ وقد ورد المصطلح عند الفراء قبل المبرد
 فى معانى القرآن ۲ /۱۰۳ .

<sup>(</sup>۱) واتبعه أيضاً بعض المؤلفين المحدثين الذين ألفرا كنبا تحرية تعليمية متأثرة في منهجها بالألفية ، وقد سمى بعضهم الفصل الذي يدرس به لمو (أدوات الشرط غير الجازمة) ، من هؤلاء : محمد عياد (النحو المصفى) ۲۷۲ ، أمين على السيد (في علم النحو) ۲۷۲ .

فلو أَحللنا مكانها « إِنْ » لكان الكلام مستقياً على هذا النحو : [إن] قَصُرَتْ أَسْيَافنا كان وصلها خُطَانا إلى أَعْدائِنًا فَنْضَـــارِبِ

ولابد من التأكيد على أن ما بين «إن » و «إذا » هو أمر مشابه ؛ ولكن «إذا » تزيد على «إن » في الدلالة الظرفية المجلوبة ونستطيع القول: إنها تساوى من حيث الدلالة هنا " متى ما " . ويكون ابن مالك على صواب إذ اعتبرها محمولة على «متى » (١) .

وفى «إذا » مسألتان مشكلتان . الأولى أنه لا يمكن لنا أن نركن إلى مسألة الجزم بإذا من أجل تحديد دلالة «إذا » أهى شرطية أم موصولية ومن ثم اعتبار الجملة ، شرطية أو غير شرطية ، والسبب أنَّ «إذا » قد يأتى بعدها أفهال ماضية لا يظهر فيها جزم وهذا كثير ، ونصادف فى النحو كثيراً من الاضطراب فى تحديد دلالة «إذا» ، ولا مفر فى هذه الحالة من الاحتكام إلى السياق ، وإلى مضمون الجملة ، فالمضامين الشرطية تكون كالقوانين التى لانرتبط بوقت محدد إذا كان الزمن هو موضوع الشرط.

والمشكلة الثانية قصر « إذا « الشرطية على الشعر وجعل ذلك ضرورة ، فهذا الحكم يحتاج إلى كثير من التمحيص والمراجعة ، ذلك أنه لا يمكن قبول قضية معيارية لا تستند إلى كثير من الاستقراء لظاهرة لغوية معينة في جميع المستويات اللعوية ، ولو روجعت النصوص النثرية لربما وجدت « إذا » الشرطية مستخدمة فيها ، ونضرب مثالا على ذلك من استخدام أحد النحويين الذين بتابعون سيبوبه فيا ذهب إليه ،

يقول سيبويه : ( وسألته عن إذا . مامنعهم أن يجازوا بها ؟ فقال : الفعل في إذا بمنزلته في إذ، إذا قلت : أَدَدُّكُرُ إِذْ تَقُولُ . فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذْ فيما مضى . ويبين هذا أن إذا تجيءُ وقتا معلوما ، ألا ترى أنك لو قلت : آتيك إذا احْمَر البُسْر كان حسنا ، ولو قلت : آتيك إن احمر البُسْر ، كان قبيحا . فإنْ أبدا مبهمة ، وكذلك حروف الجزاء . وإذا توصل بالفعل ، فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأذك قلت : الحين الذي تأتيني فيه آنيك فيه . وقال ذو الرمة :

تُصْغِى إِذَا شَدَّهَا بِالرَّحْلِ جَانِحَةً حَتَّى إِذَا مَا اسْتَوَى فِي غَرْزِها تَثِبُ ) (١)

ويمكن أن تتضح الفكرة إذا قلتا: إنَّ اإذا "كالضمير الموصول لاتحول الجملة التي هي فيها من البداطة إلى التركيب ، ولكنها في الشعر كما يرى سيبويه تأتى مثل اإنْ الكن ذلك من قبيل الاضطرار ، يقول :

( وقد جازوا بها فى الشعر مضطرين ، شبهوها بإن ، حيث رأوها لما يستقبل ، وأنها لابد لها من جواب .

وقال قيس بن الخطيم الأنصاري :

إِذَا قَصُرَتْ أُسَيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا خُطَانًا إِلَى أَعْدائنًا فَنُضَارِبِ) (٢)

ولابد أنها في هذه الحالة ستنساخ من الدلالة الظرفية الخاصة حيث لم يعد مايعدها صلة لها . والمعيار الذي جاء به الخليل لايضطرب هنا

<sup>(</sup> ١ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٧ .

<sup>(</sup>١) سدويه . الكتاب ٢٠/٣ .

<sup>(</sup> ٢ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٢١ .

وهو المبرد (۱) . يقول المبرد في معرض حديثه عن «من» وأنها لما يعقل: ( وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ماهو للآخر إذا كان في مثل معناه . لأن المتكلم يبين به ما في الآخر وإن كان لفظه مخالفا) (۲) .

قالمبرد يقرر في الجملة التي تحتها خط قاعدة عامة ، ولاشك أن استخدامه لـ « إذا » في الموضعين كان استخداما شرطيا .

وقضية الإبهام متصلة بقضية الصلة، فإنَّ انعتاق الأَداة من أن يكون ما بعدها صلة لها يحقق ما يراد لها من الدلالة على الإبهام والعموم، ومن أجل هذا وجب أن تكون « مَن »، و« ما » غير موصولتين في الشرط، ومن أجل ذلك تفقد « من » الدلالة الشرطية إذا دخلت عليها ( إنّ ) لأنها تدخل على الجملة البسيطة وقد ذكر سيبويه أن ( مَن ) تتحول من الشرطية إلى الموصولية إذا دخلت عليها ( إنّ ) وغيرها مما يدخل على المجبر (٢).

وعلل لذلك ابن السراج فيما بعد بقوله :

( ولو أدخلت إِنَّ المشددة على « مَن » لقلت : إِنَّ مَنْ يَزُورُنَا نَزُورُه ، لأَن المجازاة لاتقع ها هنا ، فإن قلت : فَلِمَ لانعملُ « إِنَّ » فى « مَن » وتدعها للمجازاة كما أعملت إِنَّ الابتداء ؟ فلأَن « إِنْ » التي للمجازاة لاتقع هاهنا لأَن إِنَّ المشددة ، توجب بها والمجازاة أمر مبهم ، يعنى أنه لايقع « إِنْ » التي للمجازاة بعد « إِنَّ » الناصبة ، والمجازاة ليس

بشيء مخصوص إنما هو العامة وإنَّ الناصبة للإيجاب ، وكذلك ; لَيْتَ مَنُ يَزُورُنا نَزُورُه ، ولَعَلَّ وكَانَ ولَيْسَ ؛ لأَنك إِذَا قلت : مَنْ يَزُورُنا نَزُورُه (١) ، وما تُعظى نأخذ (٢) ، فأنت تبهم ولا توضح ، وهكذا يجيء الجزاء بمن وأخواته ، فَإِنْ أوضحت منه شيئاً بصلة ذهب عنه هذا العمل وجرى مجرى « الذي » ) (٣)

ويبين الجرجاني لماذا تلازم دلالة الشياع أدوات الشرط منطلقا من الوظيفة التي تؤديها بها في الجملة ، يقول الجرجاني : ( اعلم أن هذه الأسهاء نابت مناب " إنْ » لضرب من الاختصار والتقريب وذلك أنه كان يجب أن يقال : إن تَضْرِب زَيْدًا أَضْرِب ، إِنْ تَضْرِب عَمْراً أَضْرِب ، وإنْ تَضْرِب عَمْراً أَضْرِب ، إلى ما لا يُقدر على استيفائه أَضْرِب ، وإنْ تَضْرِب خَالِداً أَضْرِب ، إلى ما لا يُقدر على استيفائه ويمتنع الغرض منه فتأتي باسم عام يشمل على الجميع ، وتُرك استعمال إنْ معه فقيل : مَنْ تَضْرِب أَضْرِب ، فدل على كل إنسان ، وقام مقام إنْ كما دل «كم» على العدد والاستفهام ، وكذا ، مَا تَفْعَلُ أَفْعَلُ ، لأن « ما » مبهم يقع على كل شيء فلما قُصد الشياع أتي به وجُعِل نائبا عن حرف الشرط فجزم ما بعده كما تجزم إذا قلت : إنْ تَصْنَعْ شَيْئاً أَصْنَعْ ، وهذا حكم « أَى » لأَنه مبهم مثل « مَا » وهمَن » فإذا قلت : أينهم تَضْرِب فوذا حكم « أَى » لأَنه مبهم مثل « مَا » وهمَن » فإذا قلت : أيهم تَضْرِب فوذا حكم « أَى » لأَنه مبهم مثل « مَا » وهمَن » فإذا قلت : أيهم تَضْرِب فوذا حكم « أَى » لأَنه مبهم مثل « مَا » وهمَن » فإذا قلت : أيهم تَضْرِب فوذا حكم « أَى » لأَنه مبهم مثل « مَا » وهمَن » فإذا قلت : أيهم تَضْرِب فوذا حكم « أَى » لأَنه مبهم مثل « مَا » وهمَن » فإذا قلت : أيهم تَضْرِب في ولانا حكم « أَى » لأَنه مبهم مثل « مَا » وهمَن » فإذا قلت : أيهم تَضْرِب في في المنا على حديث المنا على هو المن » في المنا على هو المن » في في المنا عن من هو مثل « مَا » وهمَن » في في المنا عن من هو مثل « من » وهمَن » في في المنا على من المنا عن المنا عن من المنا عن المنا ع

<sup>(</sup>١) المرد ، المقتضب ٢ /٥٥ .

١/٢) المبرد ، المقتضب ٢/١٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٣ .

<sup>(</sup> ١ ) هكذا في الكتاب المطبوع وصحتها :من يزرُّنا نزرُّه .

 <sup>(</sup> ٢ ) هكذا في الكتاب المطبوع وصحتها : وما تعط نأخذ .

ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٧١ – ١٧٢ .

أَضْرِبْ ، كَانَ بَمَنْ تَوَلُّكَ : مَنْ تَضُرِبْ مِنْهُم أَضْرِبْ ، وإِنْ تَضْرِبْ إِنْسَاناً مِنْهُم أَضْرِبٌ ، وقوله تعالى ( أَيًّا مَا تَدْعُوا ) التِقدير فيه أَيًّا تدعوا و ١ ما ١ مزيدة وتدعوا خطاب للجماعة دون الواحد فالأصل تدعون وسقط النون للجزم ) (١) .

ولهذه الصفة التي تلازم أداة الشرط نجد لبعض الكلمات دلالة شرطية . وقد قسم أبو على الفارسي الأسماء المبتدأة إلى قسمين : قسم عار من معنى الشرط والجزاء ، وقسم متضمن معنى الشرط والجزاء وهو الأسهاء الموصولة والنكرة الموصوفة (٢٠) . وقد فصّل ذلك الجرجاني في (المقتصد).

يقول الجرجاني بعد تفسير الصلة :

( وذلك أن الموصول يسرى فيه معنى الشرط والجزاء فيدخل الفاء في خبره . ويكون ذلك بعد حصول شريطتين . إحداهما : أن تكون الصلة من الفعل. والثانية : أن يكون الموصول غير مخصوص ويكون شائعاً . ومثال ذلك قوله عز وجل ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمَوالَهُمْ ) (٣) أَلا ترى أَن الصلة في قوله تعالى ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم ) ينفقون وهو فعل . وليس يراد بالذين قوم بأعيانهم بل الغرض الجنس والكثرة ، فالذين مبتدأ ولهم خبره . كقولك زيد له نصيبه ، وقد دخل الفاء كما ترى ، لأن فيه معنى الشرط والجزاء . ألا ترى أنه ممنزلة قولك : مَنْ أَنْفُقَ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، وإِنْ يُنْفِقُ إِنْسَانٌ فَلَه الأَجرِ) (···

( ٣ ) البقرة ٢٦٢ . ( ٤ ) الجرجاني ، المقتصد ٢٦٤ \_ ٢٦٠ .

ونحب أن نشير إلى أن في الشريطتين اللتين ذكرهما الجرجاني بعض التناقض ، وذلك أن الدلالة على العموم تتناقض مع كون الموصول [ الصفة الموصولة ] مرصولة بالفعل ، فكان ينبغي أن يقال أن الموصول [ الصفة الموصولة ] إذا نقلت لتكون أداة شرطية فإنها تتصدر وتنعتق من صلتها فيكون بعدها جملة فعلية هي جملة الشرط ، وذلك إذا دلت على العموم.

ويعلل الجرجاني لشريطة الشياع في الموصول فيقول : ( وأما اعتبار معنى الشياع فيه فلأجل أن الجزاء لايكون إلا في الشياع والشائع . تَقُولَ : مَنْ يَخْرُجُ فَلَه دِرْهَم ، ولا تَقُول : زَيْدٌ يَخْرُجُ فَلَه دِرْهُم ، فَتَأْتَى بالمخصوص . وكذلك إذا قلت : الَّذي يَأْنِيني . وأَنت تريد واحداً بعينه قد عهده المتكلم لم يجز أن تدخل الفاء في خبره فتقول : الَّذِي يَـاْنِينِي فَلَه دِرْهَمْ . كما لايجوز أَن تقول : الرَّجُلُ فَلَه دِرْهُم ) (١٠٠٠ .

ويأنى الموصول أداة شرط ولكنه لايجزم وتعليل ذلك عند الجرجاني ( أنه لم يوضع على الجزاء في الأصل وإنما سرى ذلك فيه بما تضمنه من الشياع ) (١٠)

إذن مكننا اعتباره أداة شرط غير جازمة . ومثل الموصول في ذلك أيضاً مايطاتي عليه في النحو العربي ( النكرة الموصوفة ) يقول الجرجابي: ﴿ وَكَذَا تَقُولُ : كُلُّ رَجُلٍ أَتَانِي فَلَهِ دِرْهُم ، فيكون جزاء في المعنى ، ولا يجوز : كُلُّ رَجُلٍ يَأْنِنِي فَلَه دِرْهَم ، بالجزم لأَنه لم يوضع على معنى حرف الجزاء كما وضع مَنْ وما ومنى وأين وما أشبه ذلك . وليس

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٥٢ والآية : ( الإسراء ١١٠ ) -

<sup>(</sup>٢) أبو على الفارسي ، الإيضاح ٥٣ .

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٢.

لأَحد أَن يقول : كيف لم يبنوا كل ظرف على معنى حرف الجزاء ، كما لايجوز أَن يقال كيف لم يصوغوا الذي على معنى الاستفهام كما صاغوا مَنْ وما ) (١).

وإن يكن لنا تعليق فهو أنَّ هذه التعليلات لافائدة فيها ، ويكفى أن نقبل الواقع الوصنى وهو عدم الجزم ، أما العلة فأحسب أنها غير ذات قيمة ، لأن الجزم وعدم الجزم أمر غير معلل ولسنا نجد وراءها سبباً حقيقيا ، فهذه أدوات الشرط بعضها يجزم وبعضها لايجزم ، وكذلك أدوات الني بعضها يجزم وبعضها لايجزم ، وكذلك أدوات الني يكون فيها الفعل مجزوما ، ومن هذه الملابسات أن يلى بعض الأدوات .

ودلالة العموم التي في « ما » وغيرها من الموصولات لاسبيل إلى معرفتها إلا من السياق نفسه ، ولكن فهم السياق قد يتعدد في بعض الأحيان ، ونضرب على ذلك مثالا من القرآن الكريم . قال تعالى : ( مَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّتَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّتَةٍ فَمِنْ أَلهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّتَةٍ فَمِنْ فَمِنْ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّتَةٍ فَمِنْ فَمِنْ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّتَةٍ فَمِنْ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّتَةٍ فَمِنْ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّتَةٍ فَمِنْ فَمِن الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبِّتَةٍ فَمِن مَنْ الله عني الذي ، وغيره يعتبرها شرطية ، ويؤيد النحاس قول الأخفش مستندَين في ذلك إلى شاهد من خارج النص ، وهو مناسبة الآية ، والمناسبة هي أنها نزلت في شيء بعينه من الجدب (٢) .

ولكن المتأمل في الآية يرى أنها جملة شرطية صريحة ولاتعارض بين الآية ومناسبة النزول ، فكون الآية تنزل في شكل جملة شرطية

إنما لتضع قانونا عاما ليس لحادثة النزول وحدهما وإنما لكل الحوادث والدليل على عموم « ما » هو استخدامه « من » وهي قرينة بينت بجرها « حسنة » أنها مستغرقة للحسنات كلها .

وقد فصّل الفراء القول على هذه القرينة (١).

## ٢ \_ معنى الشرط:

يطلق مصطلح « معنى الشرط » على دلالة بعض الأدوات التى تخالف أدوات الشرط فى بعض أحكامها ، ولكنها تؤدى كما يفهم النحاة الغرض الذى تؤديه الأداة الشرطية نفسها .

ولا نجد هذا المصطلح عند سيبويه ، وإنما نجد تعبيرا آخر عنه ، وذلك في إجابة الخليل له على سؤاله عن « كيف » ( وسألت الخليل عن قوله : كيف تصنع أصنع . فقال : هي مستكرهة وليست من حروف الجزاء ، ومخرجها على الجزاء ، لأن معناها على أي حال تكن أكن ) (٢) .

فما هو مخرج الجزاء ؟ وهل يعنى ما نجده عند غيره وهو ( معنى الجزاء ) ؟

ونقل لنا ابن السراج عن أستاذه المبرد رأيه في «كيف» وهو رأى لم نجده في المقتضب ولا الكامل ، كتب ابن السراج :

( وقال سيبويه : سألت الخليل عن « كيف » لم لم يجازوا بها ؟ فقال : هي فيه مستكرهة وأصلها من الجزاء ذلك لأن معناها عَلَى أَيّ

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٢ – ١٠٦٣ .

<sup>(</sup>٢) النحاس ، إعراب القرآن ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ٢ /١٠٣ – ١٠٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ۳/۳ .

حَالَ تَكُنُّ أَكُنُّ ، وقال محمد بن يزيد ، والقول عندى في ذلك أن علة الجزاء موجودة في معناها ، فما صح فيه معنى الجزاء جوزي به وما امتنع فلا جزاء فيه ، وإنما امتنعت « كيف » من المجازاة لأن حروف الجزاء التي يستفهم بها كانت استفهاما قبل أن تكون جزاءًا ، ..... ثم رأيت أنه ماكان من حروف الاستفهام متمكنا يقع على المعرفة والنكرة جوزي به ؛ لأن حروف الجزاء الخالصة تقع على المعرفة والنكرة وتقول : إِنْ يَأْتِنِي زَيْدٌ أَتِه ، وإِنْ يَأْتِنِي رَجِلٌ أُعْطِه ، فكذلك مَنْ ، وما ، وأَيُّ ، وأَيْنَ ، ومتى . وأنَّى . وذلك إذا قلت في الاستفهام : مَن عندَك ؟ جاز أَن تقول : زيدٌ ، أو رجلٌ ، أوامرأة . وكذلك كلما (٢) ذكرنا من هذه الحروف. وأما كيف فحق جوابها النكرة ، وذلك قولك كيف زيد ؟ فيقال : صالح أو فاسد . ولا يقال : الصالح ، ولا أخوك ، . لأنها حال ، والحال نكرة ، وكذلك « كم » (٣) لم يجازوا بها ، لأن جوابها لايكون نكره إذا قال : كم مالك ، فالجواب مائة أو ألف أو نحو ذلك والكوفيون يدخلون « كيف وكيفما » في حروف الجزاءِ ولو جازت العرب بها لاتبعناها ) (؛)

وسوف نحاول الاستفادة من هذا النص فى فهم مصطلح الخليل وسيبويه ( مخرج الجزاء ) ، فابن السراج ذكر فى روايته أن «كيف عندهما ( أصلها الجزاء ) وإنْ كان يكره المجازاة بها ، وأحسب أن ذلك يعنى أنه يفهم من النمط الذى ذكره سيبويه مايفهم من الجماة

(٤) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٠٦ - ٢٠٧ .

الشرطية فهى أداة بعدها جملتان فعليتان على هذا النحو: كيف + جملة فعلية + جملة فعلية.

ولكن الذى دعا الخليل إلى استقباح المثال الذى جاء به سيبويه هو الجزم ، فه كيف عنده غير جازمة فإذا كانت غير جازمة خرجت من (حروف الجزاء) لأن الجزم والجزاء لاينفكان عند الخليل وسيبويه ولكن الذى لاحظه الخليل هو تلك المشابة بين نمط جملة «كيف» ونمط الجمل الجزائية ، وأمر آخر هو المعنى الذى يمكن أن تترجم إليه «كيف» وخط الجمل الجزائية ، وأمر آخر هو المعنى الذى يمكن أن تترجم إليه دلالة العموم التي لابد لأداة الشرط من التحلي بها وهذا ما فسر به الرضى (مخرج الجزاء) يقول : (وقال الخليل مخرجها مخرج المجازاة يعنى في نحو قولم : كيف تكون أكون ، لأنها في معنى العموم الذى يعتبر في كامات الشرط) (١)

أما محاولة المبرد للوصول إلى معنى الجزاء بالمقولة العامة التى قالها فهى محاولة غير موفقة ، لأنا لانجد علاقة بين دلالة الأداة على المعرفة والنكرة وتضمنها ( معنى الشرط ) .

وقد كانت « كيف » محط خلاف بين النحاة من حيث تصنيفها في الكلام (٢) ، ومن حيث المجازاة بها (٣) .

والسؤال الآن هو هل يدل ( معنى الجزاء ) على شيء غير العموم ،

<sup>(</sup>١) حذفنا استدلاله على هذه القضية للاختصار .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في المطبوع ولعله ( كل ما ) .

<sup>(</sup> ٣ ) في النص المطبوع ( لم) وهو خطأ مطبعي وصحته ماذكرناه .

<sup>(</sup>۱) الرضى ، شرح الكافية ۲/۱۱۷ .

<sup>(</sup> ۲ ) العكبرى ، مسائل خلافية في النحو ٤٥ .

 <sup>(</sup> ٣ ) الأنبارى ، الإنصاف ٢ /٣٤٣ . وقد تحامل على الـكوفيين ورد أقوالهم عجج واهية .

يمكن تلمس ذلك بالنظر في أدوات أخرى قيل إِنَّ فيها ( معنى الجزاء) .

من هذه الأدوات « لو » ، فمع أن المبرد يذكر أنّها تشارك أدوات الشرط بابتداء الفعل وجوابه (۱) ، وأنها تتسع فتكون بمعنى « إنْ » الشرطية (۲) ، فهو يخرجها من أدوات الشرط بحجة أن أدوات الشرط تقع لما لم يقع ، وتجعل الماضى في معنى المستقبل بخلاف « لو » (۳) .

ويلحظ ابن السراج شبه « لو » بـ « إِنْ » دون أن يفصح عن مسألة المجز م بها وعلاقة ذلك بالجزاء ، وهو لم يدرسها ضمن دراسته لأدوات الشرط ، يقول ابن السراج :

( ومنها « او » وهو كه إنْ » التي للجزاء لأن إنْ توقع الثاني من أجل وقوع الأول ، ولو ( ) تمنع الثاني من أجل امتناع الأول تقول : إنْ جِئْتَنِي أَكْرَمْتُك ، فالأكرام إنَّما يكون مني إذا كان منك مجيء وتقول : لَو جِئْتَنِي لَأَكْرَمْتُك ، والمعنى امتنع إكرامي من أجل امتناع مجيئك ) ( )

فالشبه إذن هو الوظيفة التي تؤديها كل من الأداتين وهي ما يمكن أن نسميه : الربط الشرطي ، وهو ربط جملتين بحيث تكون إحداهما متعلقة من حيث الحدوث بالأخرى ،

( ٥ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٢٠ .

ولنا أن نفهم أن ذلك هو ( معنى الشرط ) الذي جعل ا لو ا أداة شرط بعد ذلك . فعند النحاس بكون شبهها بأدوات الشرط من قِبَلِ أَنها لايليها إلا الفعل (١) ولابد لها من جواب (٢) ، ولكن رغم أن فيها ( معنى الشرط والمجازاة ) لايُجازى بها (٣) . ومعنى ذلك أنها غير جازمة .

وبهذه الدلالة نجد التعبير ( لايجازى بـ ) يعنى عند السيرافي ( لايجزم بـ ) ، وذلك في معرض محاولته بيان مدلول ( معنى المجازاة) .

ونحس عند السيرافي بشيء من الغموض في موقفه من بعض الأدوات. ثم فيما يترتب على ذلك من تفسير لـ ( معنى الجزاء ) .

يقول عن « إذْ » : ( واعلم أن إذ لايجازى بها لأنها مقصورة على وقت بعينه ماض . وإذا دخلت عليها ما و ركبت معها صارت مبهمة وجاز المجازاة بها وحلت محل منى فيجازى بها مع ما فهى إذا جوزى بها حرف وليست باسم ) (3) .

ويقول عن 1 إذا 1 : ( ولايجازى بإذا عند أهل البصرة من قبل أنها اسم لوقت معلوم آت والمجازاة والشروط هي معقودة على أنها يجوز أن تكون ويجوز أن لاتكون) (ه) ويقول أيضا : ( فلما كانت إذا لوقت معلوم لم يجاز بها وإن كان فيها معنى المجازاة ) (١).

<sup>(</sup> ١ ) المبرد ، الكامل ١ /٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) المرد ، الكامل ١ /٢٧٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرد ، الكامل ١ /٢٧١ ، ٢٧٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) في نص الكتاب المطبوع « لم » وهو خطأ مطبعي وصحته «لو» .

<sup>(</sup>١) النحاس ، إعراب القرآن ٩٧ . ١٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) النحاس ، إعراب القرآن ٦٩.

<sup>(</sup> ٣ ) النحاس ، إعراب القرآن ٨٩٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) السرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٧٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) السرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٧٤ .

<sup>(</sup>١) م. ن. ص. ن.

ويقول أيضاً : ( إلا أن يُضطر شاعر فيجازى بها في الشعر لكون معنى المجازاة فيها ) (١) .

ومنشأ الغموض هو أننا لاندرى ما يقصده بالمجازاة بـ " إذ ما " أهو الجزم أم التعليق أم هما معا على نحو ما يذهب إليه سيبويه من التلازم بين الجزم والربط الشرطى ( التعليق). أما " إذا " فهى لا تجزم عنده في النثر رغم أن فيها ( معنى المجازاة ) وسبب ذلك أنها لوقت معلوم ، فكيف يجتمع ( معنى المجازاة ) فيها مع الدلالة على الوقت المعلوم أي ( معنى الظرفية ) ؟ وكيف يكون ( معنى المجازاة ) الذي يكون في " إذا " في النثر مسوغا للجزم بها في الشعر ؟

ولقد أحس السيرافي بما يمكن أن تثيره أقواله من تساؤل فقال : ( فإن قال قائل ما معنى قولكم فيها معنى المجازاة ولا يُجازى بها فالجواب ذلك أن معنى المجازاة فيها هو أنَّ جوابها يقع عند الشرط كما يقع المجازاة عند وقوع الشرط ولم يُجاز بها في اللفظ فتجزم ما بعدها لما ذكرناه من توقيتها وحصولها على وقت معلوم ومثل ذلك قولك الذي يأتيني فكه دِرْهُم فيه معنى المجازاة ولايجازى به وإنَّما كان فيه معنى المجازاة لأن بالاتيان استحق الدرهم ، و وجه الكلام أنْ ترفع شرطها وجوابها ) (٢)

الفرق عنده بين استخدام « إذا » في النشر والشعر أنها لاتجزم في النشر وتجزم في الشعر . ولكن سيبويه لايقصد من المجازاة بها في الشعر المجزم بها ، والدليل على ذلك أنه فرّق بين استخدام « إذا » و« إن الم

في النشر على أساس من الدلالة الدقيقة التي تؤديها فبيّن نقلا عن أستاذه الخليل ، أنه يَحسُن القول : أجيئُكَ إذا احْمَرَّ البُسْرُ ، ولا يجسن أجيئُكَ إِنَّ احْمَرٌ البُّسُرُ . لأَن احمرار البسر أمر يقع في وقت محدد بمعنى أنه لامحالة واقع فليس ثمة إمكانية أخرى ، والشرط بإنْ يكون مفتوحا ذا إمكانيتين : الوقوع وعدم الوقوع ؛ لذلك عكن أن يشترط الحدث الذي قد يقع أو لايقع . أما الواقع لامحالة فلا قيمة لاشتراط وقوعه ، إذن ماذا تفيد ، إذا ، في المثال السابق ؟ إنها تحدد اقاء حدثين في المستقبل ، ففي ( أَجِيئُكَ إِذَا احْمَرُ البُسْرُ ) حدثان : المجيءُ والاحمرار، أما المجيءُ فهو الحدث المخبر به أما الاحمرار فهو المحدد لزمن وقوع الفعل الأول ، وايس في الفعلين أية إمكانية لعدم الحدوث أما في في حالة الشرط فإنَّنا إِذَا قَلْنَا ( أُجِيئُكُ إِنْ خُرَجَ زَيْدٌ ) فالمجيء الأُول قد يحدث وقد لايحدث ، لأن خروج زيد عكن أن يقع أو لايقع ، و" إِنَّ " تجعل بينهما تلازما اكنها لاتجعل بينهما التقاء في نقطة زمنية معينة .

ومن أجل هذا فإنَّ سيبويه يعتبر الفعل بعد « إذا » (١) وصلاً لها على خلاف « إنْ » فإنَّ » ليس وصلا لها . ومادام الفعل وصلاً لها فهى إذن ليست بأداة شرط ولابد من أن نسجل هنا بعض الملاحظات حول أفكار سيبويه عن « إذا » :

- نلاحظ أن « إذا » مُنع ( الجزاء ) بها فى نمط معين من الجملة الشرطية وهو النمط القيدى وهو النمط الذى تتوسط فيه الأداة ، هذا فى النشر ، وأبيح فى الشعر فى نمط الجملة الشرطية الجزائية (٢) .

<sup>(</sup> ۱ ) السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ١ /٧٥.

<sup>(</sup>۲)م.ن، ص.ن.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر الشواهد في الهامش (١) ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>م ١٥ – الجملة الشرطية )

- جاة الاستدلال على الجزم من مراقبة أفعال جواب الشرط أوالمعطوفة عليها ، وكلها قواف تحكمها حركة روى القصيدة كلها ، فليس بالضرورة اعتبار الحركة حركة إعرابية (١)

والخلاصة إذن أنَّ سيبويه لايقصد بـ ( يُجازى بـ ) يُجزم بـ ، لأنه لا يمكن أن نفهم قوله ( الأساء التي يجازى بها ) على أنه الأساء التي يجزم بها ، ولا معنى المتعليل بعدم الجزم بـ « إذا » في النثر بأنها موقوتة . وهذا لا يعنى أن سيبويه لايلتفت إلى عمل الأداة وهو الجزم . فهو يرى أن الجزم والدلالة على الربط الشرطى ( التعليق ) أمران متلازمان في الأداة الشرطية ، ولكن الربط الشرطى هو الأمر الأهم في الأداة . لذلك فهو يروى عن الخليل رأيه في المثال ( كَيْفَ تَصْنَعُ أَصْنَعُ ) أنَّ ذلك مستكره وأنَّ « كيف » ليست من ( حروف الجزاء ) ، وليس لأن إمكانية الجزم غير متحققة وإنما لأن كيف لا تربط الجملتين ربطا شرطيا على نحو ما تفعل ( حروف الجزاء ) رغم أنها تربط بين الجملتين ولكن ليس كل ربط بين الجملتين هو ربط شرطي ولذلك فمخرجها ولكن ليس كل ربط بين الجملتين هو ربط شرطي ولذلك فمخرجها

على الجزاء لأن معناها كما قال ( عَلَى أَىَّ حالٍ تَكُنْ أَكُنْ ) .

ویکتنی بعد ذلك الرمانی (۱) ثم القیسی (۲) بذكر سبب عدم الجزم به الو » وبهذا تكون عندهما أداة شرط غیر جازمة ، ومن أجل ذلك جعلها الزمخشری من أدوات الشرط مثل « إن » وتحدث عنهما فی موضع واحد بحكم مشترك (۱) .

ومن الأدوات التي فيها ( معنى الشرط ) ، « أمًّا » يقول سيبويه ! ا ( وأمًّا « أمّّا » ففيها معنى الجزاء . كأنه قال : عَبْدُ اللّهِ مَهْما يَكُنُ مِن أَمْرِه فَمُنْطَلِقٌ . ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا ) (؛)

يمكن فهم مافى « أمّا » من ( معنى الجزاء ) من أمرين : الأمر الأول المعنى الذي يفهم من الجملة بالطريقة التحريلية التي عمد إليها سيبوب فهو حول لنا الجملة : أمّا عَبْدُ اللهِ فَمُنْطَلِقٌ عن جملة : عَبْدُ اللهِ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرِه فَمُنْطَلِقٌ ، وبغض النظر عن صحة التحويل ، فلاشك أن الجملة الأخيرة هي جملة شرطية ، ومن هنا فهم سيبويه أن في أمّا » المعنى الجزاء » ، أي أن الأداة ذات دلالة شرطية .

وسوف نبحث تلك الدلالة في موضعها فيا بعد إنْ شاء الله (٥) .

الأمر الثانى مؤيد للأول وهو وجود الفاء فى التركيب ونجد الفاء أيضا فى الجملة المحولة ، وهى فيها رابطة ومن هنا فهم سيبويه أن الجملة التى فيها « أما » جملة شرطية .

<sup>(</sup>١) الشاهد الأول هو قول قيس بن الخطيم الأنصارى :

إِذَا قَصُرَتْ أَسْبَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا خُطَانَا إِلَى أَعْدَائِنَا فَنُضَارِبِ فالشاهد جزم ( نضارب ) لعطفها على محل (كان ) . ( سيبويه . الكتاب ٣ / ٢١) والشاهد الثاني هن قول الفرزدق :

تَرْفَعُ لِي خِنْدَفُ واللهُ يَرْفَعُ لِي نَاراً إِذَا خَمَدَتْ نِيرَانُهُم تَقِبِهِ فالجزم في ( تقد ) وهي محكرمة أيضا بحركة روى القصيدة . والشاهد الثالث قول بعض السلوليين :

إذا لَمْ تَزَلَّ فِي كُلِ دَارٍ عَرَفْتَهَا لَهَا وَاكْفُ مِنْ دَمْعِ عَيْنِكَ بَسُجُهِ. وَالْخَهُ مِنْ دَمْعِ عَيْنِكَ بَسُجُهِ. والجزم في (يسجمُ ) وهو محكوم محركة الروى .

<sup>(</sup> ۱ ) الرماني ، معاني الحروف ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) القيسي ، مشكل إعراب القرآن ١ /٦٦.

<sup>(</sup> ٣ ) الزمخشري ، المفصل ٣٢٠ ، الأتموذج في النحر ١٠٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ٤ /٢٣٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ص ٢٣٠ .

وقد يكون وجود الفاء أمرا مهما لتحديد دلالة الجملة على (الشرطية) في أدوات أخرى مثل الصفات الموصولة « الذي ، الذين » ، فهذه الأدوات لابد أن تكون فيها الدلالة على ( العموم ) أو (الشياع ) هذا من حيث المعنى ومن حيث الشكل لابد أن يربط الجواب بالفاء وقد مر بنا ذكر تلك الأدوات سابقا ، إذن من حيث الشكل يجب أن تكون تلك الأدوات بهذا التركيب :

الذي ..... ف ....

الذين ..... ف ....

وهذا الشكل يشبه شكل الأداة « أما » :

أمّا ..... ف .....

ولعل هذا ما أغرى سيبويه بأن يفهم من الأداة « أما « دلالتها على ( معنى الجزاء ) .

ومن هذه الأدوات التي فيها معنى الشرط الأداة « كلَّما » فقد اعتبرها الزمخشرى أداة وهذا ظاهر كلامه في الكشاف إذْ يعتبر الجملة التي دخلت عليها «كلما» جملة شرط (١) ،

ويقول الرضى إنها شابهت أدوات الشرط ليمًا فيها من العموم والاستغراق الذي يكون في ( كلمات الشرط ) ، ولذلك فهي لا تدخل إلا على الجمل الفعلية ، كما جاز أن يكون الفعل الماضي بعدها بمعنى الاستقبال أحيانا (٢) .

واعتبر أبو حيان « ما » التي في « كلما » مصدرية توقيتية شرط

من جهة المعنى (١) . وتابعه في ذلك ابن هشام في المغني (٢) .

نخلص من ذلك كله إلى أن ( معنى الجزاء ) أومعنى الشرط الذي تدل عليه بعض الأدوات فهم من قرائن معنوية وأخرى شكلية ، أما القرائن المعنوية فتتمثل في دلالة الأداة على العموم ، وعلى الربط الشرطى ، وهو ربط جملتين بحيث يجعلهما جملة واحدة متلازمة الأركان ، تربطهما علاقة شرطية ، فيكون ركن متضمناً للشرط وركن لما يترتب عليه ، ودلالة الأفعال بعدها على المستقبل .

أما القرائن الشكلية ، فهى أن الجملة التى تكون فيها الأداة هى على نمط جملة شرطية ، ويشمل هذا : الترتيب ، وهو أن تكون الأداة وبعدها جملتان ، ونوع الجمل بعد الأداة ، فلابد أن تكون الجملة التى تلى الأداة فعلية ، ولابد من جواب هو الجملة الثانية ، ومن القرائن الشكلية أيضا وجود الفاء في الجواب .

والملاحظ أن هذه الأدوات جميعا غير جازمة على رأى البصريين وهو الرأى الشائع في النحو العربي ، والجزم دالة على شرطية الأداة عندهم ، فالأداة التي تجزم فعلين هي أداة شرطية .

إذا نظرنا إلى هذه القرائن مضافا إليها الجزم رأينا أنها على وجه التقريب هي الأحكام التي تمثلها « إنْ » في الصورة الأساسية للجملة الشرطية . ( فمعنى الجزاء ) أو معنى الشرط هو ( معنى إن الشرطية ) ، وهكذا أطلق عليه في بعض الكتب النحوية إلى جانب مصطلح ( معنى الشرط ) (") . وهذه الأحكام هي ما تناولناه بالدراسة في الصفحات السابقة

<sup>(</sup>۱) الزنخشري ، الكشاف ۱ /۱۳۳.

<sup>(</sup> ۲ ) الرضى ، شرح الكافية ۲ /۱۱۶ .

<sup>(</sup>١) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٧ ، البحر ١/٩٠.

<sup>(</sup> ۲ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٢٢٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /١٠٩ .

فإذا كانت تلك القرائن إنما تدل على ( معنى إن الشرطية ) فما هو معنى « إن » ؟ وفى سبيل الإجابة على هذا السؤال نورد ما قاله الرضى : ( وكلمة الشرط مايطلب جملتين يلزم من وجود مضمون أولاهما : فرضا حصول مضمون الثانية ، فالمضمون الأول مفروض ملزوم ، والثانى لازمه ) (١) .

فإذا كان هذا هو معنى الشرط ، فإنا قد نجده فى جميع الأدوات الشرطية جازمة وغير حازمة ، ولكن أداة من هذه الأدوات التى فيها معنى الشرط تشكل بعض الإشكال ، فنحن لاندرى كيف يمكن تطبيق معنى الشرط عليها ، وهذه الأداة هى « أمّا » فقد كانت مثار نقاش طويل فى كتب النحو ، ولذلك نؤثر أن نخصها بشيء من التفصيل.

# ٣ \_ الأداة « أما » ، هل فيها معنى الشرط ؟ :

ذكرنا سابقا أن سيبويه اعتبرها أداة فيها ( معنى الجزاء ) ونقلنا نص كلامه فى ذلك ، وحللنا فكرته ، فرأينا أنه ذهب إلى ما ذهب إليه بسبب تحويله جملتها عن جملة شرطية ؟ مستفيدا من وجود الفاء فى جملتها .

ولقد لتى هذا القول الذى قاله مصادقة من طائفة كبيرة من النحويين من بعده (١) ولكن « أما » بهذا الفهم الذى ذهب إليه النحاة متابعة لسببويه قد جعلها أداة على شيء من الشذوذ الذى جعلهم ينساقون فى جملة من التخريجات لكى يردوا هذه الأداة وجملتها إلى النمط الذى يعرفونه للجملة الشرطية .

فنى الجملة : (أما زيد فمنطلق ) يرون أن معناها : مَهْمَا يَكُنْ مِن شَيْءِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ فالقضية التي تثار هو أن الفاء وهي رابطة جزائية تكون بين حدى الجملة في (أمّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ) فلما تقدم الاسم « زيد» احتاجوا إلى تعليل ذلك ، أما المبرد فقد ذهب إلى أنه قدم الاسم ليسد مسد المحذوف (۱) . وقد صرح النحاس بهذه المشكلة التي تواجههم في «أما » فهو يقول ( وهذا الموضع (۲) مشكل من الإعراب لأن « أما» تحتاج إلى جواب ، ويسأل لم صار لا يلي « أما » إلا الاسم وهي تشبه حروف المجازاة ؟ وإنما يلي حروف المجازاة الفعل . وهذا أشكل مافيها) (۳) .

ويورد النحاس الإِجابة على هذا السؤال بما ذكره ابن كيسان وهو أن معنى « أما » مهما يكن من شيء ، فجعلت «أما » مؤدية عن الفعل ،

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢ /١٠٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) المبرد ، المقتضب ٣ /٢٧ ، النحاس ، إعراب القرآن ٣٢ ، =

الزبيدى ، الواضح فى علم العربية ١٧٧، ابن جى ، سر صناعة الإعراب ٢٦٨ ، الخصائص ، ٢٦٢/١ . الهروى ، صناعة الإعراب الآزهية ١٥٣ ، القيسى ، مشكل إعراب القرآن ٢ /٢٧١ ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /٢٥١ – ٢٥٢ . الزنجشرى ، المفصل ٣٢٣ الكشاف ١ / ٢٦٦ ، ابن الشجرى ، الأمالى ١ /٢٨٩ ، ٢٦٨ ، الطبرسى ، مجمع البيان ١ /١٤٥ ، الأنبارى ، البيان ١ /٢٦٠ ، ١٣٨٨ ، ابن يعيش ، شرح المفصل الأنبارى ، البيان ١ /٢٦٠ ، ٢ /٣٣٨ ، ابن الحاجب ، شرح الكافية للرضى ٢ /٣٩٩ ، ابن المالك ، التسهيل ١٤٥ الرضى ، شرح الكافية للرضى ٢ /٣٩٩ ، البن مالك ، التسهيل ١٤٥ الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٥ ، البحر مالك ، البدر مالم المبنى ١٩٠ ، أبو حيان ، ارتشاف الضرب ١١٨٨ ، البحر الزركشى ، البرهان ٤ /٢٤٢ ، السيوطى ، همع الهوامع ٢ /٧٠ ، البرد ، المقتضب ٣ /٢٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) الموضع في الآية ( فأما إن كان من المقربين ) الواقعة ٨٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٢٣٦ - ١٢٣٧ .

ولا يلى فعل فعلا فوجب أن يليها الاسم وتقليره أن يكون بعد جوابها (١) .
وقد بسط ابن جنى القول في هذه المشكلة معتمداً في ذلك على

أستاذه الفارسي وهو ينسب القول إليه في « الخصائص » . واسر صناعة الإعراب » . ويمس المشكلة التي يثيرها تفسير « أما » بـ « مهما يكن من شيء » فعلى هذا التقدير يجب أن تلى الفاء « أما » وهذا طرح للقضية من جهة الفاء وقد سبق أن طرحت من جهة تقديم الاسم ، ولا أحسب أن القضية مختلفة ، ونورد قول ابن جنى لما فيه من تفصيل ووضوح:

( فمن ذلك قولم : أمّّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ ، ألا ترى أن تحرير هذا القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت إلى أنك كأنك قلت : القول إذا صرحت بلفظ الشرط فيه صرت إلى أنك كأنك قلت : مهما يكن مِنْ شيء فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ، فنجد الفاء في جواب الشرط في صدر الجزأين ، مقدمة عليهما . وأنت في قولك : « أمّّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ » إنما وتيدٌ مُنْطَلِقٌ » إنما تجد الفاء واسطة بين الجزأين ولا تقول : أمّّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ؟ كما تجد الفاء واسطة بين الجزأين ولا تقول : أمّّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ؟ كما

لإصلاح اللفظ .

ووجه إصلاحه أن هذه الفاء وإن كانت جواباً ولم تكن عاطفة فإنها على مذهب لفظ العاطفة وبصورتها ، فلو قالوا : أمّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ ، فإنها على مذهب لفظ العاطفة وبصورتها ، فلو قالوا : أمّا فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ لوقعت الفاء الجارية كما يقواون : مَهْما يَكُنُ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ مُنْطَلَقٌ لوقعت الفاء الجارية مجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها اسم ، إنما قبلها في اللفظ حرف، مجرى فاء العطف بعدها اسم وليس قبلها اسم ، إنما قبلها في اللفظ حرف، وهو أما . فتنكبوا ذلك لما ذكرنا ، ووسطوها بين الحرفين ، ليكون قبلها اسم وبعدها آخر ، فتأتى على صورة العاطفة ، فقالوا أمّا زَيْدٌ قبلها اسم وبعدها آخر ، فتأتى على صورة العاطفة ، فقالوا أمّا زَيْدٌ

تقول فيها هو في معناه : مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَييءٍ فَزِيدٌ مُنطَلِقٌ . وإنما فعل ذلك

فَمُنْطَلِقٌ ، كما تبأتى عاطفة بين الاسمين فى نحو قَامَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو . وهذا تفسير أبى على رحمه الله تعالى وهو الصواب ) (١) .

وقد تحدث ابن الشجرى في مواضع متفرقة من أماليه عن «أما » ، ملما بما تثيره من قضايا ، فذكر العلة في أنها لا تلاصق الفعل (٢) . وهي العلة التي قال بها ابن كيسان (٣) ، وذكر أنها حرف وضع لتفصيل الجمل وقطع ماقبله عما بعده عن العمل وأنيبت عن جملة الشرط وحرفه (١٠) وأن الفاء لازمة في جوابها لاتحذف إلا ضرورة في الشعر (٥) ، ويفصل بينها وبين «الفاء» (١) ، ولا يليها إلا الاسم مرفوعا بالابتداء أو منصوبا بفعل بعده (٧) ، وتحدث عن حذف جواب «إنْ » الشرطية بعدها ، وحذف جوابها (٨) .

وذكر ابن الأنبارى أن الأصل فى الفاء أن تقع مقدمة على المبتدأ ، إلا أنها أخرت إلى الخبر لثلا يلى (حرف الشرط) فاءُ الجواب ، وجعل المبتدأ عوضا مما يليه (حرف الشرط) من الفعل (٩) .

<sup>(</sup>١) النحاس ، إعراب القرآن ١٢٣٧ .

 <sup>(</sup> ۱ ) ابن جنی ، الخصائص ۱ /۳۱۲ – ۳۱۳ و وازن هذا بما جاء مفصلا
 فی سر صناعة الإعراب ۲۶۸ – ۲۲۹ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /٢٨٩ ، ٢ /٣٤٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٢٣٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الشجرى . الأمالي الشجرية ١ /٢٨٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الشجرى الأمالي الشجرية ١ /٢٩٠ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن الشجري . الأمالي الشجرية ١ /٢٨٨ . ١ /٢٨٩ .

<sup>(</sup> V ) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ٢ /٣٤٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /٢٣٤ ، ١ /٢٥٦ .

 <sup>(</sup> ۹ ) الأنبارى ، البيان ١ / ٢٠ - ٢ / ٣٣٨ .

وجمع ابن يعيش في التعليل لتأخر الفاء بين القول بإصلاح اللفظ متابعة للفارسي والقول بالعوض من فعل الشرط (١).

وقال بأنه حصل من حذف الشرط ، وإقامة جزء الجزاء موقعه شيئان مقصودان : تخفيف الكلام ، وقيام ماهو الملزوم ، وحصل شغل حيز واجب الحذف بشيء آخر ، وحصل بقاء الفاء متوسطة للكلام كما هو حقها (٥) .

(قد تقع « كلمة الشرط » مع الشرط من جملة أَجزاء الجزاء مقام الشرط كقوله تعالى « فَأَمَّا إِنْ كَانَ منْ الْمُقرَّبِينَ فَرَوْحٌ ورَيْحَان »

[ الواقعة ٨٨ ، ٨٩ ] أَى أَمَّا يَكُنُ شَىء فَإِنْ كَانَ مِن المُقَرَّبِينَ فَلَه رَوْحٌ وَرَيْحَان ، فقوله فَرَوْحٌ جواب استغنى به عن جواب إِنْ ) (١)

وجبت الفاء في جوابها ولم يجز الجزم وإن كان فعلا مضارعا لأنه لما حذف شرطها فلم تعمل فيه قبح أن تعمل في الجزاء الذي هو أبعد منها من الشرط (٢).

أما تفسير سيبويه لها بـ (مهما يكن) فليس لأنها بمعنى «مهما» ، إذ هي حرف و «مهما» اسم ، ولكنه قصد إلى المعنى البحت ، لأن معنى : مَهمًا يَكُن مِن شَيْعَ فَزَيْدٌ قَائِمٌ : إِن كَانَ شَيْعَ فَزَيْدٌ قَائِمٌ ") .

لاتحذف الفاءُ إلا للضرورة الشعرية (1) . ولاتقع بينها وبين فائها جملة تامة (٥) وقد يأتى بعدها مايتكرر ذكره بعد فائها (٦) . وفصل في إعراب الاسم بعدها (٧) .

وقد تحذف «أما » لكثرة الاستعمال ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهِجُرْ ) [ المدثر ٣ ، ٤ ، ٥ ] (٨).

وهذا الذى لخصناه من كلام الرضى يبين لنا كيف أن حجم الكلام قد تضخم حولها وذلك راجع إلى محاولة النحاة سدماقد يكون

<sup>(</sup> ۱ ) ابن یعیش ، شرح المفصل ۹ /۱۱ .

<sup>(</sup>٢) الرضى ، شرح الكافية ٢/٣٩٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٦ .

٠ ١٠ ص ٠ ٠ ١٠ ص

<sup>(</sup>ه)م نن . ص . ن .

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢/٣٩٧ – ٣٩٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٧ .

<sup>(</sup> ۴ ) م. ن، ص . ن .

<sup>(</sup> و ) م. ن، ص. ن،

٠٠٠ م. ن، ص . ن .

<sup>(</sup>٦) م. ن، ص. ن،

<sup>(</sup> ۷ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٧ – ٣٩٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٩ .

فى مقولتهم عنها من ثغرات وهو رغم أنه بناء شامخ فهو واه لا يمكن أن يصمد للنظر السليم ، فهو ينطوى على غير قليل من الخلط والتناقض.

وغة نظرات كانت كفيلة بأن تكون أساساً صالحا لدراسة هذا التركيب ، ولكن تلك النظرات أهملت ولم تجد طريقها إلى التطور فقد كان كل هم النحاة هو المحافظة على مقولة الخليل وسيبويه ، ولم يكن النحاة بقادرين على النظر إليها نظرة نقدية ، لأن مثل هذه النظرة كانت ستخطىء مقولة الإمامين وهذا ماقد يتحاشاه النحاة ، حتى النظرة كانت ستخطىء مقولة الإمامين وهذا ماقد يتحاشاه النحاة ، حتى النظرة ليعتذرون لهما إذا ظهر خلل في كلامهما فقد مر بنا اعتذار الرضى لسيبويه في اعتباره « أما » بمعنى (مهما يكن ) ، وكيف رد ذلك إلى المعنى البحت ، وإنما فعل الرضى ذلك لأن « أما » إذا كان لها أن تنوب عن أداة فيجب أن تنوب عن أداة الشرط الأساسية وهي « إن » وهذا يذكرنا بما نلاحظه دائما وهو الانطلاق من الصورة الأساسية للجملة الشرطية .

أما النظرات التي قلنا إنها أهملت فنقصد ما ألمح إليه المبرد في قوله : ( وجملة هذا الباب : أن الكلام بعد « أما » على حالته قبل أن تلخل إلا أنه لابد من الفاء ، لأنها جواب الجزاء ) (١) .

الذي يهمنا هنا هو أن « أما » تدخل على كلام تام ومعنى هذا أن « أما » من الأدوات التي تدخل على الجمل وهذا أول فرق بينها وبين الأداة الشرطية ، فالأداة الشرطية لاتدخل على كلام تام ، بل على جملتين لا رابط بينهما فتجعل منهما جملة واحدة مترابطة . إذن فالتركيب « أمّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ » هو في الأصل : « زَيْدٌ مُنطَلِقٌ ) .

(١) المرد، المقتضب ٣/٢٧.

وعلينا بعد هذا أن نعلل لوجود الفاء ، وهذه الفاء قد ساهمت فى تضليل النحاة فحسبوها ( فاء الجزاء ) والالتباس الذى حدث سببه قصور فى النظر ، فالنحاة لم يلاحظوا الفرق بين الفاءين ، وهو أن فاء الجزاء إنما تجىء فى أحوال خاصة يكون الجزاء مما لايصلح أن يكون شرطا ، أما فاء « أما » فهى فاء تلازمها ملازمة شديدة ، ولا يمكن أن يتم التركيب إلا بهما معا ، ونخلص من هذا كله إلى أنه لابد من النظر إليهما على أنهما أداتان مزدوجتان يشكلان نمطاً تركيبيا على هذا النحو ؛

### أمًا .....ف ......

وتدخل هاتان الأدتان على الجمل البسيطة فتدخل «أما » على حد الجملة الأول ، وتدخل الفاء على الحد الثانى . ففي الجملة : زَيْدٌ مُنطَلِقٌ ، يقال : أمَّا زَيْدٌ فَمُنطَلِقٌ .

ومذا لانكون بحاجة إلى التعليلات التي أوردها النحاة لتوسط الفاء ، وتقديم الامم ، وهي : لكي لايلي الفعل أما ، وهي مضمنة معنى الفعل ، أو لإصلاح اللفظ أو عوضا عن المحذوف ، ويجب أن ننبه إلى أن التفسير الأول نظر إلى جملة مثل : « أمًّا زَيْداً فَاضرِبُ » .

ولا شك أن هذه التفسيرات مضطربة ومتعارضة فالتفسير الأول يعتمد على أن « أما » مضمنة معنى الأداة والشرط ، والقول بالتعويض يفترض حذف الشرط فقط ، فالاسم المقدم عوض عن الشرط المحذوف فيبقى أن تكون الأداة « أما » مضمنة معنى أداة الشرط .

وعلى كل حال فكل هذه التفسيرات إنَّما هى صادرة من تصور خارج التركيب ، والتعليل يحاول أن يخلق مطابقة بين التركيب ، وتركيب آخر مفترض .

ويمكن أن نصنف القضايا التي بحثها النحاة إلى نوعين: قضايا وصفية ، وقضايا تفسيرية . أما القضايا الوصفية من مثل : إنه يليها الاسم ، وإن الفاء تتوسط ، فهذا كله جيد ويمكن الاستفادة منه أثناء إعادة النظر في التركيب . أما القضايا التفسيرية من مثل التعليل لتوسط الفاء أو حتى التزامها فكل ذلك مضطرب ومتناقض وقائم على فكرة مرفوضة أساساً وهي فكرة أن « أما » متضمنة لمعنى الشرط .

ويمكن التخلص من هذا الركام التفسيرى الذى لهج به النحاة وذلك باطراح الفكرة القائلة يأن في أما ( معنى الشرط) ، فنحن نرى أن « أما » ليس فيها دلالة شرطية أبدا .

ونضيف إلى ذلك معنى رابعا رواه النحاس عن الزجاج بقوله: ( سمعت أبا اسحاق يُسأَل عن معنى « أما » فقال : هى للخروج من شيء إلى شيء « أى دع ما كنا فيه وخذ فى شيء آخر » )

وقد فات هذا المعنى الأَّخير ابن هشام فلم يذكره في المغنى (٢)

ونحب مناقشة هذه الدلالات ، فأما الدلالة على التفصيل فهو دلالة مكتسبة من التركيب كله ، ولا يمكن أن يدل التركيب على التفصيل ما لم يسبق التركيب أمر مجمل ولابد من أن يتكرر التركيب، مثال ذلك :

الجماعة تفرقوا : أما زيدٌ فخرجَ إلى السوق ، وأما سعبدٌ فذهبَ يعودُ مريضاً ، وأما محمد ففي الحديقة .

فالتفصيل المفهوم جاء من ذكر الجمل المتعاقبة ، وبذلك فصلنا القول في تفرق الجماعة ، ويمكن الحصول على النتيجة نفسها بدون هذا التركيب .

أما الدلالة على الشرط فتجيء كما بين الرضى من أنها ( لاستلزام شيء لشيء لشيء أي أن ما بعدها شيء يلزمه حكم من الأحكام ومن ثم قيل إنَّ فيه معنى الشرط لأن معنى الشرط أيضا هو استلزام شيء لشيء أي استلزام الشرط للجزاء كما ذكرنا في الظروف المبنية والمعنى الثاني أي الاستلزام لازم لها في جميع مواقع استعمالها بخلاف معنى التفصيل فإنها قد تتجرد عنه ) ()

والحقيقة أن هذا النص ينطوى على فهم جيد لوظيفة التركيب فهو حقا يفيد أن ما بعد « أما » شيء يلزمه حكم من الأحكام ، ولكن الذي ننكره هو ربط هذا الاستلزام بالشرط ، فليس كل شيئين تلازما فيهما معنى الشرط ، لأن هذا التلازم بين حدود الجملة مطلب من مطالبها وتحصيل حاصل ، إذ لا تتحقق الفائدة من الجملة ما لم ينشأ هذا التلازم ، فالمبتدأ والخبر متلازمان ، والفعل والفاعل متلازمان ، وليس

<sup>(</sup>۱) الزنخشري، الكشاف ۱/۲۹۲.

<sup>(</sup> ٢ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٢٣٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /٥٧ .

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢/٣٩٥.

في ذلك معنى شرط ، ولسنا فقصد أن التلازم الذي تحدثه ( أما .... في ذلك معنى شرط ، ولسنا فقصد أن التلازم الذي تحدثه ( أما .... في بلاشك \_ أقوى

أما فهم النحاس لـ «أمّا » وهو الخروج من شيء إلى شيء . فلأنه يُستأنف بها كلام جديد ، حيث أن التركيب له استقلال داخلي يفصله عما قبله مثال ذلك في الخطب بعد الحمد لله نجد الاستئناف بقوله : أما بعد ف.... ) .

أما المعنى الذى ذكره الزمخشرى فلا عكن إدراكه على المستوى الكتابي للغة وإنما على المستوى النطقى، ولابد لكى يفهم من التركيب التوكيد أن تُنعَم الجملة على نحو مخصوص وهذا التنغيم المخصوص هو القرينة الوحيدة الدالة على التوكيد، وعلى هذا لايكون التركيب دالا على التوكيد في الوضع، وإنما أضاف إليه التنغيم قيمة توكيدية، ولاشك التوكيد في الوضع، وإنما أضاف إليه التنغيم قيمة توكيدية، ولاشك أن تنغيم الجمل من الأمور الخطيرة في اللغة، ينبغي مراعاته والالتفات إلى دراسته فالجملة الخبرية يمكن أن تكون استفهامية عما يصحبها من تنغيم معين، والتنغيم وغيره من القدرات الصوتية التي يلون بها المتكلم جمله تضفي على تلك الجمل معان تفقدها إذا كتبت.

أما الوظيفة التي نرى أن التركيب يؤديها فهي تحديد المحكوم عليه والحكم ، فما بعد الأما » هو ما ينسب إليه مابعد الفاء ، ويتعلق به ، لذلك ياتي بعد أما المخصوص بالعناية . والذي يدور معنى الجملة عليه سواء كان فاعلا أومفعولا ، وذلك نحو : « أما زيد فقد خرج » ، و أما زيداً فاضرب ) وفي اللغة المعاصرة نجد أن التصريح بلفظ النسبة أو التعلق بدأ يأخذ مكانا في التركيب ، فيقال ( أما بالنسبة لزيد فمجتهد ) و ( أما فيا يتعلق بزيد فمجتهد ) .

والحقيقة أن هذا التركيب قد تتعدد وظائفه فى الكلام فيستخدم فى سياق التفصيل كما مر ، أو الاستئناف كما فهم النحاس ، والتوكيد كما قال الزمخشرى ، ولكن يجب أن تكون هناك دائما القرائن التى تحدد المعنى ويمكن أن نضيف دلالة جديدة وهى الاستثناء فنى قولنا : (خرج القوم ، أما زيد فقاعد) فلاشك أن هذا السياق يمكن أن يفهم منه : خرج القوم إلا زيدا .

ولكن تبقى هذه الدلالات كلها دلالات سياقية تفهم من جملة السياق ، فنى المثال الذى ذكرناه فهم الاستثناء من اختلاف الأحكام ، السياق ، فنى المثال الذى ذكرناه فهم الاستثناء من اختلاف الأحكام ، وققد حكم على القوم بالخروج وحكم على زيد بالقعود ، والخروج والقعود متضادان ، وبسبب هذا التضاد خرج زيد فى الحكم عن الجماعة ويمكن أن ندرك ذلك إذا اتفق الفعلان لفظاً ومعنى فقلنا : (خَرَجَ القَومُ ، أمّا زَيْدٌ فَخَرَجَ) .

\* \* \*

مع أفعال . وأخذوا يصنفون صور الجمل الشرطية \_ بشكل معيارى \_ حسب قربها وبعدها من الصورة الأساسية . اعتمادا على الأفعال .

ولا نجد ذلك التصنيف عند سيبويه بشكل مباشر ، ولكن نجد من النصوص ما يبين الاهتمام بالصورة الأساسية للجملة الشرطية . من ذلك مايقوله عن وظيفة (حروف الجزاء) : ( تجزم الأفعال ويتجزم الجواب بما قبله ) (١) .

ويقول في مرضع آخر :

(قبح فى الكلام أن تعمل إِنْ أَو شيءٌ من حروف الجزاء فى الأَقعال حنى تجزمه فى اللفظ ثم لايكون لها جواب ينجزم بما قبله ) (٢). ويقصح هذا النص عن أمرين :

الأول : التركيز على تماسك الصورة الأساسية للجملة الشرطية . الثانى : رد الصور الأخرى إليها ، وهذا واضح من قوله ( تجزمه في اللفظ ) فهذه هي الصورة الأساسية ، أما إذا انخرمت هذه الصورة ، فإنه يلجأ إلى تأويلها .

أما الصور التي يذكرها سيبويه فهي الآتي :

( ١ ) فعل الشرط ماضى – فعل الجواب مضارع مرفوع : ( وقد تقول : إِنْ أَتَيتَنِى آتِيك ، أَى آتِيك إِنْ أَتَيْتَنِى . قال زهير : وإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مُسْأَلَةً يَقُولُ لاغَائِبٌ مَالَى وَلاَحَرِمُ ) (٣)

# الفصل الثاني جملة الشرط وعملة جواب إشرط

جمعنا دراسة الجملتين معا لتلازمهما ولاشتراكهما في القضايا المطروحة ودراستهما منفصلتين لايحقق فائدة .

وتتخذ دراستهما منحيين: أحدهما يتناول الجانب الشكلي ، والثاني يتناول الجانب المعنوى ، أى يدرس المكونات الشكلية من جهة صرفية ، ويدرس الدلالة الزمنية من جهة نحوية ، والجانبان لاينفك بعضهما عن بعض من حيث الواقع ولكن الدرس اقتضى الفصل بينهما لأن الجانب الشكلي إن هو إلا رصد لبعض الصور التي تأتي عليها الجملة الشرطية . أما الجانب المعنوى فهو دراسة للزمن في الجملة الشرطية دون ارتباط بشكل صرفي محدد .

# أولا: المكونات الشكلية

تبين من دراسة طبيعة الجملة الشرطية أنها نتاج تركيب جملتين، وذلك مايكاد يجمع عليه النحويون . وكان جديرا بهذه الفكرة أن تكون أساساً لجملة الأفكار والمناقشات التي طرحت حول الجملتين ، لولا أن الصورة الأساسية للجملة الشرطية هي الأساس الذي تنطلق منه الأفكار ، هذا من جهة ، ومرعاة الحركة الإعرابية من جهة ثانية ، والأمر الأخير ليس منفكا عن الأول لأنه هو علته أساسا ، من أجل ذلك يغفل الذحاة أحيانا عن حقيقة أنهم يتعاملون مع جمل ، فيتعاملون

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ۲ /۲۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) سيبويه . الكتاب ٣ / ٢ .

<sup>(</sup>٣)م.ن.م.ن.

فالفعل المضارع لم يرفع على أنه جواب ، وإنما رفع لأنه ليس جزء من الجملة الشرطية ، بل هو كلام سابق عليها ، ولا بد في هذه الحالة من القول بأن الجواب محذوف ، وسوف تجد هذه الحالة مزيداً من التفصيل فيا بعد .

( ٢ ) فعل الشرط مضارع مجزوم - فعل الجواب مضارع مرفوع: ( ولا يحسن إِنْ تَاتِينِي آتيك . من قِبل أَنَّ إِنْ هي العاملة ) ( ) وقوله ( لايحسن ) حكم معياري يشبه ( يقبح ) ، فهذا المثال يمثل خرقا لقاعدته التي تقول إِنَّ " إِنْ " إِذَا عملت في الفعل لفظياً فلابد لها من جواب مجزوم . ( فالجواب ) هنا ليس مجزوما ، ولا بد من التأويل بالتقديم ، وبهذا تبقي الجملة بلا ( جواب ) مجزوم أيضا وهذا خرق للقاعدة مرة أخرى ( ) . من أجل ذلك قال ( لايحسن ) ، ولم يقل القاعدة مرة أخرى ( ) ، وا قد تقول " توحى بالندرة ، وأن هذا أمر استثنائي . ولعله قال ( لايحسن ) كون في الشعر ، ولعله قال ( لايحسن ) لأنه وجد أن هذا التركيب يكون في الشعر ، حيث يقول :

( وقد جاءَ فى الشعر ، قال جرير بن عبد الله البجلى : يَا أَقْرَعُ بُنَ حَابِس يَا أَقْسَرَعُ إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ أَى إِنَّكَ تُصْرَعُ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوك . ومثل ذلك قوله : هَذَا سُرَاقَهُ لِلقُرآنِ يَدْرُسُه وَالمَرْءُ عِنْدَ الرُّشَا إِنْ يَلْقَها ذِيبُ

أَى والمرءُ ذنب إِنْ يَلقَ الرُّشَا , قال الأَصمعي : هو قديم أَنشدنيه أَبو عمرو , وقال ذو الرُّمة :

وإنِّى مَنْنَى أَشْرِفْ عَلَى الجَانِبِ الذِي

بهِ أَنْتِ مِنْ بَيْنِ الجِوَانِبِ نَاظرُ

أى ناظِرٌ منى أشرف . فجاز هذا فى الشعر ، وشبهوه بالجزاء إذا كان جوابه منجزها ، لأن المعنى واحد ، كما شبه « الله يَشْكُرها » و « ظالم » بإذاهُم يقنطون ، جعله بمنزلة يظلم ويشكرها الله . كما كان هذا بمنزلة قنطوا ، وكما قالوا فى اضطرار : إنْ تأتيني أنا صَاحِبُك ، يريد معنى الفاء ، فشبهه ببعض ما يجوز فى الكلام حذفه وأنت تعنيه ) (١)

ولابد من الإِشارة هنا إِلَى أَنَّ سيبويه ينظر إِلَى الشواهد نظرة تحكية ، فني البيت الأول يأخذ الجزء ( إِنْ يُصْرعُ أُخُوك تُصْرَعُ ) شاهداً على التركيب ( إِنْ تأتِني آتيك ) ، ولمزيد من الإيضاح نقول إِنه يحلل الجملة ( إِنَّك إِنْ يُصْرَعُ أُخُوك تُصْرَعُ ) على النحو الآتي :

إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ

وتؤول على هذا النحو :

إِنَّكَ أَخُوكَ أَخُوكَ

۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٢٧ .

 <sup>(</sup> ۲ ) يقول سيبويه : ( ألا ترى أنك تقول : آتيك إن أتيتنى ، ولاتقول
 آتيك إن تأتنى ، إلا فى شعر ، لأنك أخرت إن وما عملت فيه ولم
 تجهل لإن جوابا ينجزم بما قبله ) . الـكتاب ٣ / ٦٦ .

۱۱) سيبويه ، الكتاب ۳ /۱۷ – ۱۸ .

وقلنا إِنَّها نظرة تحكمية لأَن الجملة يمكن تحليلها على النحو التالى أيضا:

# إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ

وعلى هذا تكون العبارة الداخلية معترضة . ولا تكون بحاجة إلى تأويل البيت ، فنحن أمام نمط من الجمل جديد تكون العبارة الشرطية فيه معترضة لامتصدرة على نحو ما هي عليه في الجملة الشرطية .

ولو كان الفعل مجزوما كان لدينا تحليل واحد هو تحليل سيبويه . ولو كان الفعلان ماضيين لأمكننا نحليلها بالطريقتين . ولابد أن تعتمد أى من الطريقتين على كيفية إنشاء البيت ، أى على نبر أجزاء الجملة . وهذا أمر يصعب لممه في الشواهد .

ولكن متى استطعنا فهم جملة دون تقدير أو تأويل كان أحسن . ( ٣ ) فعل الشرط : ماضى ، وفعل الجواب : مضارع مجزوم . ( وقد يقال : إِنْ أَتيْتنِي آتِك ، وإِنْ لَمْ تَأْتِنِي أَجْزِك لأَن هذا في موضع الفعل المجزوم ، وكأنه قال : إِنْ تَفعَلُ أَفْعَلُ .

ومثل ذلك قوله عز وجل : « مَنْ كان يُريدُ الحَيَاةِ الدُنْيَا وَزِينتها نُوَفَّ إِلَيْهِم أَعْمَالُهُم فِيها » [ هود ١٥ ] فكان فعَل ، وقال الفرزدق : دَسَّتْ رَسُولًا بَأَنَّ القِوم إِنْ قدَروا عَلَيْك يَشْفُوا صُدُوراً ذاتِ تَوْغِير وقال الأَسود بن يَعفُر :

أَلَا هِلَّ لِهَذَا الدَّهِرِ مِن مُتَعَلَّل عن النَّاسِ مَهْمَاشَاءَ بِالنَّاسِ بَفْعَلِ ) (١)

ولابد من الإِشارة هنا إلى أن هذاك اختلافا من حيث المعنى بين التركيبين ; ( إِنْ أَنيْتَنِي آتِك ) و(إِنْ تاتِنِي آتِك ) . واعتادا على هذا المعنى يجب النظر إلى الجزم ، وعدم الجزم .

ويمكن تلخيص الصور التي ذكرها سيبويه على النحو التالى :

| المثال                  | فعل جواب الشرط | فعل الشرط   | الصورة   |
|-------------------------|----------------|-------------|----------|
| إِنْ تَأْنِنِي آتِك     | مضارع مجزوم    | مضارع مجزوم | الأساسية |
| إِنْ أَنَيْتَنِي آتِيكُ | مضارع مرفوع    | ماضي        | فرعية ١  |
| إِنْ تَأْتِنِي آتِيكَ   | مضارع مرفوع    | هضارع مجزوم | فرعية ٢  |
| إِنْ أَنَيْتَنِي آنِك   | مضارع مجزوم    | ماضي        | فرعية ٣  |

وهناك صور أخرى ، ولكنها متعلقة بالفاء ، نرجئها إلى الموضع الذي ندرس فيه الربط (١)

كان المحور الذى اعتمد عليه سيبويه فى مراقبته لصور الجملة الشرطية هو « الجزم » ، أما الفراء فهو يعتمد على محور آخر هو ما يمكن أن نسميه « الشكل الصرفى » . فالفراء يلاحظ أنَّ الأَفعال فى الصورة الأَساسية للجملة الشرطية متفقة من حيث « الشكل الصرفى » ، ويكون نتيجة ذلك تقرير مفاده أنه : ( أكثر ما يأتى الجزاء على أن يتفق هو وجوابه . فإن قلت : إنْ تَفعَلْ أَفْعَلْ فهذا حسن . وإنْ قلت : إنْ فَعَلْتَ وَجُوابه . وقد قال فى إجازته زهير : وَمَنْ هَابُ السَّمَاءِ بِسُلم ) (١) وَمَنْ هَابُ السَّمَاءِ بِسُلم ) (١)

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٨٨ وما بعدها .

<sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانى الفرآن ۲ / ۲ :

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الـكتاب ٣ /٦٨ – ٦٩ .

( ۲ ) مضارع مجز وم – ماضى :
 ( لو قال : مَنْ يَأْتِنَى أَتَيْتُه لجاز ) (1) .

هذه الصورة لم نصادفها عند سيبويه ، ويقول في موضع آخر إنَّ بعضهم قد يجيزه في غير الشعر (٢) .

( ٣ ) مضارع مجزوم \_ مضارع مرفوع :

وهي من الصور التي ذكرها سيبويه ويتابعه في أنها لاتجوز إلا في الشعر :

( وأَمَا مَا لَا يَجُورُ إِلَّا فِي الشَّعْرُ فَهُو : إِنَّ تَأْتِنِي آتِيكَ ) (٣) .

ويعلل المبرد لذلك بما يذهب إليه سيبويه والبصريون فالعلة أن الأداة ( قد جزمت ، ولأن الجزاء في موضعه ، فلا يجوز في قول البصريين في الكلام إلا أن توقع الجواب فعلا مضارعا مجزوما أو فاء إلا في الشعر ) (1)

وهذه القاعدة التي يذكرها المبرد مصوغة بصرامة أشد مما عند سيبويه الذي وصف الاستخدام بالقبح ولا ندري - طبعا - المضمون الإشاري الدقيق لكلمة (يقبح) كما يستخدمها سيبويه، ويكفي أن نلاحظ تطور الحكم :

ويتابع ابن السراج المبرد في عدم إجازة الحالة ( مضارع مجزوم –

ولكن هذا المحور الذى اعتمده لايتيح له عرض الصور كلها أو أكثرها ، على أنه ذكر لنا صورة جديدة لم نصادفها عندسيبويه وهى الصورة التي تكون فيها الأفعال ماضية . واعل سيبويه لم يذكرها لأنه لم يكن معنيا بتتبع الصور التي تكون عليها الأفعال بقدر ماهو معنى برد الصور المنحرفة إلى أصلها أو بتأويلها في سبيل المحافظة على الصورة الأساسية .

ويبرز جعل الصورة الأساسية معياراً بروزاً واضحاً عند المبرد في قوله ( فأصل الجزاء أن تكون أفعاله مضارعة ، لأنه يعربها ، ولايعرب إلا المضارع ) (١) .

ولذا فهو يرد الصورة التي وجدناها عند الفراء إلى الأصل حيث يقول : ( وقد يجوز أن تقع الأفعاع الماضية في الجزاء على معنى المستقبلة ، لأن الشرط لايقع إلا على فعل لم يقع . فتكون مواضعها مجزومة وإن لم يتبين فيها الإعراب ) (٢) .

ومثال ذلك عنده :

إِنْ أَتَيْتَنِي أَكْرَمُنُكَ .

ويذكر المبرد في مواضع متفرقة بعض الصور التي وجدناها عند سيبويه للجملة الشرطية ، وصوراً لم نصادفها عنده :

(١) ماضى – مضارع مجزوم :
 ( ولو قلت : إِنْ أَتَيْتَنِي آتِك لصلح ) (٣) .

<sup>(</sup>١) المرد ، المقتضب ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المرد ، المقتضب ٢ /٧١ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص . ن .

<sup>(</sup>٤) م. ن. ، ص ، ن .

 <sup>(</sup>١) المرد ، المقتضب ٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) المرد ، المقتضب ٢ /٥٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرد ، المقتضب ٢ /٥٩ .

مضارع مرفوع ) إلا في ضرورة الشعر على إضار الفاء (١) ونسب إلى سيبويه إجازة الحالة ( ماضي – مضارع مجزوم ) (٢) .

ويبدأ عند الجرجاني حصر الاحتمالات التي تأتى عليها الأَفعال حيث يقــول:

( واعلم أنَّ الجزاء إذا كان فعلا لم يخلُ من ثلاثة أوجه ) (٣) :

(١) أَن يكون الأَول مضارعاً لفظاً ، والثاني ماضياً ، ليس في الأَول إلا الجزم وإبقاء الثاني على حاله (١).

( ٢ ) أن يكونا مضارعين (٥) ، ولا يقصد بهما المجزومين وإنّما يقصد الاحتمال الذي يكون الفعل الثاني مرفوعا ، ويكون ضرورة في الشعر على التقديم والتأخير عند سيبويه ، ولايجوز هذا الاحتمال في غير الشعر (١) .

( ٣ ) الأول ماض والثانى مضارع . فيجوز فى المضارع الرفع والجزم ، والرفع لأنَّ ( الجزاء ) تابع ( المشرط ) فلمَّا لم

يظهر الجزم في الأول لأنه ماض حُمل الثاني عليه فلم يجزم، فهو مرفوع لفظامجزوم معنى (١) أماالجزم فلأن الأصل أنْ يُجزم (٢). فهو مرفوع لفظامجزوم معنى نلاحظ أن الجرجاني أغفل حالتين :

الأُولى: إذا كان الفعلان مضارعين مجزومين ، والثانية : إذا كانا ماضيين ، وهو لم يذكر سبب إغفاله ، ولكنا نرجع ذلك إلى وضوح الحكم فيهما ، فالأُولى الحالة الأَساسية للجملة الشرطية . الحكم فيها الجزم ، أما الثانية فلا يظهر الجزم وإنَّما هما في محل الجزم .

وملاحظة ثانية هي أنه خرّج الحالة ( ماضي - مضارع مرفوع) تخريجا يختلف عما وجدناه عند سيبويه ، فسيبويه يقدر التقديم (٢) ، والجرجاني يجعله مجزوم المحل وتُرك جزمه لفظاً حملًا على لفظ سابقه .

وتتشابه بعد ذلك صياغة القضية عند النحاة حيث نجدهم متابعين – على نحو كبير – للجرجاني حيث يطرحون القضية طرحا شكليا على نحو ما فعل ، وهذا مانجده عند الزمخشرى (١) ، وابن الخشاب (٥) ، وابن يعيش (١) ، والشلوبيني (٧) ، وابن عصفور (٨)

 <sup>(</sup>١) ابن السراج ، أصول النحو ٢/١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ، ص ن.

<sup>(</sup>٣) الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٥ .

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٥)م.ن،ص،ن.

<sup>(</sup> ٦ ) الجرجانى ، المقتصد ١٠٤٦ ، وعلل لذلك بقوله : ( لأجل أنك إذا نويت بهالتقديم احتجت إلى أن تضمر جو ابانحو أضربك إن تضربنى أضربك، وإذا أمكنك جزم هذا الذى وقع بعد الجزاء كان تقديرك فيه التقديم وإضار جواب آخر خروجا من الحكمة ، فلا مجوز حيث لا يضطر إليه تصحيح وزن أو إقامة قافية ) .

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٦.

<sup>(</sup> ٢ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) الزنخشري ، المفصل ٣٢٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الخشاب، المرتجل ٢١٩ . وابن الخشابية كر الحالة الأساسية وهي حالة الفعلين المحزومين ومهمل الحالة الأخرى وهي التي يكون فيها فعل الجواب مرفوعاً ، وأكنه ذكر الإمكانات الأخرى كلها .

<sup>(</sup>٦) ابن يعيش ، شرح المفصل ١٥٧/٨.

<sup>(</sup> V ) الشاوبيني ، التوطئة ١٤٥ وما بعدها .

<sup>(</sup> ٨ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٤ وقد ذكر الاحتمالات بدقة .

والرضى ، وهو يعمد إلى ترتيب الإمكانات ترتيبا معياريا مبتدئاً من الأجود ثم ما دونه على هذا النحو:

- (١) الأُجود كونهما مضارعين .
- (٢) ثم كونهما ماضيين لفظا أو معنى ، أو أحدهما لفظاً والآخر معنَّى .
- (٣) وإنْ تخالفًا ماضياً ومضارعاً فالأُولى كون الشرط ماضياً والجزاء مضارعا .
  - ( ؛ ) وعكسه أضعف الوجوه (١) .

أما من حيث الجزم فالأحكام على النحو الآتي :

- (١) إنْ كانا مضارعين فهما مجزومان (١)
- ( ۲ ) أما إذا كان الثانى مرفوعاً فهو على التقديم والتأخير (<sup>n)</sup>.
  - ( ٣ ) إِنْ كَانَا مَاضِينِ فَهُمَا مُبْنَيَانَ فَى مَحْلُ جَزِم (١).
- ( ٤ ) إِنْ كَانَ الأُولَ مَضَارِعًا وَالثَّانِي مَاضِيًا فَالأُولُ مَجْزُومُ (٥).
- ( ٥ ) إِنْ كَانَ الْأُولَ مَاضِياً وَالثَّانِي مَضَارِعاً فَنِي الثَّانِي وَجَهَانَ : الرفع والجزم ، والثاني أكثر ، وعند الكوفيين يجب الرفع لأَن الجزم على الجوار . أما الرفع فلوجهين إما التقديم أو

الفاءِ والوجهان للضرورة ، والأَّولى القول بشغير عمل « إنْ »

وضعفها عن العمل في هذه الصورة لحيلولة الماضي بينهما (١).

ذكروا الإمكانيات الصرفية والإعرابية للفعلين المالغي (٢) وأبا حيان ، وتبلغ الإمكانات عند أبي حيان تسعة هي : ( مضارعين ) . ( ماضي – مضارع ) ، ( ماضي بلم \_ مضارع ) ( ماضيين بلم ) ، ( ماضيين بدون لم ) ( ماضى بلم - ماضى ) ، ( ماضى - ماضى بلم ) ، ( مضارع - ماضى بلم ) ، ( مضارع \_ ماضي ) <sup>(۳)</sup> .

ويلاحظ أنه خالف الرضى في الترتيب حيث جعل الحالة ( ماضي-مضارع) في المرتبة الثانية وهي عند الرضي في المرتبة الثالثة. وأبوحيان لم يزد في إمكاناته التي ذكرها على الرضي ، ولكنه أكثر وضوحا . ويلخص السيوطي الإمكانات دون تفصيل كتفصيل أبي حيان (١) .

إذن فقد بدأت دراسة الأفعال عند سيبويه علاحظة الجانب النحوى فيها وهو التغير الإعرابي ، ولاحظ الفراء التوافق الصرفي .

وكانت أحكام سيبويه أقل حدة حيث استخدم عبارات كهذه ( يَقْبُح ) ، ( لا يَحْسُن ) ، ولكنها منذ المبرد بعده اتَّخذت شكلا حاداً بتحولها إلى (الايجوز).

وهكذا استقصى الرضى الإمكانات كلها ، وبعد الرضى نجد ممن

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢٦١/٢.

<sup>(</sup> ٢ ) المالتي ، رصف المبانى ١٠٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٥ .

<sup>(</sup>٤) السيوطي ، همع الهوامع ٢ /٥٥ .

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦٠ – ٢٦١ .

<sup>(</sup>۲) اارضي ، شرح الكافية ۲/۲۲.

<sup>(</sup> ٣ ) الرضي . شرح الكافية ٢ /٢٥٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٠٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) ن . ن . ص . ن .

وابتداء من الجرجاني بدأ الجمع بين كل ذلك ، فذكرت الاحتمالات النحوية والاحتمالات الصرفية . وإصدار الأحكام المعيارية بما يجوز ولا يجوز .

واتخذت القضية شكلا جامدا متكررا عند النحاة ، ولم ينفذ النحاة ببصيرتهم إلى تلمس الدلالات المختلفة لهذه الاحتمالات ، فقد اكتفوا منها بالوقوف على جانبها الشكلي أى الجانب اللفظى فقط .

ولم نجد مناقشة جادة للأفكار التي طرحها سيبويه ولا محاولة للنظر في طريقته في الاستدلال وفهمه للشواهد وقد تبين لنا من مناقشة شاهد لسيبويه أن الاحتمال ( مضارع مجزوم - مضارع مرفوع ) هو نتيجة طبيعية لسوء فهم الشاهد حيث لفَّق بين عبارة اعتراضية وجزء من حملة .

ولا يكاد يكون هناك خلاف في القضايا المعيارية . وإنَّما يكون في القضايا التفسيرية ، فنجد في الصورة ( ماضي - مضارع مرفوع ) ثلاثة تفسيرات أولها عند سيبويه وهو التقديم والتأخير ، والثاني للمبرد وهو إرادة الفاء ، والثالث للجرجاني حيث جعله مجزوم المجل .

# ثانيا : الدلالة الزمنية

لم تجد دراسة الزمن في الجملة العربية حظا من اهتمام النحاة ، ذلك أن الزمن ليس بدى صلة فعّالة في العمل والعامل . بمعنى أن الزمن لايؤثر في تغير حركات أواخر الكلمات ، وهذا مدار الدرس النحوى عندهم . بل إنَّ مايحدث في الجملة من تغيير في الزمن قد ينسب إلى العامل فيكون أثراً من آذاره فالجملة ( يَحْضُرُ زَيْدٌ ) حينما تنفي بـ «لم التصبح ( لَمُ يَحْضُرُ زَيْدٌ ) و واضح أن الزمن قد تغير من ( الحاضر)

إلى ( الماضى ) وينسب هذا التغير إلى « لم » فهى أداة ننى وجزم وقلب ، ولكن أحداً لم يقل إن الدلالة على المضى جاءت من ( لم + يفعل ) بمعنى أن ( يحضر ) هى صيغة الحاضر من ( حضر ) ولكنها ليست حاضرة ( اللفظ ) ماضية ( المعنى ) . ومثل هذا ماينسب إلى « إن » الشرطية من قلب ( الماضى ) إلى ( المستقبل ) وهذا ماستأتى إلى تفصيله فيا بعد .

وقف النحاة في دراستهم للزمن عند تقسيمه تقسيا صرفيا أي عند ما يفهم من صيغ الأَفعال الصرفية وهو فهم لايني بأَقسام الزمن المتعددة.

وتنقسم الأَفعال العربية عند النحاة إلى ثلاثة أَقسام : فعل ماضى وبناؤه ( فَعَلَ ) ، وفعل الأَمر وبناؤه ( يَفْعَل ) ، وفعل الأَمر وبناؤه ( الْعَل ) .

وهذا التقسيم للأفعال يختلف قليلا عن تقسيم الزمن فهذا التقسيم إنما هو مبين للصيغ التى عليها أفعال العربية . ويبدوا أنه متأخر عنه في الظهور إذ نجده عند الجرجاني ومن بعده (٢) .

أما القسمة الزمنية فقد وجدت عند سيبويه وذلك في قوله : ( وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأساء ، وبنيت لما مضى ، ولما يكون ولم يقع ، وماهو كائن لم ينقطع ) (") إذن فالأفعال تعبر عن ثلاثة أزمنة :

<sup>(</sup>١) مصطلح (مضارع) مصطلح بصرى ولكنه شاع فى الكتب النحوية وأطلق على الأفعال التي على يفعل لأنها فى رأى البصريين تضارع أسماء الفاعلين فى المعنى . انظر سيبويه ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : الجرجاني ، الجمل ٥ ، ابن مالك ، التسهيل ٤ .

۱۲/۱ سيبويه ، الكتاب ۱۲/۱ .

الماضى ، والمستقبل ، والحاضر وضرب سيبويه على ذلك أمثلة فقال :

( فَأَمَا بِنَاءَ مَامِضَى فَلَهُبَ وَسَمِيعَ وَمَكَثَ وَحُمِلًا . وأَمَا بِنَاءَ مَا لَمْ يَقَعَ فَإِنَّهُ قُولُكُ آمِراً : الْهُبُ واقْتُلُ واضْرِبُ ، ومخبراً : يَقْتُلُ ويَلْهَبُ ويَضْرِبُ ، ومخبراً : يَقْتُلُ ويَلْهَبُ ويَضْرِبُ ويُقْتَلُ ويُضْرَبُ . وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت) (١) .

إذن فالزمن الماضي يقع فيه الفعل الماضي . والمستقبل يقع فيه فعل الأمر والفعل المضارع ، والحاضر يقع فيه الفعل المضارع . ثم بدأت القسمة الزمنية تأخذ الشكل الآتي :

الماضى وهو نحو : فَعَل ، وحاضر نحو : يَفْعَل ومستقبل نحو سَيَفْعَل ، وسَوْفَ يَفْعَل (٢) ,

ومهما يكن من أمر فإن دراسة الزمن لم تتجاوز الزمن الصرف ونقصد به الزمن الذي يفهم من الصيغ الثلاث ( فعل ، يفعل ، افعل) . ولا شك أن في نظرة النحاة إلى هذه القضية شيئاً من عدم التوفيق. ذلك أنه مكن لنا أن نائحذ عليهم ما يائى :

- (١) اعتبار مايسمى ( فعل الأَمر ) فعلا فهو فى الحقيقة صيغة طلبية تستخدم للأَمر .
- ( ٢ ) أَن صيغة ( افعل ) لا دلالة فيها على أَىّ رَمن البتة . ذلك أن الزمن إنما لفعل حدث أو يحدث أو سوف يحدث وهذا هو الشكل

العام للزمن دون التقسيات الداخلية ، المهم أن الذي يأمر قائلا ( اخرج) لا يعبر عن زمن كما لو قال : ( حُرَجُ ) أما الذي جعلهم يصنفونه في المستقبل أن ( الخروج ) سيقع حمّا يعد الكلام وليس قبلة لأن أحداً لا يطلب تنفيذ فعل ماض . وغاب عنهم أنه لاصلة بين الخروج والصيغة اخرج ) ، إذن فالذي قد يحدث أو لا يحدث هو الفعل المطلوب تنفيذه وليس ما يسمى بفعل الأمر .

(٣) استخدام صيغة ( يَفْعَل ) للحاضر والمستقبل أمر مرده للسياق وليس مفهوما من ( يَفْعَل ) وحدها .

#### \* \* \*

وقد تعرضت دراسة الزمن فى النحو العربي للنقد من قبل الباحثين المحدثين . فقد ألتى العقاد محاضرة عن ( الزمن فى اللغة العربية ) (١) محاولا دراً ما وصفت به اللغة العربية من قبل بعض المستشرقين من نقص فى دلالة الزمن (٢)

وتات المحاضرة تعليقات من بعض أَساتذة اللغة :ظهر فيها مآخذ الباحثين على دراسة الزمن .

علق كمال بشر على المحاضرة فذهب إلى وجوب التفريق بين مايسمى بالزمن المنطقي ( Time ) والزمن اللغوى ( Tense ) . وبيّن أن تقسيم الفعل إلى ماضٍ ومضارع وأمر هو تقسيم فلسنى أدّى إلى

۱۲/۱ سیبویه ۱۲/۱ .

 <sup>(</sup> ۲ ) انظر : ابن السراج . أصول النحو ١ /٤١ . الفارسي ، الإيضاح ٧ ،
 ابن بابشاذ ، شرح المقدمة المحسبة ١ /١٩٤ .

<sup>(</sup>١) أُلقيت المحاضرة بالجمعية الجغرافية المصرية في ١٦/ /١٢ /١٩٥٧ م .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر نص المحاضرة في مجلة مجمع اللغة العربية ١٤ /٣٧ .

<sup>(</sup> م ١٧ الجملة الشرطية )

اللبس في كثير من الأحيان كما في الآية ( إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ) (١) [ الانشقاق ١ ] .

وعلق تمام حسان على المحاضرة ، فذكر النقطتين المثارتين عند كمال بشر وهما التفرقة بين الزمن المنطق واللغوى ، وأن تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر هو تقسيم غير خال من الدلالة الفلسفية . وتكلم تمام حسان على قضايا أخرى لا أهمية لإيرادها هنا (٢) .

وقبل أن نورد بقية التعليقات تجدر الإشارة هذا إلى ما وقع من وهم عند كمال بشر وتمام حسان ؛ حيث لم يفرقا بين تقسيم النحاة للفعل وتقسيمهم للزمن ، فتقسيم الفعل هو كما ذكروه أما تقسيم الزمن فهو إلى : ماض ، وحاضر ، ومستقبل ، وهذا يعنى أن الأمر داخل في المستقبل وأن المضارع مشترك بين الحال والمستقبل ، ومع هذا فإن هذه الملاحظة لا تمنع من صحة ملاحظتهم أن الزمن اللغوى غير الزمن الفلسني .

وعلق عبد الله درويش فنسب التقصير إلى درس اللغة وليس إلى اللغة نفسها وأكد على أن أنواع الزمن المختلفة موجودة فى اللغة وإنْ لم تجد عناية من النحاة (٣).

وعلق إبراهيم أنيس فذكر أن دارسي اللغات السامية من المستشرقين لم يجدوا صيغا كثيرة تعبر عن الزمن على نحو ما في اللغات اللاتينية

والإغريقية ، فأخذوا على العربية أنَّ ثلاث صبغ نعبر عن أزمنة كثيرة ، وقال إن الأساليب العربية تعبر عن الأزمنة المختلفة دون أن يكون لها صبغ بعدد الأزمنة وقد عالجت الموضوع بورود فعل بعد فعل أو أداة تلحق الفعل ، وقال إنَّ المستشرقين أخذوا على النحاة ربطهم الصبغ بأزمانها ربطاً مطلقاً ، وقال إنَّه ربط ماكان ينبغي أن يحدث (١) .

وقيد حاول تمام حسان أن يسد هذه الثغرة في الدرس النحوى بأن يتتبع التراكيب التي تتوسل ما العربية للتعبير عن الزمن مقسما الزمن إلى ثلاثة أقسام : ماض ، وحال ، واستقبال ، أما الأقسام الداخلية فى الأزمنة وهي أقسام الماضي وأقسام الحال وأقسام الاستتبال فتما أطلق عليها مصطلح ( الجهة ) (٢٠٠ . ولكن هذه المحاولة تظل محاولة نظرية تحتاج إلى مزيد من معاودة الدرس ولكنها لاشك خطوة في سبيل المنهج الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة قضية الزمن . ونقول إنَّها محاولة نظرية ، لأنها تفتقر إلى الأمثلة المستمدة من نصوص اللغة . والصيغ المذكورة بحاجة إلى بيان المواطن التي تستخدم بها والملابسات التي يعبر عن الزمن بها . فمنى نستعمل الماضي المنقطع . والماضي انقريب المنقطع ، والدراسة لم تشر إلى أثر تجاور الأفعال في جملة واحدة . فني جملة مثل : ﴿ أَخْبَرْتُه خَبَرْأُ أَشْرَقَ لَه وَجُهُه ﴾ نحن أمام فعلين ولكن أحدهما ( أخبرته ) أقدم زمنا من الآخر ( أشرق ) .

وفى (أخْبَرْته بِأَمْرٍ كَتَمْتُه لَمَدَّةً عَنْه ) : نحن أمام فعلين أحدهما (أخبرته ) أحدث زمنا من الآخر (كتمته ) .

<sup>(</sup>١) انظر : مجلة مجمع اللغة العربية ١٤ /٥٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظار : مجلة مجمع اللغة العربية ١٤ /٢٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر : مجلة مجمع اللغة العربية ١٤ /٤٨ .

<sup>(</sup> ١ ) انظر : مجلة مجمع اللغة العربية ١٤ /٥٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) تمام حسان . اللغة العربية معتاها ومبناها ۲٤٠ وما يعدها .

خصصت الصيغة ( كان يَغْعَل ) للماضى المتجدد . ولكن هذا المعنى قد يرد فى سياق ويتخلف فى غيره ويمكن أن ندرك ذلك من المثالين الآتبين :

- ( ١ ) كَانَ يَقُرْأُ فِي بَيْتِهِ كُلِّ يَوْمٍ .
- ( ٢ ) عِنْدُهَا دَخَلْتُ عَلَيه كَانَ يَقْرَأُ .

قالر من فى الجملة (١) دال على الماضى المتجدد ، ولكنه فى الجملة (٢) دال على الماضى المستمر لأن ثمة فعلين أحدهما القراءة المستمرة والثانى الدخول الذى التقى معه فى نقطة من الزمن وكلاهما فى الماضى .

وثمة محاولة أخرى مختلفة وهي التي قام بها هنرى فلش (۱) . ويذهب فيها إلى أن العربية لا تحوى صرفياً سوى « زمنين » « التام » و «غير التام » (٦) ، ولكنها تكون صيغا متفرعة ( ذات وظائف مازالت مجهولة الدارس اللغة كالمبالغة والمشاركة المعاملة ، والمسبب ، والمبالغة المتوسطة ، والمتبادل ، والمنعكس المبنى للمعلوم ، وهذا كله في حدود « زمنين » حتى لقد يشعر الدارس بما يشبه الانقلاب في المعانى والأفكار) (١)

ويقول إنه ينبغى تنظيم ذلك دون أن نحاول تركيب النظام الفرنسي للفعل على النظام العربي ، فيؤدى ذلك إلى سوء الفهم .

ويذهب هنرى فلش إلى أن الفعل العربي قائم على الصورة أو الشكل وليس على « الزمن » ، وأطلقت على أشكال « المدة » المختلفة ألقاب ،

حيث يمكن تصور « المدة » بطرق كثيرة : فالحدث إما في استمراره أو في نقطة واحدة من اطراده - ابتدائية ، أو نهائية - والحدث إما قد وقع مرة واحدة أو تكرر كثيرا ، وهر ذو توقيت وذو نتيجة ، وهكذا ، ومن هنا تأتى مسميات مثل : أفعال مستمرة أو حينية ، وأفعال تامة وأخرى ناقصة ، وأفعال شروع ومتكررة وانتهائية ومحصلة (١) .

ولا تكتفى اللغات المبنية على الصورة باون واحد لها فهى تعكس الواقع مباشرة وهو غير بسيط وإذا كان نظام الفعل معقداً عند تحليل استعماله ، فهو ليس بسيطا كالفعل « الزمني » فالزمن تجريد قابل للتجزئة (٢) .

( والعربية لغة صورة ترتبط بدرجة تحقق الحدث . أو القضية ، كما يقول اللغويون ، وهي تفرد مكانا خاصا لعلاج الحدث المنجز ، والحدث غير المنجز ، فتعبر عن الأول بصيغة ذات اللواحق : فَعَلَ ، وهو ماسمينا « التام » ، وتعبر عن الثاني بصيغة ذات السوابق : يَفْعَل ، وهو «غير التام » فالتعارض بين الشيئين قد جرى من كلا الوجهين ، وقد اكتفت العربية بصيغتين فعليتين متصرفتين متعارضتين ومن أجل هذا لم يكن في العربية سوى « زمنين » ، وهناك أيضا أشكال أخرى للصورة : هناك الصورة العادية أو الكررة ... الخ ) (٣) .

وينبه إلى أن اعتبار « المدة » ودرجة التحقق لايؤثران على الفعل

<sup>(</sup>١) هنرى فلش . العربية الفصحي ١٢٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) هنري فلش . العربية الفصحي ١٣٦ – ١٣٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) هُمْرَى فَلَشْ ، العربية الفصحي ١٣٧ .

<sup>(</sup>١) هنري فلش ، العربية الفصحي ١٣٧.

٠٠٠ ص ٠٠٠ م (٢)

<sup>(</sup> ٣ ) هُنُرِي فَلَشْ ، العربية الفصحي ١٣٨ .

العربي فقط وإنما على طريقة التفكير ، فالعربية تلتزم دائما ذكر المراحل المختلفة لانتشار الأَحداث وهي : البدء ، الاستمرار ، الانتهاء (١).

ويذهب إلى أن العرب لم يكونوا يعيشون خارج الزمن وإنما يعرفون كيف يضعون عباراتهم فى نطاقه ولا بد من تمييز طريقتهم فى ذلك ، فإذا كان الفعل قد خصص للتعبير عن الصورة فإن الزمن ينبع من الجملة ، وقد عُبر عنه استطرادا بوساطة العناصر المختلفة فى الجملة ، ماخلا الفعل ، وذلك دون نظام ثابت ، وبالتالى دون تماسك ، ومع ذلك فإن الزمن قد عبر عنه على أرحب مجالاته بلاشك : الحاضر ، والماضى ، والمستقبل ، دون لجوء إلى المبالغة فى الدقة ، كما هى الحال فى الفرنسية .

فالمستقبل: يعبر عنه فى غير التام (يفعل) بزوائد فعلية ، وهى السين وسوف ، أو بظرف زمان أو مفعول فيه ، أو بوساطة « لا » النافية حين يسجل النفى حلا ( وجهته المستقبل) والحاضر أو الحال: ويدل عليه غير التام « يَفْعَل » حين تنعدم الإشارة إلى المستقبل ، فحين لايرد فى الجملة شيء يدخل فكرة المستقبل ، ينحصر غير التام تلقائيا وبالضرورة فى نطاق الحال . ولهذا ترجمنا الفعل « يَقْتُل » بمعنى الحال خلال تحليلنا للتصريف .

والماضى : فالحدث المنتهى من الوجهة النفسية أدنى إلى أن يعتبر تاما ، فالمعنى قد تحقق حين أفاد التام ( زمن الحكاية ) ، ولهذا ترجمنا « قَتَلَ » فى التحليل السابق بمعنى المضى . بيد أننا لانستطيع القول من أجل ذلك بأن « قتل » قد صارت « زمنا » ، لأن قيمة الصورة يمكن

وحدها أن توجد فيها من ناحية ، كما يمكن من نلحية أخرى - فى فى القصص - أن توجد إلى جانب القيمة الزمنية ، ازمن الحكاية، قيمة للصورة متفاوتة الوضوح وليسمن النادر أن يشعرها المرء دون التباس.

على أنه من الواضح أن الزمن « الماضى » ينتج من الجملة ، عندما يراد التعبير عن « غير التام » فى الماضى ، واللغة العربية تفصل بين العنصرين : الزمن والصورة ، وتعبر عن الزمن بوسائل مختلفة) (١) .

#### \* \* \*

بينا فيا مضى نظرية الزمن عند النحاة العرب ثم مآخاد الباحثين المحدثين عليها ثم بعض المحاولات اوضع أساس لدراسة الزمن ، كل ذلك بإيجاز لأننا لسنا بصدد دراسة الزمن دراسة متكاملة ولادراسته دراسة مفصلة وحسبنا أن نبين ماقدمه النحاة العرب في قضية الزمن في الجملة الشرطية خاصة .

يرجع النحاة إلى الصورة الأساسية للجملة الشرطية وهي الصورة: (إنْ + فعل مضارع + فاعل + فعل مضارع + فاعل).

يجعلونها معيارالغيرها من الجمل ، ويجعلونها مصدرا لمعرفة القواعد. والزمن فى هذه الصورة هو المستقبل فنى الجملة : ( إِنْ يَخْرُجُ زَيْدٌ يَخْرُجُ عَمْرٌو ) .

يرون أن زمن هذه الأفعال هو الاستقبال ، وذلك ( لأن الشرط لايقع إلا على فعل لم يقع ) (٢) ، بل إنه ( لايجوز أن تكون « إنّ » تخلو من الفعل المستقبل لأن الجزاء لايكون إلا بالمستقبل) (٣) .

<sup>(</sup> ۱ ) هنري فلش ، العربية الفصحي ١٣٨ – ١٣٩ – ١٤٠ ..

<sup>(</sup>٢) المرد، المقتضب ٢/٥٠.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٩ .

<sup>(</sup> ۱ ) هُنُرَى فَلَشْ – العربية الفصحي ١٣٨ .

ولكن النحاة يواجهون يصور للجملة الشرطية تختلف عن الصورة الأساسية ، وأكثر هذه الصور مخالفة للصورة الأساسية هي :

( إِنَّ + فعل ماضي + فاعل + فعل ماضي + فاعل)

فكيف يوفقون بين القول بأن الشرط لايقع إلا على فعل لم يقع وبين هذه الأفعال الماضية أى الأفعال التي وقعت ، وقد حاول النحاة حل هذا الإشكال بالقول بأن اللفظ ماض والمعنى مستقبل ، يقول الخليل : ( إنّما يقع ما بعدها من الماضي في معنى المستقبل ) (۱) فالأفعال من حيث المعنى مضارعة ولذا فهي في محل جزم وإنْ لم يظهر عليها الإعراب ، يقول المبرد :

( وقد يجوز أَنْ تقع الأَفعال الماضية في الجزاء على معنى المستقبلة .لأَنْ الشرط لايقع إلا على فعل لم يقع . فتكون مواضعها مجزومة وإنَّ لم يتبين فيها الإعراب ) (٢) .

ويحاول الميرد أن يجد علة لتغير الأفعال من المضى إلى الاستقبال فقال : ( فإن قال قائل فكيف أزالت الحروف هذه الأفعال عن مواضعها وإنّما هي لما مضى في الأصل ؟

قبل له : الحروف تفعل ذلك لما تدخل له من المعانى ، ألا نرى أنك تقول : زَيْدٌ يَدْهَبُ يافتى فيكون لغير الماضى . فإنْ قلت : لَمْ يَدُهَبُ رَيْدٌ كان بـ ﴿ لَمْ يَدُهُبُ اللَّهُ مَن ، وصار معناه : لَمْ يَدُهُبُ زَيْدٌ أَمْس ، واستحال لَمْ يَدُهُبُ زَيْدٌ غَداً ) (٣) .

وصورة أُخرى تثير إشكالا عند النحاة ، وذلك نحو : ( إِن كُنْتَ زُرْتَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُكَ البَوْم )

فرغم أَنَّ كان كما يقول القراء ( إنما خلقت للماضى إلا في الجزاء فإنَّها تصلح للمستقبل ) (١) ، رغم ذلك نجدها في هذه الجملة ماضية اللفظ والمعنى وهذا هو الإشكال الذي طرح، المبرد وحاول حله ، قال :

( مما يسأل عنه في هذا الباب قولك : إِنْ كُنْتَ زُرْتَنِي أَمس أَكْرَمْتُكَ البَوْم ، فقد صار ما بعد " إِنْ " يقع في معنى الماضى فيقال للسائل عن هذا : ليس هذا من قيل " إِنْ " ولكن لقوة كان . وأنها أصل الأفعال وعبارتها جاز أن تقلب " إِنْ " فتقول " إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي فَسَوفَ الأَفعال وعبارتها جاز أن تقلب إلا ماضيا ، كقول الله عزَّ وجلَّ : " إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَه " والدليل على أن الله على أن اله عن وأنَّ هذا لقوة " كان " أنه ليس شي، من الأفعال يقع بعد " إِنْ الحراشيل المنقول الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله ومعناه الاستقبال لاتقول : إِنْ جِئْتَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُكَ البُوم ) (٢) .

وانبرى ابن السراج يرد قول المبرد فقال :

( وهذا الذي قاله أبو العباس – رحمه الله – لست أقوله ، و لابجوز أن تكون « إنْ » تخلو من الفعل المستقبل لأنّ الجزاء لايكون إلابالمستقبل وهذا الذي قال عندي نقض لأصول الكلام . فالتأويل عندي لقوله : إنْ تُكُنْ كُنْتَ مِمَّن زَارَنِي إنْ تُكُنْ كُنْتَ مِمَّن زَارَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُك اليوم ، إنْ تَكُنْ كُنْتَ مِمَّن زَارَنِي أَمْسِ أَكْرَمْتُك اليوم : وإنْ كُنْتَ زُرْتَنِي أَمْسِ زُرْنَكَ اليوم ، فدلت أمْسِ أَكْرَمْتُك اليوم : وإنْ كُنْتَ زُرْتَنِي أَمْسِ زُرْنَكَ اليوم ، فدلت « كُنْتَ » على « تَكُنْ » وكذلك قوله عز وجل : « إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ

<sup>(</sup> ۱ ) ذكر ذلك ابن السراج في قول نسبه إلى سيبويه انظر أصول النحو ۱۹۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) المرد ، المقتضب ٢/٥٠ .

<sup>(</sup>٣)م.ن،ص.ن.

<sup>(</sup> ۱ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /١٨٠ :

<sup>(</sup>٢) ابن السراج ، أصول النحو ٢/١٩٩٠ .

فاسد لأن الحكاية تجرى يوم القيامة وكون عيسى قائلا ذلك أوغير

قَائِلَ إِنَّمَا هُو فِي الدُّنيا ، ودليل آخر هُو جُوازَ مثل : ( إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي

وتكلم الرضى على قضية مهمة وهي استعمالات « إنْ » في الماضي ،

(١) أَن يُجوُّز المتكلم وقوع ( الجزاء ) وعدم وقوعه مثل الآية

( ٢ ) أن يقطع بعدم وقوعه في الماضي وتستخدم لهذه الوظيفة

(٣) أَن يقطع بوجوده نحو : زَيْدٌ وإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَكُنَّه بَخِيل (٣).

ويقول الرضى في موضع آخر إنَّ ﴿ كَانَ ﴾ إذا كانت ( فعل شرط )

( إِنْ كُنْتُ قُلْتُه فَقَدْ عَلِمْتَه ) [ المائدة ١١٦ ]

( إِنْ كَانَ قَمِيصُه قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ ) [ يوسف ٢٦ ] .

« لو » ، ومثال استخدام « إِنْ » : الآية : ( إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُه )

أَمْسِ فَسَوْفَ أَكَافِئُك اليوَم) (١)..

( إِنْ كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ ) [ يوسف ٢٦ ] .

فذهب إلى أنَّها على ثلاثة أوجه :

[المائدة ١١٦].

فهي تنأتي لأَمرين :

عَلِمْتُه ﴿ [ المائدة ١١٦ ] أَى إِنْ أَكُنْ كُنْتُ أُو : إِنْ أَقُلْ كُنْتُ قُلْتُه ﴿ أَو أُقِرَّ بِهذا الكلام ، وقد حكى عن المازني ما يقارب هذا ، ورأينا في كتابِ أبي العباس بخطه موقعا عند الجواب في هذه المسألة ينظر فيه ، وَأَحْسَبُهُ تَرَكُ هَذَا القَوْلُ ﴾ (١)

ومهذا يحافظ ابن السراج على القاعدة النحوية دون أن يحفل بما لتقديره من أثر على تغير المعنى .

ويعيد الرضى لنا أفكار المبرد مرة أخرى بعد أنْ ينظمها ، فهو يذهب إلى أنَّ الأغلب في « إِنْ » أن يكون فعل الشرط فيها مستقبلا من حيث المعنى ، ولكن إِنْ أُريد معنى المضى جعل الفعل لفظ « كان » مثال ذلك الآية ( إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُه ) [ المائدة ١١٦ ] والآية

ويذهب إلى أن هذا خاص بـ " كان " لأن فائدتها في الكلام هو الزمن الماضي فقط فهي تدل على الزمن الماضي ومطلق الحدوث ، فمعنى كان زيد قائما: في الزمن الماضي زيد قائم. وفي هذه الحالة لا يمكن استفادة الاستقبال وهذا من خصائص. كان ، دون سائر الأفعال الناقصة فصار مثلا تدل على الانتقال الذي لم يدل خبره عليه (٢٠).

كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمْتُه ﴾ [ المائدة : ١١٦ ] ، ويقول إنَّ قول ابنالسراج

(١) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٩ – ٢٠٠ .

( إِنْ كَانَ قَمِيصُه قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ ) [ يوسف ٢٦ ] (٢) .

ويؤيد الرضى المبرد في قوله بأن « كان » للشرط في الماضي ، ويستدل بالآية التي كانت موضع خلاف المبرد وابن السراج وهي ( إنْ

أحدهما : فرض الوقوع في الماضي نحو :

والثانى : الأمر المتحقق الوقوع نحو :

زَيْدٌ وإِنْ كَانَ غَنِيًّا إِلَّا أَنَّه بَخِيل .

( ۲ ) الرضى ، شرح الكافية ۲ /۲۲۶ .

<sup>(1)</sup> الرضى ، شرح الكافية ٢/٢٥/ .

<sup>(</sup>٢) الرضى ، شرح الكافية ٢/١٠٩.

أما غير ﴿ كَانَ ﴿ مِنَ الأَفْعَالَ المَاضِيةَ فَقَدْ يَسْتَخَدُمْ فِي مِتَحَقَّقَ الوقوع

<sup>(</sup>٣)م.ن.، ص.ن.

غير أنه قليل بالنسبة لاستخدام «كان » (١).

وناتى الآن إلى مناقشة قيمة عقدها ابن القيم (٢) فى كتابه (بدائع الفوائد) ناقش بها المقولة النحوية التى تذهب إلى أن الزمن فى الجملة الشرطية لابد أن يكون فى المستقبل ، قال ابن القيم :

( المشهور أن الشرط والجزاء لايتعلقان إلا بالمستقبل فإن كان ماضى اللفظ كان مستقبل المعنى كقوالث إن مت على الإسلام دخلت الجنة ثم المنحاة فيه تقديران :

أَحدُهما : أَنَّ الفعل ذو تغير في اللفظ وكان الأصل إنْ تَمُتُ مُسْلماً تَدْخُلُ الجَنَّة فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلا له منزلة المحتمق .

والثانى : أنه ذو تغير فى المعنى وأن حرف الشرط لما دخل عليه قلب معناه إلى الاستقبال وبنى لفظ، على حاله .

والتقدير الأول أفقه في العربية لموافقته تصرف العرب في إقامتها الماضي مقام المستقبل وتنزيلها المنتظر منزلة الواقع المتيقن نحو « أَنَى أَمْرُ الله » [ النحل ١ ] ، « وَنُفِخَ فِي الصُّورِ » [ الكهف ٩٩ ] ونظائره .

فإذا تقرر ذلك في الفعل الجرد فليفهم مثله المقارن لأداة الشرط وأيضا فإن تغيير الألفاظ أسهل عليهم من تغيير المعانى لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على المعنى وأيضاً فإنهم إذا أعربوا الشرط أتوا

بأداته ثم اتبعوها فعله يتلوه الجزاء ، فإذا أتوا بالأداة جاءوا بعدها بالفعل ، وكان حقه أن يكون مستقبلا لفظا ومعنى فعدلوا عن لفظ المستقبل إلى الماضي لِمَا ذكرنا فعداوا عن صيغة إلى صيغة وعلى التقدير الثاني كأنهم وضعوا فعل الشرط بالجزاء أولا ماضيين ثم أدخلرا عليهما الأداة فانقلبا مستقبلين والترتيب والقصد يأبي ذلك فتأمله ) (١).

ثم ناقش ابن القيم القضية الخلافية التي كانت بين المبرد وابن السراج ، وقد دارت على دلالة « كان » الزمنية ، وأبر ز مثال على ذلك الآية ( إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَه ) [ المائدة ١١٦ ] ذكر ابن القيم أَن الأَّداة دخلت على ماضي اللفظ ، وأنه من حيث المعني ماض قطعا ، لأن عيسى إما أن يكون قال ذلك بعد رفع، إلى السماء أو حكاية قوله يوم القيامة ، وعلى الحالين فزمن الفعلين في الجملة ماض ، وقد أخطأً من فهم أن القول وقع في الدنيا قبل الرفع وأول الآية على ذلك بإن أَكُنْ أَقُولُ هَذَا فَإِنَّكَ تَعْلَمُه . فهذا تحريف اللَّية لأن هذا الجواب جاء بعد سؤال الله له عن ذلك والله لم يسأَّله وهو بين قومه وهم لم يتخذوه وأمه إلهين إلا بعد رفعه . فلا يجوز تحريف الآية انتصارا لقاعدة نحوية ، أما مذهب ابن السراج القاضي بتأويلها كالآتي : إِنْ ثُبَتَ (٢) في المُسْتَقْبَلِ أَنِّي قُلْتُه فِي الْمَاضِي يَثْبُتْ أَنَّكَ عَلِمْتَه ، وكل شيء تقرر في الماضي كان ثبوته في المستقبل، وهذا القول ضعيف ولا يدل عليه اللفظ

<sup>(</sup> ١ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦٤ .

ر ۲ ) يرجع الفضل فى تذبهنا إلى جهرد ابن القيم النحوية إلى طاهر سليان حموده الذي كتب كتاباً عن ابن القيم هذ : ابن قيم الجوزية : جهرده فى الدرس اللغوى ( دار الجامعات المصرية/الإسكنادرية 1977م) ص ۱۳۱ – ۱٤٦٠٠

<sup>(</sup>١) ابن القبم . بدائع الفوائد ١/٤٤ – ٥٥.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في النص ولعل صحتها ( يثبت ) ..

<sup>(</sup> ٣ ) ابن القم ، يدائع الفوائد ١ /٥٥ .

السؤال الجواب ، ويصح التعليق الخبرى لا الوعدى ، فالتعليق الوعدى يستلزم الاستقبال وأما التعليق الخبرى فلا يستلزمه .

ومن هذا الباب قوله تعالى الله إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِن الكَاذِبِينِ وإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهو مِن الصَّادِقِينِ الكَاذِبِينِ وإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهو مِن الصَّادِقِينِ اللهَ يوسف ٢٦ ] . وتقول إنْ كَانَتْ البَيِّنَةُ شَهِدَتْ بِكَذَا وَكَذَا فَقَدْ صَدَقَتْ ) (١) .

وهكذا رأينا ابن القيم من خلال ما نقلناه وما اقتبسناه من أقواله قد دلَّل على فساد المقولة النحوية ، وكيف لم يلهه ما شجر بين المبرد وابن السراج من خلاف عن تبين الخطأ فى قولهما معا ، ثم كيف خرج إلينا بنظرية جديدة قسم بها التعليق فى الجملة الشرطية إلى نوعين ، تعليق وعدى وتعليق خبرى ثم بين أن التعليق الوعدى لابد لزمنه أن يكون مستقبلا ، أما التعليق الخبرى فلا يجب أن يكون زمنه مستقبلا بل ماضيا .

\* \* \*

ثم يضرب أمثلة يبين بها فساد مقولة النحويين يقول ابن القيم : ( وايت شعرى مايصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنْ كُنْتِ أَلْمُمَتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِر ى الله وَتُوبِي إليه » هل يقول عاقل إِنَّ الشرط

الممت بدنب فاستعفر ى الله وتوبي إليه " هل يعول على إلى المحت بدنب فاستعفر ى الله وتوبي إليه " هل يعول على إلى الأول فمنتف هنا قطعا ، وأما الثاني فلايخني وجه التعسف فيه وأنَّه لم يقصد أنه يثبت في المستقبل أنك أذنبت في الماضي فتوبي ولا قصد هذا المعني وإنَّما المقصود المراد ما دل عليه الكلام إنْ كَانَ صَدَرَ مِنْك ذَنْبٌ فيما مَضَى فَاسْتَقْبِليه بالتوبة ، لم يرد

ثم يقدم ابن القيم تصوره الخاص للقضية ، يقول : (وإذا ظهر فساد الجوابين (٢) فالصواب أن يقال : جملة الشرط والجزاء تارة تكون تعليقا محضا غير متضمن جوابا لسائل هل كان كذا ولا يتضمن ليني قول من قال قد كان كذا فهذا يقتضى الاستقبال وتارة يكون مقصودة ومضمنة جواب سائل هل وقع كذا أو رد قوله قد وقع كذا فإذا علق الجواب هنا على شرط لم يلزم أن يكون مستقبلا لا لفظا ولا معنى بل لايصح فيه الاستقبال بحال كمن يقول لرجل هل اعتقت عبدك ؟ فيقول إنْ كُنْتُ قَدْ أَعْتَقْهُ الله فما للاستقبال هنا صحبت فلانا فيقول إنْ كُنْت صحبت فلانا فيقول إنْ كُنْت معلى أنه علم بقوله له فيقول : إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَه .

فقد عرفت أن هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظا ومعنى ليطابق

<sup>(</sup>١) ابن القيم ، بدائع الفوائد ١ / ٤٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد بالجوابين القول بتغير اللفظ أو بتغير المعنى .

٤٦ – ٤٥/١ ) ابن القيم ، بدائع الفوائد ١ /٥٥ – ٤٦ .

البابُ الثالث البابُ النالث و المجلدُ الشرطيَّة

# البابُ الثالث تركيبُ الحملةُ الشرطيَّة

بعد دراسة عناصر الجملة الشرطية في الباب السابق يأتى هذا الباب ليدرس في أربعة فصول علاقة هذه العناصر بعضها ببعض في حالة التركيب ، أى دراسة اجملة من القضايا التركيبية وماقد يتولد عنها من قضايا أخرى ، وهذه القضايا هي : الربط ، والرتبة ، والحذف، وأجوبة التراكيب الإنشائية . ونقصد بالربط ما تحتاجه الجملة الشرطية من ربط ركنيها : الشرطي والجوابي . ونقصد بالرتبة المواضع التي يأخذها كل عنصر من عناصر الجملة فيها بالنسبة للعناصر الأخرى وما يترتب على ذلك من اختلاف لهذا الموضع في أنماط أخرى ، أما الحذف فيتناول ما يتعرض له التركيب في التطبيق من ألوان لحذف بعض عناصره ، أما دراسة أجوبة التراكيب الإنشائية فهي دراسة لتراكيب قد تكون متولدة في غط من أغاطها عن حذف بعض عناصر الجملة الشرطية .

علم أنه تابع للشرط ، وغير منقطع عنه فلم يفتقر إلى الفاء) (1) وقال في موضع آخر : ( فينبغى أن يعلم أن الفاء يدخل حيث لايقدر فيه على الجزم فعلا كان ما بعده أو اسما ) (1) ويقول أبو حيان : ( ولو قيل ربط الجملة الشرطية بالمضارع له طريقان أحادهما بجزمه والأخرى بالفاء ورفعه لكان قولا ) (1).

### الربط بالفاء:

يكاد يجمع النحاة على متابعة سيبويه فى قوله الذى يذهب فيه إلى ( أنه لايكون جواب الجزاء إلا بالقعل أو بالفاء ) (<sup>(4)</sup> .

ويظهر الوهلة الأولى أنَّ هذا النص بهدم ماقلناه عن الصورة الأساسية للجملة الشرطية هدما \_ ولو جزئيا على الأقل \_ ذلك أن سيبويه يطرح أمامنا إمكانيتين للجواب ; الفعل أو الفاء . ولكن يمكن القول \_ وهذا ليس محاولة لرأب صدع ما \_ أنَّ هذا النص لايهدم ما ذهبنا إليه وذلك أن سيبويه لايقصد باستعماله الأداة وأو وطلق التخيير . فشمة

# الفصت ل الأول الرّبط

تشمل دراسة الربط دراسة مسائل الربط ودراسة الشروط التي يجب توفرها في جملة الشرط وجملة جواب الشرط. والنحاة متفقون جميعا على ترابط أجزاء الجملة ، حتى اشتهر تشبيه الجملة الشرطية بالمبتدأ والخبر . وربما شبهت بشكل تفصيلي باسم موصول – مبتدأ – وخبره فالاسم الموصول يقابل الأداة والصلة تقابل جملة الشرط ، والخبر يقابل جملة جواب الشرط .

| جملة الجواب   | خبسر           | جملة الشرط      | صلة            | أداة | اسم موصول |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|------|-----------|
| يَجِدُ عَمْرا |                | يَدُخُلُ زَيْدُ |                | إِنْ |           |
|               | يَجِدُ عَمْرِا |                 | <br>اَلَدْخُلُ |      | الذي      |

ويتحقق هذا الربط بثلاث وسائل

- (١) الجزم.
- ( ۲ ) الفاء .
- ( ٣ ) إذا .

# الربط بالجزم:

نبه إلى ذلك الجرجاني بقوله : (كما أنَّ الجواب إذا وجد مجزوما

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) أبو حيان ، الارتشاف ٨١٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٣ ، وانظر : الفراء ، معانى القرآن ١ /٧٧٥ – ٢٧٦ ، المبرد ، المقتضب ٢ /٤٩ ، ٧٢ ، ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٤ . النحاس ، إعراب القرآن ٢٦٦ . الفارسي ، الإيضاح ٣٠٠ ، الزبيدي ، الواضح ٩ – ٩٦ ، ابن جني ، سر صناعة الإعراب ٢٠٤ = ٢٠٥ ، الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٠ ، ابن يعيش ، شرح المفصل ٩ /٢ ، الشاوبيني ، التوطئة ٢٦٦ ، المرادي ، الجني الداني ٢٦ .

ترتيب ما ، فالفعل إمكانية أولى والفاء إمكانية ثانية . ويمكن تأييد فهمنا هذا بنص آخر يتحدث فيه عن الربط بد " إذا " : ( وسألت الخليل عن قوله جل وعز : " وإن تُصِبْهُم سَيئةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْلِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ " [ الروم ٣٦] فقال : هذا كلام معلق بالكلام الأول كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول . وهذا هاهنا في موضع قنطوا ، كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل ) (١) .

نتيجة ذاك كله أنَّ هنالك ثلاثة إمكانيات للجواب : الفعل ، الفاء ، إذا .

ونجد تأصيل هذه المسألة عند المبرد أكثر وضوحا فيقول فى موضع : ( ولا تكون المجازاة إلا بفعل ، لأن الجزاء إنما يقع بالفعل أو بالفاء لأن معنى الفعل فيها ) (٢) . ويقول فى موضع آخر : ( فالأصل الفعل والفاء داخلة عليه ) (٣) ، وذلك ( لأنها تؤدى معناه ، لأنها لاتقع إلا ومعنى الجزاء فيها موجو د ) (١) . وسنعود لتفصيل القضايا المتعلقة بها .

الربط بـ « إذا » :

وفي « إذا » خلاف بين النحاة فالخليل وسيبويه ومن تابعهما يعتبرون الربط بإذا كالربط بالفاء (٥) ، ولكن هناك من يقول بأنًا

الفاء تكون مقدرة قبل " إذا " كما في الآية ( ..... إذا هُمْ يَقْنَطُونَ ) ، رد الجرجاني القول بهذا دون أن يبين من صحبه (١) ، ثم نجد الرأى بعد ذلك منسوبا إلى الأخفش عند أبي حيان (٢) . ولكن ما نجده عند الأخفش نفسه في معانى القرآن مناقض لما نسب إليه حيث يقول : ( فقوله : « إذا هُمْ يَقْنَطُونَ » ، هو الجواب ، لأن « إذا ) معلقة بالكلام الأول بمنزلة الفاء ) (٢) .

والأرجح أن يكون ابن السراج هو الذي يذهب ذلك المذهب ، ولم نجده يقول ذلك صراحة . ولكنا نفهم ذلك فهما غامضا من قوله : ( فلابد لشرط الجزاء من جواب . والجواب يكون على ضربين : بالفعل ويكون بالفاء ) ( ) . ويقول في موضع آخر : ( وقد كنت عرفتك أن جميع جواب الجزاء لايكون إلا بالفعل أو بالفاء ، وحكى الخليل أنَّ جميع جواب الجزاء لايكون إلا بالفعل أو بالفاء ، وحكى الخليل أنَّ افي معناها ) ( ) .

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) المرد ، المقتضب ٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرد ، المقتضب ٢ /٥٩ .

<sup>(</sup>٤)م.ن.صن.

<sup>(</sup> ٥ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٤ ، تابعه الفراء ، معانى القرآن ١ /٤٥٩ ، المبرد ، المقتضب ٣ /١٧٨ ، الفارسي ، الإيضاح ٣٢٠ ، الزبيدي،=

الواضح ٩٦ ، ابن جنى . سر صناعة الإعراب ٢٥٦/ ، الهروى . الأزهية ٢١٢ ، القيسى . مشكل إعراب القرآن ٢١٧٩/ ، الأزهية ٢١٢ ، القيسى . مشكل إعراب القرآن ٢١٧٩/ ، الجرجانى ، المقتصد ١٠٤٢ – ١٠٤٣ ، ابن الشجرية ٢ /٢٦٣ ، ابن الحشاب ، المرتجل ٢١٨ ، العكرى ، التبيان ٢ /١٠٤١ ، ابن يعيش ، شرح المفصل ٩ /٣ ، الشلوبيني ، التوطئة ١٤٧ ، الرضى ، شرح المكافية ٢ /٢٦٧ ، المالتي ، التوطئة ١٤٧ ، الرضى ، شرح المكافية ٢ /٢٦٧ ، المرادى ، الجنى المبانى ٢٦ ، أبو حيان ، الارتشاف ٨٠٧ ، المرادى ، الجنى الدانى ٥٧٣ ، السيوطى ، همع الهوامع ٢ /٢٠ .

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان . الارتشاف ۸۰۷ .

<sup>(</sup> ٣ ) الأخفش ، معانى القرآن ٢٩١ .

 <sup>(</sup>٤) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٦ .

وفي الجمع بين « الفاءِ » و « إذا » خلاف , فالخليل يرى أنه

( لو كان إدخال الفاء على إذا حسنا لكان الكلام بغير الفاء قبيحا ،

فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرها . فصارت إذا

وثايع، أكثر النحاة . وممن خالفه الزيادي فهو يري أنه يجمع بين

الفاء و ﴿إِذَا ﴿ (٢) . وقد رد ذلك ابن جني بأنه يستغنى بما في ﴿ إِذَا ﴾ من معنى

الإِتْبَاعَ عَنَ الْفَاءُ وَاسْتَدَلَ بِالآيَةَ ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ (٣) . وعند الجرجاني

لو جمع بينهما لكان كالجمع بين فاء وفاء وهذا لايجوز (١٠) . ويقول

أبو حيان إنه لايجوز الجمع بين الفاء و«إذا» في ( الشرط ) ، وإن كان

ذلك جائزاً في غيره (٥) . ويعلل السيوطي لعدم جواز اجتماعهما بأنه

ويعلل السيرافي في استخدام " إذا " في موضع الفاء بتشبيهها باإذا"

التي للمفاجأة ( لأن الشرط يؤدى إلى الجواب : فكأنه هجم عليه وأثاره

وكذلك طريق المفاجأة ألا ترى أذك إذا قلت أصابتهم سيئة فإذا هم

وعند ابن جني هي ﴿ إِذَا ﴾ المفاجأة وذلك ( لِمَا فيها من المعني المطابق

لايجمع المعوض مع العوض . في إذا " عناده عوض من الفاء (٦).

ها هذا جوابا كما صارت الفاء جوابا ) (١).

ويذكر أبن الخشاب أن الجواب به إذا « أقل استعمالا من الجواب « بالفاء » ، ومن أجل هذا أهمل كثير من النحويين ذكرها في أجوبة الشرط (١) .

ويقول ابن الحاجب إنَّ « إذا » تربط الجواب إذا كان جملة اسمية (٢) . واشترط الرضى (٣) ، والمالتي (٤) من بعده أن لا تكون طلبية . واشترط أبو حيان :

- (١) أَنْ لاتكون طلبية نحو: إِنْ عَصَى زَبِد إِذَا وَيْلُ لَه \* .
- ( ٢ ) أَنْ لايدخل عليها أداة ننى نحو : إِنْ قَامَ زَيْدٌ إِذَا مَا عَمْرُو قَائِمٌ \* .
- (٣) أَنْ لا تدخل ﴿ إِنَّ عليها نحو : إِنْ قَامَ زَيْدٌ إِذَا إِنَّ عَمْراً قَاتُمٌ \* (٥)

وزاد المرادى شرطا رابعا وهو أن تكون الجملة بعد « إذا » جملة اسمية (1) . والحقيقة أنه ليس شرطا جديدا ، فقد ذكر من قبل ، وأبو حيان ذكر الشروط السابقة على أنها الشروط المطلوب تحقيقها في الجملة الاسمية التي تلى « إذا » ، فاسمية الجملة شرط مضمن .

يقنطون كانت مفاجأة ) (٧) .

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن جني . سر صناعة الإعراب ١ /٢٦٤ :

<sup>(</sup>٣) م. ن. ، ص. ن.

<sup>( ؛ )</sup> الجرجاني ، المقتصد ؛ ١٠٤٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) أبر حيان . الارتشاف ٨٠٧ .

<sup>(</sup> T ) السيوطي . همع الهوامع ٢٠/٢ .

<sup>(</sup> ٧ ) السيراقي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٢٣١

<sup>(</sup>١) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٩ .

<sup>(</sup>۲) الرضى ، شرح الكافية ۲/۲۲۰:

<sup>(</sup>٣) م. ن. ، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) المالتي ، رصف المبانى ٦٢ .

<sup>( . )</sup> الجمل المنجمة تعتبر جملا غبر صحيحة نحويا ،

<sup>(</sup> ه ) أبو حيان ، الارتشاف ٨٠٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) المرادي ، الجني الداني ٣٧٥ ؛

للجواب وذلك أن معناها المفاجأة . ولابد هناك من عملين . كما لابد للشرط وجوابه من فعلين ، حتى إذا صادفه ووافقه كانت المفاجأة مسيبة بينهما حادثة عنهما ) (١).

### قضايا متعلقة بالفاء :

ثمة قضايا كثيرة يشبرها النحاة حول هذه الفاء ، من ذلك نوع الفاء أهى عاطفة أم غير عاطفة ، ومن ذلك متى تكون واقعة فى جواب الشرط ، كما يتناولون بالدرس حذف الفاء ، والجمل التي يجب أن تربط بالفاء . وسوف نجمل الكلام على هذه القضايا في ايلى إن شاء الله .

# نوع الفاء :

الوظيفة الأساسية للفاء عند النحاة هي ، العطف ، ؛ ولكنها إذا استخدمت في ربط جواب الشرط فإنها تنسلخ من تلك الوظيفة الأساسية متخذة دلالة وظيفية جديدة .

ولقد بدأ التنبه إلى هذه القضية على نحو غامض عند سيبويه فهو لم يسم لنا هذه الفاء تسمية جديدة وإنما اكتنى بإخراج أدوات عطف أخرى من مشاركة الفاء استخدامها الجديد ، فيذهب إلى أنه لا يجوز استخدام «الواو » أو «ثم» بدلا من «الفاء» ؛ لأنها لا تصلح فى الجواب فى هذا الموضع ، أى فى الربط الشرطى (٢).

يحق لنا إذن أن نفهم أن دلالة الفاء هنا ليست العطف.

واختلفت بعد ذلك التسميات التي تطلق على الفاء .

من هذه التسميات ، فاء الابتداء ، يقول الأَخفش : ( والفاء إذا

كانت جواب المجازاة ، كان مابعدها أبدأ مبتدأ ، وتلك فاء الابتداء لا فاء العطف ، ألا ترى أنك تقول : إنْ تَأْتِنِي فَأَمْرُكَ عِنْدِي عَلَى مَاتُحِب ، فلو كانت هذه فاء العطف لم يجز السكوت حتى تجيء لما بعد ، إنْ ، بجواب ) (١) .

أما عند ابن السراج فمعناها ( الإِتباع ) ، فهى غير عاطفة ولذا ( لايجوز الجواب بالواو ) (٢) . يقول ابن السراج : ( وإذا دخلت الفاء فى جواب الجزاء فهى غير عاطفة ، إلا أنَّ معناها الذاتى (٣) يخصها ، تفارقه ، إنها تتبع مابعدها ماقبلها فى كل موضع ) (١) .

وقد أوضح ابن جنى مفهوم الإتباع بقوله : ( الثانى ، وهو الذى يكون فيه الفاء للإتباع دون العطف ، إلا أنّ الثانى ليس مدخلا فى إعراب الأول ، ولا مشاركا له فى الموضع ، وذلك فى كل مكان يكون فيه الأول علة للآخر . ويكون فيه الآخر مسببا عن الأول ، فمن ذلك جواب الشرط فى نحو قولك إنْ تُحْسِنْ إلَى فَالله مُجَازِيك ، فهذه هنا للإتباع مجردة من معنى العطف ، ألا ترى أنّ الذى قبل الفاء من الفعل مجزوم ، وليس بعد الفاء شىء يجوز أن يدخله الجزم ، وإنما بعدها عمركبة من اسمين مبتدأ وخبر ، وكذلك قولك : إنْ تَقُمْ فَأنا قَائِمٌ مَعَك ، وإنما اختاروا الفاء هنا من قبل أنّ الجزاء سبيله أنْ يقع ثانى الشرط ، وليس فى جميع حروف العطف حرف يوجد هذا المعنى فيه سوى الفاء ) ( )

<sup>(</sup>١) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١/٢٥٦.

۲) سيبويه ، الكتاب ٣/٣٣ .

<sup>(</sup>١) الأخفش، معانى القرآن ٦٤.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) هكذا ولعل صحبها « الذي » .

<sup>( ؛ )</sup> ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩١ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٥٤ .

الشيء) (1) ، ويطلق ابن الخشاب على وظيفة الفاء « التعقيب » : ( وهو كون الثانى عقب الأول أى بعده بلا مهلة ) (1) ، وأخذ الرضى عنه ذلك (٣) . ويطلق الرضى عليها مصطلح ( علامة الجزاء ) (1) . أما معناها عند المرادى فهو الربط يقول : ( وأما الفاء الجوابية فمعناها الربط ، وتلازمها السببية ، قال بعضهم والترتيب أيضا ) (0) . وهو يلخص بطريقته المعانى السابقة ( فالسببية ) هى ( الإنباع ) و( الترتيب) هو ( التعقيب ) .

ومهما يكن من أمر فوظيفتها الظاهرة هي « الربط » .

لماذا يربط بالفاء ؟ :

يذهب السيرافي إلى أنَّ الذي أحوج إلى الربط بالفاء أنَّ أصل المجواب أنْ يكون فعلا مستقبلا و«إنْ » هي التي تربط فعل الشرط وفعل جواب الشرط ثم عرض أنْ ينوب عن الجواب الابتداء والخبر و«إنْ» لا تعمل فيهما ، لذا أتى بحرف يقع بعده الابتداء والخبر ، واختيرت «الفاء» دون «الواو» و «ثم» لأن حق الجواب أنْ يكون عقيب (الشرط) (٢).

ونجد تفصيل هذه القضية عند ابن جنى فيبدأ بالسؤال : ( وما كانت الحاجة إلى الفاء في جواب الشرط ؟ ) (٧) ، ويجيب على السؤال :

(إنما دخلت الفاء في جواب الشرط توصلا إلى المجازاة بالجملة المركبة من المبتدأ والخبر، أو الكلام الذي يجوز أن يبتدأ به ، فالجملة في نحو قوالك : إنْ تُحْسِنُ إلَى فَاللهُ يُكَافِئك ، لولا الفاء لم يرتبط أول الكلام بآخره) (1) . ثم يحاول ابن جني تفصيل فكرته ، فيقول إنَّ (الشرط) و (الجزاء) لايصحان إلا بالأفعال ، لأنه إنما يقصد وقوع فعل بوقوع فعل غيره (1) . وقبل أنْ نمضي معه نحب أنْ نسجل ملاحظتين إحداهما أن هذه الفكرة تنسجم مع ملاحظته عدم قابلية الجواب المربوط بالفاء للجزم ، وملاحظة ثانية هي ظهور ما قلناه من تناسى النحاة أحيانا أنَّهم يتعاملون مع جمل لا أفعال وهذا من شأنه أنْ يسبب إرباكاً في الفهم والأحكام .

يقول ابن جنى بعد ذلك إن هذا المعنى الذي يعقد بوقوع الأفعال لايوجد في الأسماء ولا في (الحروف) (") ، ( فلما لم يرتبط أول الكلام باخره ، لأن أوله فعل ، وآخره اسمان ، والأسماء لايعادل بها الأفعال ، أدخلوا هناك حرفا يدل على أن ما بعده مسبب عما قبله ، لامعنى للعطف فيه ، فلم يجدوا هذا المعنى إلا في الفاء وحدها ) (ا)

ثم يضرب أمثلة على الجمل التي يجوز الابتداء بها ، ولذا تربط بالفاء : (ومن ذلك قولك : إِنْ يَقُمُ فَاضْرِ بُه ، فالجملة التي هي اضربه : جملة أمرية ، وكذلك إِنْ يَقْعُدْ فَلَا تَضْرِ بُه ، فقولك لَاتَضْرِ بُه جملة

<sup>(</sup> ۱ ) الجرجاني ، المقتصد ۱۰٤٠ ، وهي للإتباع عند ابن يعيش في شرح المفصل ۹٥/۸ .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ ابن الحشاب ، المرتجل ٢١٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرضى ، شرح الـكافية ٢ /٢٦٢ ، ٢٦٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) المرادى ، الجنى الدانى ٦٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) السيراقي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٣٣٠ .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٥٤ .

<sup>(</sup>١) ابن جني . سر صناعة الإعراب ١ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٣) م. ن. ، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٥٤ \_ ٢٥٥ .

نهيية ، وكل واحدة منهما يجوز أن يبتدأ لبها فتقول : اضْرَبُّ زَيْدًا ، ولا تَضْرَبُ عَمْرًا ) (١) .

ويعقب على ذلك بقوله : ( فلمَّا كان الابتداء بها مما يصح وقوعه في الكلام ، احتاجوا إلى الفاء ، ليدلوا على أنَّ مثالي الأمر والنهي بعدها ليسا على ما يعهد في الكلام من وجودهما مبتدأين غير معقودين بما قبلهما ، ومن هنا أيضا احتاجوا إلى الفاء في جواب الشرط مع الابتداء والخبر ، لأن الابتداء مما يجوز أن يقع أولا غير مرتبط مما قبله ) (٢). وبيَّن أن طبيعة جواب الشرط أنه لايجوز الابتداء به ( ويزيد ما ذكرته لك وضوحا من أنَّ جواب الشرط سبيله ألَّا يجوز الابتداء به أنَّك لو قلت مبتدئا :فَالله يُكَافِئك لم بجز ، كما لايجوز أن تبندى،فتقول :فَزَيْدٌ جَالِسٌ ، وكذلك لايجوز أن تبتدىء أيضا فتقول : فَاضْر بْ زَيْداً ، ولا فَلَا تَضْرِبُ مُحَمَّداً ، لأَن الفاء حكمها أَن تأتى رابطة ما بعدها بما قبلها ، فإذا استؤنفت مبتدأة فقد انتقض شرطها . وهذا كله غير جائز أنْ يبتدأ به . كما أن الفعل المجزوم لايجوز الابتداء به من غير تقدم حرف الجزم عليه . ألا تراك لاتقول مبتدئا : أقُم ، على حد قولك : إِنْ تَقُمُّ أَقُمُ ، فهذا كله يؤكد لك أنَّ جواب الشرط سبيله أن يكون كلاما لايحسن الابتداء به ) (٣) .

لقد حدد ابن جنى بما تحته خط فى الاقتباس السابق المعيار الذى بحدد الجمل التي توصل بالفاء . وهذا المعيار هو ، الابتداء ، . وليس

هذا المعيار جديدا كل الجدة فقد وجدنا أصوله عند الخليل وسيبويه فيما ننقله الآن ( سألته عن قوله : إِنْ تَأْتِنِي أَنَا كَرِيمٌ . فقال : لايكون هذا إلا أَنْ يضطر شاعر ، من قبل أَن كريم يكون كلاما مبتدأ ، والفاء وإذا لايكونان إلا معلقتين بما قبلهما فكرهوا أَن يكون هذا جوابا حيث لم يشبه الفاء . وقد قاله الشاعر مضطرا ) (١١ هذا الكلام على إجماله - شيئا ما - هو الأصل الذي بني عليه ابن جني معياره بشيء من التفصيل .

استطاع ابن جنى بهذا المعيار أن يحدد لنا ثلاث جمل يجب ربطها بالفاء هي :

- (١) جملة اسمية (ميتدأ وخبر).
  - (٢) جملة أمرية .
  - ( ٣ ) جملة نهية .

وياتى بعد ذلك الجرجانى لياتى بمعيار آخر هو معيار الجزم العقول : (وإنما جاء الجواب بالفاء حيث لم يقدر على الجزم فقيل : إنْ تأتنى فأنت مكرم لأن قولك : أنت مكرم ، ليس مما ينجزم إذْ هو جملة من الاسم ، والأساء لاتجزم . فلما أريد أن تجعل هذه الجملة جزاء أتى بالفاء فقيل : إن تَأْتِنِي فَأَنْتَ مُكْرَم ، ليدل الفاء على هذه الجملة بالشرط من حيث أنَّ الفاء تأتى لإتباع الشيء الشيء ، ولا تكون في ابتداء الكلام ) (٢) . ويقول في موضع آخر ( فينبغي أن يعلم أن الفاء يدخل حيث لايقدر فيه على الجزم فعلا كان ما بعده أو اسها .

<sup>(</sup>١) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٣ ) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٥٦ – ٢٥٦ .

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) الجرجاني ، المقتصد ۲۰٤٠ .

غير طلبية نحو :

إِنَّ قَامَ زَيْدٌ فَعَمْرُو قَائِمٌ .

( ٢ ) الجملة الفعلية الطلبية نحو :

( فَإِمَّا تَرَيَنَ مِنْ ٱلْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي ) [ مربم ٢٦ ] . إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَهَلْ قَامَ عَمْرٌ . إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَلَا تَقُمْ إِلَيْه . إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَغَفَرَ اللهُ لَه .

- (٣) مع الفعل المقرون بحرفى التنفيس نحو :
   إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَسَوْفَ يَقُومُ عَمْرٌ و .
- ( ٤ ) مع الفعل المقرون بحرف مما ينفيه نحو ;
   إِنْ يَقُمْ زَيْدٌ فَلَنْ يَقُومَ عَمْرُو .
- ( ج ) مع الماضى لفظا ومعنى ولابد من (قد) نحو ;
   إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَقَدْ قَامَ عَمْرُو أَمْسِ...

ويصل ابن عصفور إلى مزيد من الجمل التي تربط بالفاء يجملها فيا يلي :

(١) جملة اسمية.

( ٢ ) جملة فعلية ( أمر ، نهي ، دعاء ، استفهام ) .

( ٣ ) فعل دخلت عليه ( قد ، السين ، سوف ، ما ، أنْ ) ..

ونشهد عند ابن مالك مولد معبار جديد وهو أنْ الفاء تدخل على اللهواب الذى لايصلح أنْ يكون شرطا ، يقول فى الأَلفية : (واقرن بفاحمًا جوابا لوجعل شرطالانْ أوغيرها ، لم ينجعل) (١)

( ۱ ) شرح ابن عقيل ( بعناية النجار ) ۲ /٣١٦ .

(م ١٩ - الجملة الشرطية)

فالاسم نحو ما تقدم من قولك : إِنْ تَنَاتِنِي فَأَنْتَ مُكْرَمٌ ، والفعل نحو قولك : إِنْ تَلْقَ زَيْدًا فَأَكْرَمُه ، وذلك أن « أكرمه » أمر موقوف فلا يمكن جزمه إذ الساكن لايقدر على إسكانه ، وكذا إذا قلت : إِنْ يَلْقَ زَيْدٌ عَمْراً فَلْيُكُرِمْه ، لأَجل أَنَّ الفعل قد انجزم بلام الأمر فلا تقدر على جزمه بإِنْ ، إِذْ لا يجتمع عاملان على لفظ واحد في حال واحدة ) (۱) .

ومعيار الجزم هذا مستفاد أساسا من ملاحظة ابن جنى التي ذكرناها آنفا وهي أن ما بعد الفاء غير قادل للجزم (٢) . وجاء الجرجاني فعمق ذلك .

ويتابع ابن الخشاب ابن جنى حيث يتخذ من « الابتداء » عله للدخول الفاء (٢) .

ويردد ابن يعيش كل ماقاله ابن جنى ويزيده بسطا (١) ولا يتخذ الشلوبيني معياراً محدداً وإنما يكتني برصد الجمل التي تربط بالفاء ، وتأتى الفاء مع الجمل الآتية (٥) :

(١) الجملة الاسمية ، طلبية نحو :

إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ . إِنْ قَامَ زَيْدٌ فَهَلْ عَمْرُو قَائِمٌ .

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٤٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر ص ۲۸۵ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢١٧ .

<sup>·</sup> ٢/٩ ، ٩٥/٨ ابن يعيش ، شرح المفصل ٨ /٩٥ ، ٩٠/٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٧ – ١٤٨ .

فلا ثقع أيضًا جزاءً إلا منع علامة الجزاء) (١).

وَتَابَعَ أَبُو حَيَانَ ابِنَ مَالِكُ فَى مَعْيَارَهَ ، وَزَادُ عَلَى مَا جُاءَ بِهُ الْرَضَى مَنَ الْجَمْلُ الطلبية ، الشرطية نحو : إِنْ تَأْتِنِي فَإِنْ تُحَدَّثُنِي أَكْرِمُك .

والمصدرة برب نحو : فَإِنْ أُمْسِ مَكُرُ وباً فَيَارُبَ بَهْمَة (١٠) ، وبمكن إِدَّخَالِهَا فِي النداء .

وتابعه أيضا المرادى ، وإن يكن أخذ مادته عن أبى حيان (٣) . وتابعه أيضا السيوطي دون جديد (١) ، والسيوطي يلخص ما وجد عند أبى حيان أيضا .

نلاحظ بوضوح أنَّ المعايير التي طرحت في سبيل تحديد الجمل المربوطة بالفاء وهي : (الابتداء) ، و(الجزم) و(الصلاحية للشرط) كل هذه المعايير تعتمد على الناحية الشكلية من الجمل المربوطة أي تتعلق بالمبنى فقط ولكنها لاتتعمق ذلك إلى محاولة الربط بين دخول (الفاء) ودلالات معينة لا يمكن الوصول إليها بدون الفاء ، ويمكن أن فلمح اختلاف الدلالات من هذين المثالين الآتيين :

اللهُ اللهُ اللهُ الْمُرْجُ زَيْدٌ خُرَجَ عَمْرُو .

( ٢ ) إِنْ خَرَجَ زَيْدٌ فَقَدْ خَرَجَ عَمْرُو .

وأخذه الرضى عنه واشتهر المعيار فيما بعد حتى لقد غودرت المعايير السابقة يقول الرضى :

( إن كان الجزاء مما يصاح أن يقع شرطا فلاجاجة إلى رايط بينه وبين الشرط لأنَّ بينهما مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه، وإنْ لم يصلح له فلابد من رابط بينهما وأولى الأشياء به الفاء) (١) ويطلق الرضى على الفاء ( علامة الجزاء ) (١) . وتبلغ الجمل المربوطة بالفاء عند الرضى غايتها من التعدد نجملها فيا يلى (١) :

- (١) جمل طلبية : أمر ، نهى ، استفهام ، التمنى ، العرض ، التحضيض ، الدعاء ، النداء .
- ( ۲ ) إنشائية ، زم وبئس ، كل ماتضمن معنى إنشاء المدح والذم .
   عسى ، فعل التعجب ، القسم .
- (٣) جملة اسمية ، مصدرة بخرف مثل : ١ لا ١ ، ١ إِنَّ ١ ، غير مصدره بحرف .
- (٤) الفعلية المصدرة بحرف غير ( لا ، لم في المضارع ) وهي :
  - ـ الماضي المصدر بقد ظاهراً أو مقدراً .
    - \_ الماضي المصدر بـ « ما » أو « لا » .
- المضارع المصدر بر الن ، ، و « سوف » ، والسين ، و« ما » .
   ويعقب على ذلك بقوله : ( هذا كله الأن هذه الأشباء لم تقع شرطا

<sup>(</sup> أ ) الرضى . شرح الكافية ٢ /٢٦٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان ، الارتشاف ۸۰۷ .

<sup>(</sup> ٣ ) المرادى . الجنى الدانى ٦٧ . ويتضح أخذه من أبي حيان من الشواهد الشركة .

<sup>( £ )</sup> السيوطى . همع الهرامع ٢ / ٠٠ .

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) الرضى ، شرح الكافية ۲ /۲۲۲ – ۲۲۳ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص ن.

فنى المثال الأول نجد أنَّ ثمة ارتباطأ بين خروج كل من زيد وعمرو، حيث يكون خروج عمرو مترتبا على خروج زيد وكأنه نتيجة عنه لما بينهما من تلازم مفروض . ثم إنَّه لابد من الترتيب فى الحدوث حيث يكون خروج زيد أولًا ثم خروج عمرو ثانياً .

وفى المثال الثانى يكون خروج عمرو قبل خروج زيد ، والهدف هو التعليل الخروج زيد ، وبيان أن هذا ليس أمراً غريبا ، وتحتمل الجملة أيضا معنى آخر وهو نتيجة التلازم بين الحدثين فيكون المعنى أنه إن تحقق خروج زيد فمن تحصيل الحاصل خروج عمرو ، ويكون خروج عمر و قبل خروج زيد ، ولابد في هذه الحالة من الاعتاد على السياق لتحديد أي من الدلالتين يعبر عنها الشكل المذكور ،

#### \* \* \*

ذُكرت في السابق الحالات التي يجب اقتران الفاء معها وبقيت حالة تعتبر عند النحاة متعادلة ، تمعني أنه يجوز اتصال الفاء معها وعدمه وهي الحالة التي تكون فيها جملة الجواب ذات فعل مضارع مجرد أو مصدر بلا ، وتعليل ذلك كما نجده عند الرضي أن الفعل في هذه الحالة كان صالحا للاستقبال قبل أداة الشرط فلا تأثير لها عليه ظاهراً ، فإن جيء بالفاء أو تركت فالقعل دال على الاستقبال (١)

ويمكن القول إن وضع القضية على هذا النحو إنما هو جمود عند الأشكال . فليس المهم هو جواز دخول الفاء وتركها وإنما المهم هو دلالة ذلك ، أما الناحية الشكلية فهى لانقدم علما حقيقيا ، فنحن بصدد إمكانين من إمكانات التعبير : إمكان بالفاء وإمكان بدون الفاء ، ولابد أنَّ لكل من الإمكانين وظيفته الخاصة في التعبير اللغوى الذي لايجعل

مجالا للقول بجواز دخول الفاء وإنما بوجوب دخولها لأداء تلك الوظيفة الخاصة .

إن الوقوف عند الأشكال بهدم الحقيقة القائلة إن زيادة المبنى من زياد المعنى ، وثمة – بلا ريب – تضافر شديد بين المبنى والمعنى يستحيل معه الفصل بينهما .

ونتيجة للجمود عند الشكل نجد أنهم – رغم انفاقهم على أن الفعل المضارع بعد الفاء مرفوع – يختلفون في تفسير ذلك ، ونشأت هذه القضية الخلافية من السؤال الآني : مادام الفعل المضارع قابلًا للجزم فما الحاجة إلى الفاء ؟

فسر سيبويه ذلك بافتراض وجود مبتدأ يكون هذا الفعل المرفوع خبرا له (١١) . ونجد عند الرضى ذكرا لهذا الخلاف ، حيث يقول : ( وقال « وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ منه » [المائدة ٩٥] مذهب سيبويه تقدير المبتدأ في الأخير ليكون جملة اسمية في التقدير .

وقال المبرد: لاحاجة إليه . وقال ابن جعفر مذهب سيبويه أقيس إذ المضارع صالح للجزاء بنقسه فلولا أنه خبر مبتدأ لم يدخل عليه الفاء . وعلى ماذكرنا من تعليل دخول الفاء في مثبت المضارع (۱) يسقط هذا التوجيه المذكور لللأقيسة وإن ثبت نحو قولك : إنْ غِبْتَ فَيَمُوتُ زَيْدٌ ، لم يكن لمذهب سيبويه وجه إذ لايمكن في مثله تقدير مبتدأ إلا ضمير الشأن ولا يجوز إلا بعد أن المخففة قياسا وبعد إنَّ وأخواتها للضرورة ) (۱) .

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢١٣ .

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٦٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) أوردنا الرأى في ص ٢٩٢ ، وانظر شرح الكافية ٢ /٢٦٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦٣ .

ولقد تحاولنا جاهدين البحث عن الرأى المنسوب إلى اللبرد فلم نجده في ( المتنضب) ولا ( الكامل ) ، ولا في ( الانتصار لابن ولاد ) ال

ولم نصادف في المصادر التي اعتمد عليها هذا البحث 'أحدا أورد هذه القضية الخلافية غير الرضي

#### حذف الفاء وتقديرها :

ترد نصوص وأمثلة تخرج عن القواعد المقررة ، خيث أنها مما ينجب دخول الفاء غليها ، ومع هذا جاءت بدون الفاء ، ومن أجل أن تستقيم لهم القواعد أخذوا يلوون بأعناق النصوص لتنطبق على القاعدة . وسوف نضرب أمثلة على ذلك :

أُولاً : إِنْ تَأْتِنِي أَنَا كَرِيمٌ .

يسأل سيبويه الخليل عن هذا المثال ، فيحصره الخليل في مستوى معين من الاستخدام وهو الشعر (١) . وفي موضع آخر يقول: (قالوا في اضطرار : إنْ تَأْتِنِي أَنَا صَاحِبُك ، يريد معنى الفاء ، فشبهه ببعض ما يجوز في الكلام حذفه وأنت تعنيه ) (١)

ولذا ملاحظتان على هذه القضية ، الملاحظة الأولى أن حصرها في مستوى معين من الاستخدام هو أمر فيه شيء من التحكم لأنه لابد من الاستناد في ذلك إلى استقراء ، ولم يقدم الخليل أو سيبويه ما ينبيء عن ذلك . والملاحظة الثانية هي إهمال الملابسات التي تجعل من ألفاء موجودة مرة وغير موجودة مرة أخرى ، من هذه الملابسات النبر . في الحالة : إنْ تأتني أنا صاحبك .

مَّ مِمَكَمْنَا ۚ أَنْ نُوقَعِ الدِّبَرِ عَلَى ( أَدُا ) وَبَهْدُهُ بِكُونَ الْمُعْنَى : مُحَدِّدُنِي مَسْتَعَدا . مُعْمَعًا . مُعْمَعًا . مُعْمَعًا . مُعْمَعًا .

وَفَى الحَالَة الثَّانِية : إِنْ تَنَا تِنِنِي فَأَنَا صَاحِبُك.

"بدون تبر ( أنا ) ممكن أن يكون المعنى على النحو التالى :

إِنْ تَأْتِنِي فَلَيْسَ غُريباً لِأَنَّنِي صَاحِبُك .

مر بنا أن الخليل جُعل حذف الفاء في مستوى معين من الاستخدام وهو الشعر ، أما سيبويه فهو لايتأبعه في ذلك وقد تبين ذلك من النص الذي نقلناه آنفا (١) . ويدل على هذا نقد المبرد له كما ننقله من الانتصار :

( ومن ذاك قوله في باب " أي " : وتقول « أيها تَشَاءُ لك » على معنى قولك : الذي تشاءُ لك » على معنى قولك : الذي تشاءُ لك. قال : وإنْ شَرَّت قلت : « أَيها تَشَأُ لك» فتضمر الفاء (٢) .

قال محمد : وهذا خطأ وَإِنمَا يُجوزُ في الشَّعرُ على ضعف كما ذكر في باب الجزاء وهو قوله :

مَنْ يَفْعَلَ الْجَمَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا ﴿ وَالشَّرَّ بِالشَّرِ عَنْدَ اللهِ مَفْسَلَانِ اللهِ مَفْسَلَانِ اللهِ مَفْسَلَانِ اللهِ مَفْسَلَانِ عَلَى أَنْ الأَصْمَعَى ذَكُر أَنَّ البيت مَنْ يَفْعَلْ الْخَيْرَ فَالرَّحْمَنُ يَشْكُرُهُ وَ وَهَذَا فَى الشّعر كما وصفت لك أيضًا من الضّعف ) (٣) .

وقد رد ابن ولَّاد على هذا النقد مبينا فكرة سيبويه ولا يعنينا هنا إيراد ذلك (٤) .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ٣/٣٠ .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٦٨/٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن ولاد ، الانتصار ١٦٦ .

 <sup>(</sup> ٤ ) ابن ولاد ، الائتصار ١٦٩ – ١٦٧ .

وقد التبس الأمر على المبرد فتوهم أن سيبويه قد ناقض نفسه ما رواه عن الخليل من قصر حذف الفاء على الشعر () ، والحقيقة أن سيبويه لا تناقض عنده فالرأى للخليل وليس له ، وقد وقع أبوحيان في وهم أيضا حيث فهم أنَّ سيبويه لايجيز حذف الفاء من الجملة الاسمية إلا في الشعر ، بيما نسب إلى المبرد إجازته حذفها في الكلام (٢) وما اقتبسناه من كتاب ( الانتصار ) يرد هذا القول.

ويقول أبو حيان في الموضع نفسه ( وفي محفوظي قديما أنَّ المبرد منع من حذف الفاء في الضرورة ، وأنه زعم في البيت الذي استدل به على جواز حذف الفاء وهو قوله : -

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا أَن الرواية : فَالرَّحْمٰنُ يَشْكُرُه ) (٣)

ونسب ابن هشام هذه الفكرة للمبرد أيضا (٤) ، ونقل السيوطى عن أبي حيان ما نسبه إلى سيبويه وكذلك مانسبه إلى المبرد من منع حذف الفاء (٥) .

ولكذنا نجد في المقتضب مايخالف هذا القول المنسوب إلى المبرد ، فهو يخرج الشواهد التي يقول سيبويه أنها على التقديم والتأخير بتقدير الفاء (٦) ، ومعنى ذلك أنه لايمنع حذف الفاء في الشعر .

ثانيا : استشهد سيبويه على حذف الفاء في الشعر بما يلي : م (١) مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا

وَالشُّرُ بِالشَّرِ عِنْدَ اللهِ مِشْكَانِ (١)

( ٢ ) بَنِي ثُعَلِ لَا تَنْكِعُوا العَنْزَ شِرْبَها

بَنِي ثُعَلٍ مَنْ يَنْكُع ِ العَنْزَ ظَالِمُ (٢)

استشهد الفراء (٣) والمبرد (١) بالبيت الأول على إضار الفاء ، وقال المبرد إنه لا اختلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء ، لأن التقديم لايصلح (٥) .

ثالثًا : استشهد سيبويه بأبيات على أنها على التقديم والتأخير، وهي :

(١) وإنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مسأَلَـة

يَقُولُ لَأَغَائِبٌ مَالِي وَلَا حَسرمُ (١)

(٢) يَا أَفْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أَفْـرَعُ

إِنَّكَ أَإِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ (٧)

(٣) هَذَا سُرَاقَةُ للقُرْآنِ يَدْرُسُهُ

وَالْمَرِ عُ عِنْدَ الرُّشَا إِنْ يَلْقَهَا فِيبُ (٨)

<sup>(</sup>١) انظر ، ابن و لاد ، الانتصار ١٧٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان ، الارتشاف ۸۰۷ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص ن.

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ١ /١٧٨ .

<sup>(</sup> o ) السيوطى ، همع الهوامع ٢ / ٠٠ . ( ٦ ) المرد ، المقتضب ، ٢ / ٧٠ – ٧١ – ٧٢ .

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٥ .

<sup>(</sup>۲) م. ن. ، ص ن.

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٧٧٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) المرد ، المقتضب ٢ /٧٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٧٣ .

۲٦/٣ سيبويه ، الكتاب ٣/٢٦ .

 <sup>(</sup> ۷ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /١٧ .

<sup>(</sup> ٨ ) م. ن. ، ص ن .

الشواهد أساسا لبناء قاعدة ماوهي حذف الفاء حتى وإن حصرت في مستوى معين من الشعر ، وينبغي في دراسة مثل هذه الشواهد أن تدرس في السياق الذي وردت قيه غَيْر منفكة عن الملاّبسات التي جعلت الشاعر يتنكب ماتنكب من المخالفة المفقد يكون لذلك قيمة تعبيرية معينة تحسب للشاعر وتكون خاصة بلغته هو وحدة . هذا من جهة ، ومن جهة ثائية فإنه ينبغي إعادة النظر في القاعدة الموضوعة الاتصال الفاء. فاتصال الفاء وعدم اتصالها إنما هو قضية دلالية قبل أَن تكون قَضيَّةُ شكاية . • • • • • • • • • • •

## \* \* \*

وقبل أن نغادر هذه القضية تقول إنَّ الالتفات إلى الشكلية خلق بعض الاضطراب في فهم بعض التراكيب من ذلك مايتحدث عنه ابن جني في قوله : ( تقول العرب : خرجت فإذا زيد .

واختلف العلماء في هذا الفاء : فذهب أبو عثمان إلى أنها زائدة وذهب أبو اسحاق الزيّادي إلى أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط وذهب مبرمان إلى أنَّها عاطفة ) (١) .

ورد ابن جني قول الزيادي بأن التركيب ليس فيه ( معني شرط ولا جزاء ) (٢)

and the state of t

The same of the same of the same

( ٤ ) وإنِّي مَنَى أَشْرِ فَ عَلَى الجَانِبِ الَّذِي بِه أَنْتِ مِنْ بَيْنِ الْجَوانِيْثِ نَاظِرُ (١) ( ٥ ) ۚ فَقُلُّتُ تَحَمَّلُ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا ۚ مُطبَّعَةً مَنْ بَأْتِها الايّضِيرُهُ ما (٢)

استشهد المبرد بالأبيات (١) . (٢) ، (٤) ، (٥) وهو يخرِّج هذه الشولهد على تقدير الفاء (٣) . ويقول إنَّ البصريين يقولون إنَّه على إرادة الفاء ويصلح أن يكون على التقدير (١)

رابعا : يخرج الخليل وسيبويه التركيب الآتى على التقديم والتأخير: ( إِنْ تَاتِنِي لَأَفْعَلَنَّ ) (٥) . وخالفهما المبرد وقال بتقدير الفاء حيث يقول: ( ولكن القول عندى أنْ يكون الكلام - إذا لم يجز في موضع الجواب \_ مبتدأً على معنى ما يقع بعد الفاء فكأنَّك قدرته وأنت تريد

ونلاحظ أنْ جملة الخلاف بين سيبويه والمبرد إنما هي في تفسير الظاهرة ، وقضية التفسير ليست قضية خطيرة إذ كان همها تفسير مايقع في الشواهد من الأشعار وغيرها من مخالفات . ولكن الخطورة تنجم من التحول في القضية من التفسير إلى المعيارية ، أي جعل هذه

<sup>(</sup>١) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن جني ، سر صناعة الإعراب ١ /٢٦٤ .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ٧٠/٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٧٠ – ٧١ – ٧٢ . ( ٤ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٧٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٦٥ ، وانظر تعليق السرافي في هامش ( الكتاب ) رقم (٤) من الصفحة نفسها .

۲) المرد ، المقتصب ۲ / ۲۹ .

#### ١ - صدارة الأداة :

يقصد بالصدارة أن الكلمة التي في أول الجملة يجب أن تحتفظ بهذه الأولية ، ( فلايجوز أن يتقدم ما بعدها على ما قبلها ) (١) ، فني الجملة الشرطية الآتية مثلا :

# إِنْ تَضْرِبْ زَيْداً أَضْرِبْ عَمْراً لايجوز : عَمْراً إِنْ تَضْرِبْ زَيْداً أَضْرِبْ .

وتبنى على « الصدارة » كثير من الأحكام حول الجملة الشرطية عند سيبويه ومن تابعه ، ولكنها تفقد أهميتها عند آخرين .

ولا نجد عند سيبويه استخداما لمصطلح « الصدارة » ولا ما يقابله ، ولكنه بدون شك عرف القضية ، ودرسها دراسة عملية . وأقصد بالدراسة العملية ، الدراسة من خلال الأمثلة ، وذلك بمراقبة الاسم المقدم على الأداة ، يقول سيبويه :

( ومما لايكون في الاستفهام إلا رفعا قولك : أَعَبْدُ اللهِ إِنْ تَرَهُ تَضُربُه . وكذلك إِنْ طرحت الحاء مع قبحه فقات : أَعَبْدُ الله إِنْ تَرَ تَضُربُ ، فليس للآخر سبيل على الاسم ، لأَنه مجزوم ، وهو جواب الفعل الأول ، وليس للفعل الأول سبيل ، لأَنه مع إِنْ بمنزلة قولك : أَعَبْدُ الله حِينَ يَاتِينِي أَضْربُ فليس لعبد الله في ياتيني حظ ، لأَنه بمنزلة قوالك : رَيْدُ حينَ بمنزلة قوالك : زَيْدُ حينَ أَضْربُ ، ومثل ذلك : زَيْدُ حينَ أَضْربُ يَاتِينِي لأَن المعتمد على زيد آخر الكلام وهو ياتيني . وكذلك إذا قلت : زيداً إذا أتاني أَضْربُ . وإنما هو بمنزلة حين ) (٢) .

# الفصر الناني الرتبة

تتخذ الكلمات في الصورة الأساسية الجملة الشرطية ترتيبا معينا هو الآتي :

الأداة أولا ، يليها فعل الشرط فالفاعل ، ففعل الجواب فالفاعل . هذا من حيث النظرية ، أما من حيث التطبيق فقد صادف النحويون كثيرا من النصوص تجور عن هذا النظام . فعالجوا ذلك بوسيلتين : التقدير ، والحذف ، وبهذا يعود النص إلى حظيرة القاعدة .

يتمثل ذلك الجور الذى ذكرناه فى صور من تقديم بعض أجزاء الجملة ، مثل تقديم الفاعل فى جملة الشرط على الفعل وتقديم فى جملة الجواب على الفعل أيضا ، وتقديم المفعول فى جملة الجواب على جملة الجواب أوعلى الجملة الشرطية ، ومن ذلك أيضا أن تفقد الأداة صدارتها فيسبقها (الجواب).

وقد ألح النحاة على حكمين مهمين هما : وجوب صدارة الأداة ، ووجوب أن يايها الفعل ، وهذان الحكمان مستنتجان من الصورة الأساسية للجملة الشرطية وينبني على تخلف أحدهما جملة من قضايا التقديم والتأخير . يتعلق بصدارة الأداة مناقشة تقديم المفعول عليها ، وتقديم المجواب . ويتعلق بولاية الفعل بها تقدم الاسم على فعل الشرط . وهناك ألوان من التقديم لا ترتبط بهذين الحكمين ، وفيما يلى تفصيل للحكمين وما يتعلق بهما وبيان لألوان التقديم المختلفة .

<sup>(</sup>١) ابن السراج ، أصول النحر ٢ /٢٤٣ ، وانظر ٢ /٢٣١ ـ

۱۳۳ – ۱۳۲/ ۱ الکتاب ۱ /۱۳۳ – ۱۳۳ .

نقهم من هذا النص أنَّ الاسم المقدم على أداة الشرط التي بعدها فعلان مجزومان يجب أن يكون مرفوعا ، وذلك لأنه مبتدأ وبهذا تكون الجملة الشرطية مستقلة وليس الاسم جزء منها ، وبهذا تكون الأداة متصدرة .

وحدًا المبرد حدو سيبويه من جيث ضرب الأمثلة يقول : ( ولو قلت : آتى مَنْ أَتَانِي ، للزمك أَن يكون منصوبا بالفعل الذي قبلها . وهذا لايكون ، لأَن الجزاء منفصل كالاستفهام ) (١) .

ولعله يعني بالانفصال الاستئناف وبهذا يكون للأداة التصدر

ونجد بعدهما ابن السراج يصرح بصدارة « إنْ » وغيرها من أدوات الشرط ، فهو يقول : ( ولكن لايجوز أنْ تقدم « تضرب » على « أى » لأن هذه الأسهاء إذا كانت جزاء أو استفهاما فلها صدور الكلام ، كما كان للحروف التي وقعت مواقعها ، فكذلك مَن وما إذا قلت : مَنْ تُكْرِمْ أَكْرِمْ ، ومَا تَصْنَعُ أَصْنَعُ ) (٢) . وتحدث عن « إنْ » في موضع تخروهو الحروف التي تكون صدور الكلام فقال : ( ومن ذلك » إنْ » التي للجزاء لاتكون إلا صدرا ولابد من شرط وجواب ، فالجزاء مشبه بالمبتدأ والخبر إذ كان لايستغني أحدهما عن الآخر ولا يتم الكلام إلا بالجميع ، فلا يجوز أن تقدم ما بعدها على ما قبلها لا يجوز أن تقول : « زيداً إنْ تَضْرِبُ أَضْرِبُ » ) (٣) .

وقال الجرجاني في المقتصد في معرض حديثه عن بعض الأدوات: ( وتلزمها صدر الكلام فإما أن تكون مبتدأة في المعنى واللفظ ، وإما أن

تكون مبتداً في اللفظ دون المعنى فالمبتدأ في المعنى واللفظ قولك : مَنْ يُكُر مْنِي أُكْرِمْه ، ومَنْ يَخْرُجُ أُخْرُجُ مَعَه ، ومَا يُعْجِبْنِي آخُذِه . فهذه الأَسهاء مرفوعة بالابتداء ، لأَجلِ أَن الفاعل لايتقدم علي الفعل) (١)

ويعلل في موضع آخر لعدم جواز تقديم معمول فعل الشرط بقوله: ( لأَن الجزاء بمنزلة الاستفهام في أَن له صدر الكلام وبينهما من المناسبة ما لايخني ) (٢)

ويقول الأنبارى في البيان: (والشرط لايعمل فيه ما قبله لأن الشرط صدر الكلام كالاستفهام) (١) وقال بذلك ابن يعيش أيضا (١) وذكر ابن عصفور أدوات الشرط في أدوات الصدور (٥) . وذكر ابن عصفور أدوات الشرط صدر الكلام)(١) .

وعال اارضى لعدم جواز تقدم معمول فعل الشرط عند البصريين على أداة الشرط بقوله : ( وعله ذلك كله أن لكلمة الشرط صدر الكلام كالاستفهام ) (٧) .

وذكر أبو حيان أنَّ مذهب البصريين هو أنَّ أداة الشرط لها صدر الكلام (^^) .

<sup>(</sup> ١ ) المرد ، المقتضب ٢ /٦٨ .

 <sup>(</sup> ۲ ) ابن السراج ، أصرل النحو ۲ /۱۲۵ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، الأصول في النحر ٢ /٢٤٥ .

<sup>(</sup> ۱ ) الجرجاني ، المقتصد ۱۰۵۲ – ۱۰۰۳ .

<sup>(</sup>٢) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) الأنباري . البيان ١ /٢٤٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ١٧٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٨٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٦ والتعليل هناك مفصل .

<sup>(</sup> ٨ ) أبو حيان . ارتشاف الضرب ٨١١ .

وكرر ذلك السيوطي أيضا (١).

قالبصريون إذن يرون وجوب تصدر الأداة وهم كما قلنا يبنون عليها أحكامهم ، أو يجعلونها علة لهذه الأحكام .

ولكن الكوفيين لايذهبون مذهبهم ، ففي الجملة : ( زيداً إِنْ تَضُرِبُ أَضْرِبُ ) .

يجيز الكسائى أن يكون ( زيداً ) منصوبا بالفعل الأول وأجاز هو والفراء أن يكون منصوبا بالفعل الثاني (٢)

وينبنى على قضية الصدارة قضيتان خلافيتان ذكرنا إحداهما وهى تقديم معمول فعل الشرط ، والثانية تقديم الجواب ، وسوف نناقش ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله.

تقديم الجواب:

ترتبط هذه القضية بالحالة التي ذكرناها آنفا وهي حالة تقليم مفعول الجملة الجوابية ، فكلا التقديمين متعلقان يصدارة الأداة ، وقد ذكرنا أثناء دراسة قضية الصدارة أن تقديم الجواب قضية خلافية مبنية على قضية الصدارة . ذلك أن الجملة الشرطية قد ترد في صور و تراكيب تخالف التركيب العام الذي يقضى بأن يبدأ التركيب بأداة ثم جملتين ، إذ قد تتوسط الأداة الجملة الشرطية حيث يسبقها كلام ويتلوها كلام وتنم بذلك جملة مفيدة ، وتدور الأفكار المطروحة في هذا الصدد حول أمرين ، الأمر الأول هو الشروط المطلوبة لصحة

هذا التركيب ، والثانى الخلاف على ماهية الكلام السابق على الأداة أهو جواب أو غير جواب .

يفرق سيبويه بالنسبة لأحكام تقديم الجواب بين مستويين ، مستوى الكلام ومستوى الشعر ، فني الكلام يذهب إلى أن أداة الشرط إذا لم تعمل فإنه يتقدم الجواب ، يقول :

( وقبح في الكلام أن تعمل إن أو شيءٌ من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لايكون لها جواب ينجزم بما قبله . ألا ترى أنك تقول : آتيك إنْ أَتَيْتَنِي ، ولا تقول آتيك إنْ تَأْتِني ، إلا في شعر ، لأنك أخرت إنْ وما عملت فيه ولم تجعل لإنْ جوابا ينجزم ما قبله ) (١) .

ويبدو أَنَّ تقديم الجواب إذا لم تعمل «إِنْ» أَرجع عنده . لأَنه يقول بعد ذلك : ( وقد تقول : إِنْ أَتَيْتَنِي آتِيكَ ، أَى آتِيكَ إِنْ أَتَيْتَنِي . قال زهير :

وإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسُأَلَمَةٍ يَقُولُ لَاغَانَبٌ مَالِي وَلَاحَرِمُ)<sup>(1)</sup> وواضح أَنَّ الأَمر عند سيبويه إنما هو تخريج لهذا البيت وتفسير لورود (يقول) مرفوعة .

وفى الشعر إذا لم يكن فعل الجواب مجزوما وفعل الشرط مجزوم فإنَّ الجواب يقدم . ولا يحسن وروده غير مقدم وإن يكن قد ورد فى الشعر ، يقول سيبويه :

<sup>(</sup>١) السيوطي ، همع الهوامع ٢ /٦١ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٤٥ .

١١) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

عليه الحالتان الحالة العامة وهي تقديم الجواب لأن الأداة لم تعمل في

الفعل لأنه ماضي ، والحالة الخاصة وهي اعتبار الفعل صلة (١) .

( قد يجوز في الشعر : آتِي مَنْ يَأْتِنِي ، وقال الهذلي :

فَقُلْتُ تَحَمَّلُ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا مُطَبَّعَةٌ مَنْ يَأْتِهَا لايَضيرُها

هكذا أنشدَناه يونس . كأنه قال : لايضيرُها مَنْ يَأْتِها ) (٢٠ .

وهو بهذا يجعل القاعدة شاملة وهي تقديم الجواب إذا كانت أداة

ويقتصر المبرد بعد ذلك على إجازة تقديم الجواب إذا كان فعل

خصص المبرد بابا لدراسة القضية سهاه ( هذا باب ما يجوز من

يقرر المبرد أنه ( إذا كان الفعل ماضيا بعد حروف الجزاء جاز أن

تقليم جواب الجزاء عليه ومالايجيز إلا في الشعر اضطرارًا ) (١).

يتقدم الجواب ، لأن ﴿ إِنْ ﴾ لاتعمل في لفظه شيئًا . وإنما هو في موضع

الشرط جازمة وذلك في الشعر . وذكر سيبويه تخريجا آخر وهو إرادة

الفاء في الجواب (٣) وبهذا لايكون ثمة موضع استشهاد .

الشرط ماضيا ، وهو يخالف سيبويه في أشياء نذكرها في حينها .

أَمَا إِذَا وَلَى الأَدُواتِ ﴿ مَنْ ، مَا : أَي ﴾ الفعل الماضي فإنه تنطبق

ورغم أنه يمكن أن يكون المضارع بعدها مرفوعا فإنه كما يقول

( ولا يحسن إِن تَأْتِنِي آتِيكَ ، مِنْ قِبَل أَنَّ إِنْ هِي العاملة وقد جاءَ في الشعر ، قال جرير بن عبد الله البَّجَلِيِّ :

يَا أَقْرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ أَى إِنَّكَ تُصْرَعُ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ ) (١)

وسيبويه يخرج البيت بتقدير التقديم كما فعل في بيت زهير . إذن يمكن القول إن الجواب يقدم في الكلام إذا كان فعل الشرط ماضيا كما مر آنفا ، هذه هي الحالة العامة التي تشترك بها أدوات الشرط ، وثمة حالة خاصة بالأدوات : ( مَنْ ، ما ، أَى ) ، حيث يكون فعل الشرط معها مضارعا مرفوعا ، يقول سيبويه :

( وتقول : آتِي مَنْ يَأْتِينِي ، وأَقُولُ مَا تَقُولُ ، وأَعْطِيكَ أَيُّها تَشَالُهُ . هذا وجه الكلام وأحسنه ، وذلك أنه قبيح أنْ تؤخر حرف الجزاء إذا جزم ما بعده فلمًّا قبح ذلك حملوه على الذي ) (٢).

أما غيرها من الأدوات مثل « مهما ، حيثًا » فلا يجوز أن يكون الفعل المضارع بعدها مرفوعا ، فلا يتقدم الجواب معها وفعل الشرط مضارع إلا مجزوما في الشعر (٢) . والسبب هو أن الأدوات ا مَنْ . ما ، أي " يكون الفعل لها صلة فيرفع ، بخلاف " مهما " ، " وحيثًا " وغيرها ، ( فهذه الحروف بمنزلة إنَّ لايكون الفعل صلة لها ) (١) .

( ۱ ) سيبويه ، الكتاب ۳/۲۷ .

۲۰/۳ سيبويه ، الكتاب ۲۰/۳ .

· ٧١/٣ سيبويه ، الكتاب ٣ /٧١ .

<sup>·</sup> ٧٠/٣ الكتاب ٣/٠٧.

<sup>·</sup> ٧١ - ٧٠/٣ - الكتاب ٣ / ٧٠ - ٧١ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه . الكتاب ٣ /٧١ .

۲۸/۲ المرد . المقتضب ۲ / ۲۸ ...

٠٠٠ ص ٠٠٠ ( ٤ )

الجزاء ، فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاء ) (١) . ويقصد بحرف الجزاء ، فكذلك جوابه على ذلك الأمثلة كما في قوله :

( أَمَا ما يجوز في الكلام فنحو : آتيك إِنْ أَتَبْتَنَى ، وأَزورُكَ إِنْ زُرْتَنِيى . ويقول القائل أَتُعْطيني دِرْهَما ؟ فأَقول : إِنْ جَاءَ زَيْدٌ وتقول : أَنْتَ ظَالَمٌ إِنْ فَعَلْت ) (٢)

أما الأدوات الأخرى فله رأى فيها حيث يمنع توسط الأدوات " من : ما » ، يقول :

( فإن قلت : آتى مَن أَنَانِى ، وأصنعُ ماتَصْنَعُ – لم يكن هاهنا جزاء ، وذلك أَن حروف الجزاء لايعمل فيها ما قبلها ولو قلت : آتى مَن أَتانى ، للزمك أَنْ يكون منصوبا بالفعل الذى قبلها . وهذا لايكون ، لأَن الجزاء منفصل كالاستفهام ) (٣) .

وهو بهذا يخالف سيبويه مستخدما الأمثلة نفسها التي استخدمها . وسنورد نقد المبرد على سيبويه بعدقليل .

وقال عن الأدوات (الظروف) : (ولو قلت : آتيك متى أتَبْتَنى ، أو أقومُ أين قُمْتَ \_ على أنْ تجعلُ « متى » ، و« أين » ظرفين لما بعدهما \_ كان جيدا . وكانتا منقطعتين من الفعل الأول ، إلا أنَّك لما ذكرته سد مسد جواب الجزاء . فإنْ أردت أن يكونا ظرفين لما قبلهما استحال ، لأن الجزاء لايعمل فيه ماقبله )

(٤) م. ن، ص. ن.

وقد نقل لنا ابن السراج في ( الأصول ) عن المبرد ما يأخذه على سيبويه ، فالمبرد يأخذ عليه أنه عامل أدوات الشرط معاملة واحدة ثم أورد المبرد نص سيبويه الذي يتناول القضية بما في ذلك شراهد سيبويه ، التي أخذ ينتقد مذهبه في تخريجها (١) ، حيث يقول :

( وأما قرلهم : وإنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ . تقول على القلب فهو محال وذلك كأنَّ (٢) الجواب حقه أنْ يكون يعد « إنْ « ، وفعلها الأول ، يعنى بالشيء موضعه ، إذا كان في غير موضعه . نحو ضَرَبَ غُلاَمَهُ زَيْدٌ لأَن حد الكلام أن يكون بعد زيد وهذا قد وقع في موضعه من الجزاء ) (٢)

بخالف المبرد سيبويه في نخريج الشواهد التي تكون فيها الأجوبة مما يخالف القاعدة ، فهو لايرتضى القول بأنَّ الجواب ورُخر والمراد به التقديم . ( لأن الجواب في موضع، فلا يجب أنْ يقدر لغيره ) (١) ويرى المبرد ( أنْ يكون الكلام \_ إذا لم يجز في موضع الجواب \_ مبتدة على معنى ما يقع بعد الفاء ، فكأنك قدرته وأنت تريد الفاء ) (٥) .

والمبرد بهذا يكون أكثر محافظة على النمط الأساسي للجملة الشرطية من سيبويه .

وانتقل المبرد إلى رد وجوه من التقديم ذكرها سيبويه ، يقول المبرد : ( وأما ماذكره من « مَن ومتى » وسائر الحروف فإنه يستحيل

<sup>(</sup>١) المبرد، المقتضب ٢ /٦٨.

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص ت.

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>١) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٠٠ – ٢٠٣ .

<sup>(</sup> Y ) هكذا في النسخة المطبوعة ولعل صحتها ( لأن ) .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٠٣ .

<sup>( £ )</sup> المرد ، المقتضب ٢ / ٢٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) م. ن، ص ن،

فى الأسماء منها والظروف من وجوه التقديم . والنا خير لأنك إذا قلت: آتى مَنْ أَتانى وجب أن ذكون « مَن » منصوبة بقولك : آتى ونحوه ، وحروف الجزاء لايعمل فيها ماقبلها ، فليس يجوز هذا إلا أن تريك مها معنى الذي و « متى » إذا قلت : آتيك متى أتيتنى فمتى للجزاء ، ولكن وهي ظرف « لأتيتنى » لأن حروف الجزاء لايعمل فيها ماقبلها ، ولكن الذي قبل متى قد أغنى عن الجواب ) (١) .

وناقش الشواهد بعد ذلك حيث قال : ( وإنما قوله « مَنْ يَأْتِها » فمحال أَنْ يرتفع « مَنْ » بقولك : لايضيرها ، ومن مبتدأ : كما لا تقول : زَيْدٌ يَقُومُ ، فترفعه « بيقوم » وكل ماكان مثله فهذا قياسه وهذه الأبيات التي أنشدت كلها لانصلح إلا على إرادة الفاء في الجواب . كقوله « الله يُ يَشْكُرُها » لايجوز إلا ذلك ) (٢) .

وقد وفق ابن السيرافي إلى رد حجة المبرد التي يمنع بها تقدير التقديم في الشاهد :

فَمْيِلَ (٣) تَحَمَّلُ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّها مُطَبَّعةٌ مَنْ يَأْتِها لايضيرُها فَمْيِلَ (اللهِ يَعْوِلُ إِنَّ تقدير تقديم (الايضيرها) يجعل من المَنْ ال

فالمبرد يقول إن تفدير تفديم الديصيره اليبال و فاعلا للفعل ، بينا هي مبتدأ في البيت ، يقول ابن السيراف :

( والجواب عما قال أبو العباس أن التقدير في " لايضيرُها » أن يكون مقدما وفيه ضمير فاعل ) (٤٠) .

( ٤ ) ابن السرافي ، شرح أبيات سيبويه ٢ /١٨٢ .

وقرانا بتوفيق ابن السيرافي لايعني موافقتنا سيبويه فيا يذهب إليه من تخربج .

وتتسع دائرة الخلاف ، فتكون بين البصريين والكوفيين حول هذا المقدم ، أهو جواب الشرط ؟ !

وخلاصة الخلاف أنَّ البصريين يعتبرون هذا الكلام المتقدم على الأداة سادا مسد الجواب وليس الجواب نفسه فالجواب عندهم لابد أن يلى الأداة وجملة الشرط، أى يكون في موضعه من الجملة الشرطية . أما الكوفيون فيذهبون إلى أنَّ هذا الكلام الذي يرد قبل الأداة هو الجواب . وأن الأصل في الجواب أن يكون مقدما .

ولقد نقل لنا هذا الخلاف ابن السراج في كتابه ﴿ أُصول النحو ﴿ وهو يناقش رأيا نسبه إلى الفراء يقول ابن السراج : ﴿ والفراء يقول : إنَّ نية الجزاء على تقديم الفعل نحو قولك : أقومُ إِنْ تَقُمُ ، وإِنْ شرط للفعل ) (١).

ولم نجد فى ( معانى القرآن ) للفراء ما يؤيد ذهاب الفراء هذا المذهب ، ويفهم من إعرابه للآيات أنه لايختلف فى القضية عن البصريين ، مثال ذاك الآتى :

( « فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أوسلما فى السهاء فتأتيهم بآية » [ الأنعام ٣٥ ] .

فافعل ، مضمرة ، بذلك جاء التفسير ، وذلك معناه . وإنما تفعله العرب في كل موضع يعرف فيه معنى الجواب ، ألا ترى أنك تقول

<sup>(</sup>١) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٠٣ - ٢٠٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٢٠٤ .

<sup>(</sup> ۳ ) هكذا وردت فی دیوان الهادلین ۱ / ۱۰۶ . أما نی کتاب سیبویه ۳ / ۷۰ فهمی ( فقلت ) .

<sup>(</sup>١) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٥ .

وهذه ملاحظة ذكبة أرجو أن نستفيد منها فيا بعد ونحن نعلق على هذه القضية .

ولا نجد بعد ذلك شيئا جديداً فكل من ذكر القضية يضعها في إطارها الذي وضعت فيه من قبل (١)

إنَّ الخلاف الذي دار بين البصريين والكوفيين في حال توسط الأداة حوّل ماهية الكلام السابق عليها ليس خلافا حول تركيب واحد . وإنما هو خلاف نانج عن اختلاف في التركيب موضوع الجلل، فيبدو أن كل مدرسة تتحدث عن تركيب يختلف عن التركيب الذي تتحدث عنه المدرسة الأخرى .

التركيب الذي يدور كلام البصريين عليه هو تركيب الجملة الشرطية الجزائية . مثال ذلك :

## إِنْ يَكُرُسُ زَيْدٌ يَتُجَحُّ

(۱) انظر: القيسى ، مشكل إعراب القرآن ٢ /٣٩٣ (وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط) . الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٥ ( لأن مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط) . ابن يعيش . شرح المفصل ٩ /٧ (لأن الجزاء لا يتقدم على ماذكر نا ، فإن رفعت وقلت آتيك إن أتيتي جاز ولم يكن ما تقدم جوابا وإيما هر كلام مستقل عقب بالشرط) ، ابن مالك ، التسهيل ٢٣٨ ( فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل عليه ، وليس إياه ، خلافا للكوفين، والمبرد ، وأبي زيد) ، وقد تبين من آراء المبرد الى عرضناها أنه يعتبره سادا مسد الجواب وليس الجواب نفسه ، الرضى ، شرح والبصريين على نحومافي الإنصاف للأنباري ٢ /٢٣٦ ، أبو حيان ، والبصريين على نحومافي الإنصاف للأنباري ٢ /٢٣٣ ، أبو حيان ، ارتشاف الضرب ١٨١ وفيه ذكر لبعض الآراء الفرعية ، وأخذ عنه السيوطي في هم الهوامع ٢ /١٦ – ٢٢ .

للرجل : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقُومَ مَعَنا ، بترك الحواب ، لمعرفتك بمعرفته به ) (١) .

وينتقده ابن السراج مبينا المذهب الذي يذهب إليه هو وغيره من البصريين حيث يقول :

( وهذا الذي يذكره الفراء مخالف لمعنى الكلام ، وما يجب من ترتيبه وللاستعمال ، وذلك أن كل شيء يكون سببا لشيء أو علة له فينبغي أن تقدم فيه العلة على المعلول ، فإذا قلت : إن تَأْتِني أُعْطِك دِرْهَما ، فالإِثبان سبب للعطية ، به يستوجبها ، فينبغي أن يتقدم ، وكذلك إذا قلت : إن تَعْصِ الله تَدُخُلُ النَّارَ ، فالعصيان سبب للخول النار فينبغي أن يتقدم ، فأما قولم : أجيئك إن جئتني ، وإنَّك إن تأتي ، فالذي عندنا ، أن هذا الجواب محذوف كني عنه الفعل المقدم )

ثم يبين ابن السراج أن للتركيب الذي تكون الأداة فيه متوسطة استخدامين ، يقول :

( وإنما يستعمل هذا على جهتين : إما أن يضطر إليه الشاعر فيقدم المجزاء للضرورة وحقه التأخير ، وإما أن يذكر الجزاء بغير شرط ولانية فيه ، فيقول ، أجيئك فيعدك بذلك على كل حال ثم يبدو له ألايجيئك بسبب فيقول : إن جِئْتَنى ، ويستغنى عن الجواب بما قدم ، فيشبه الاستثناء ) (٣) .

<sup>( 1 )</sup> الفراء ، معانى القرآن ١ /٣٣١ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن السراج ، أصول النحر ۲ /۱۹۵ – ۱۹۲ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٦ .

ننتهى من هذا إلى أن ثمة نمطين هما : النمط الأول: الجملة الشرطية الجزائية:

أداة شرط + جملة فعلية بسيطة + جملة فعلية يسيطة

النمط الثانى : الجملة الخبرية المشروطة :

جملة خبرية + أداة شرط + جملة فعلية بسيطة

ولكن النمط الأول قد يلتبس بالنمط الثاني في بعض الأحوال ، وذلك حينًا يقتضي سياق ما تقديم العبارة الجوابية على العبارة الشرطية ، وبهذا يصبح مشابها من حيث ترتيب أجزائه للنمط الثاني وقد قصره ابن السراج كما مر بنا على ضرورة الشعر (١) .

ولعل قصره على الشعر لأن الشعر محكوم بطريقة معينة للإلقاء أو الإنشاد تتيح هذه الطريقة قيماً صوتية لاتكون في النصوص المكتوبة، ونقصد بذلك « النبر » ، فالشعر روى خلال العصور منشداً ولايد أنه بفضل الإنشاد احتفظ بما فيه من نبر للكلمات وللجمل وأجزائها .

وإذا كان " للنبر " دور فعال في الشعر فلابد أن له دورا فعالا في لغة الحوار ولغة الحديث العادية ، ولكني أحسب أن التقعيد لنحو اللغة العربية لم يبأخذ في اعتباره أن اللغة في الأصل ظاهرة منطوقة وإنما انصرف الاهتمام إلى لغة النصوص والشكل الكتابي للغة .

ولا شك أننا في الكتابة سنجد صعوبة في التمييز بين النمطين : الأول - إذا حدث فيه تقديم - والثاني ، أما في حالة النطق فإنه يسهل إذا نظرنا إلى هذه الجملة وجدناها مركبة من عبارتين :

( عبارة شرطية ) \_ إِنْ يُدْرُسْ زَيْدُ

ه \_ يَنْجَحْ ( عبارة جوابية )

ولا تعبر إحداهما عن معنى كامل في حالة انفرادها .

أما التركيب الذي يدور كلام الكوفيين عليه فهو الذي سبق أن أَشَار إِليه ابن السراج وقد نقلنا نص ذلك في الصفحات الماضية (١). ولكن ابن السراج لم يتنبه إلى أنَّ هذا تركيب جديد وإنما اعتبر ماقبل الأداة كلاماً تاماً والأداة ومابعدها كلاما مؤلفا من جملة شرطية حذف جوامها . وليس الأمر كذلك وهو ماسيتبين في الآتي :

سَيَحْضُر زَيْدٌ إِنْ يُدْرِكْ الْقِطار

هذه الجملة مركبة من : جملة خبرية بسيطة + عبارة شرطية ، والفرق بين هذا التركيب ، والتركيب السابق هو أنه في التركيب الأول لا مكن الاستغناء عن جزء من مكونات الجملة ، أما في التركيب الثاني فيمكن الاستغناء عن العبارة الشرطية ، وتبقى الجملة الخبرية البسيطة ذات فائدة ، ولكنها تكون قد فقدت المعنى الذي تؤديه العبارة الشرطية ، وفرق آخر بين التركيبين أن الجزء الثاني وهو العبارة الجزائية في التركيب الأول تكون جزاة لتحقق الحدث المشروط في العبارة الأولى ، أما في التركيب الثاني فليس الجزء الأول جزاءً للعبارة الشرطية ، وإنما يكون الجزءُ الثاني وهو العبارة الشرطية قيداً على الجزء الأول ، ولا حاجة لهذه العبارة الشرطية إلى عبارة جزائية ، لأن الكلام قد تم بها ، وليس للجزاء مكان في الجملة من حيث المعنى .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣١٢.

إذا راعينا الاعتاد على النبر . فالنمط الأول يحدث فيه تقديم خاصة في اللغة الانفعالية حيث يسلك المتكلم سلوكا يغاير سلوكه في الأحوال العادية ، فني الانفعال قد يعمد إلى التقديم وإلى الحذف وإلى تكرار وحدة صوتية ما ، وإلى ضروب من التاوين الصوتي التي تضطلع بشحنة تعبيرية خاصة ، وفي حالة تقديم العبارة الجوابية على العبارة الشرطية يكون مركز التعبير في الجملة هو هذه العبارة الجوابية فيكون النبر واقعا عليها ، وتأتى العبارة الشرطية مكلة للجملة ، أما في الأحوال العادية فإن النبر يقع على العبارة الشرطية . أما الذمط الثاني فإن النبر يقع على العبارة الشرطية . أما الذمط الثاني فإن النبر يقع على العبارة الشرطية . أما الشرطية .

ولا يسعفنا النظام الكتابي العربي إذا أردنا أن نفرق بين النمط الأول المقدم والنمط الثاني ، وذلك لأنه ليس ثمة رمز كتابي للنبر على أهمية ذلك .

#### ٢ \_ ولاية الفعل الأداة ::

عرض سيبويه لهذه القضية في فصل (هذا باب الحروف التي لا تَقَدَّم فيها الأساء الفعل) () ، ويرجع عدم تقدم هذه الأساء إلى أنه ( لايجوز أن نفصل بين الفعل والعامل فيه بالاسم ، كما لايجوز أن تفصل بين الاسم وبين إنَّ وأخواتها بفعل) () من هذا ، الحروف الجازمة « لم » ، و « لا الناهية » () أما أدوات الشرط فيقول عنها: ( واعلم أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأساء فيها الأفعال ، وذلك لأنهم شبهوها بما يجزم ثما ذكرنا ) ()

ويتابع النحاة سيبويه في القول بوجوب ولاية الفعل لها (١) . ولكنهم يختلفون في تفسير ما يخالف هذه القاعدة وذلك حينا يكون الاسم بين الأداة والفعل .

يذهب سيبويه إذن إلى أن الأدوات الجازءة مثل « لم » لايجوز أن تفصل عن الفعل ، لأنه لايجوز الفصل بين العامل والمعمول (٢) . وقياسا عليه فإنه (يقبح) تقدم الاسم على الفعل في جملة الشرط ، فلا يفصل بين أداة الشرط والفعل (٦) . وعبر سيبويه بقوله (يقبح) ، لأن ذلك لم يصل إلى درجة الامتناع ، وعدم الجواز ، فهو يقرر أن هذه الظاهرة جائزة في مستوى معين من الاستخدام ، وهو الشعر (٤) .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١١٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص ن.

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ١١١/٣ .

۱۱۲/۳ الكتاب ۱۱۲/۳ .

<sup>(</sup>١) منهم: الأخفش ( معانى القرآن ٢١٧ ) . المبرد ( المقتضب ٢ /٧٤ ) ، ابن السراج ( أصول النحو ٢ / ٢٤١ ، ٢ / ٢٤١ ) ، الفارسى النحاس ( إعراب القرآن ٦٩ - ١٣٣١ – ١٢٣٧ ) . الفارسى ( الإيضاح ٣٠٠ ) . الزبيدى ( الواضح ٩٥ ) ، الرمانى ( معانى الحروف ٧٤ ) ، الحروف ٢١٥ ) ، القيسى ( مشكل إعراب القرآن ١ / ٣٦ ، ١ / ٣٥٩ ، ٢ / ٢١٩ ، ٢١٩ ، القتصد ١٦٥ ) ، الجرجاني ( المقتصد ١٦٥ ) ، الزمخشرى ( المفصل ٣٣٣ ) ، ابن الشجرى ( الأمالى ١ /٣٣ ، ١ / ٢٢١ ) . الأنبارى البيان ١ /٢١٩ ) . ابن الخراب العكبرى ( التبيان ١ /٢١٠ ) . الرضى ( شرح المفصل ٩/٩ ) . ابن مالك ( التسهيل ٢٣٦ ) ، ابن يعيش ( شرح المفصل ٩/٩ ) . ابن مالك ( التسهيل ٢٣٦ ) ، الرضى ( شرح المحافية ٢ /٢٢١ ، ٢٦٢ ) . الرسميل ٢٣٨ ) ، الموادى ( الجنى الدانى ٢٧٨ ) .

۱۱۱/۳ الكتاب ۱۱۱/۳ .

<sup>·</sup> ١١٢/٣ المكتاب ١١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص ن .

ويعلل سيبويه لذلك بأن أداة الشرط تختلف عن أدوات الجزم الأخرى نحو: « لم » من جهتين : إحداهما أن الفعل بعدها قد يكون مضارعا أو ماضيا ، بينما لايجوز أن يكون بعد لم إلا مضارعا (۱) . والجهة الأخرى أن الأدوات \_ غير « إن » \_ قد تفارق الجزم حينما تخرج عن الدلالة الشرطية فبعضها قد يكون ما يطلق عليه (أسماء موصولة) (۱) وقد تكون أدوات استفهام (۳) .

ومن أجل تعزيز الفكرة التي يذهب إليها يقرنها بظاهرة أخرى الاصلة لها بها (٤) يقول: ( فلما كانت تَصَرَّف هذا التصرف وتفارق الجزم ضارعت ما يجر من الأسهاء التي إن شئت استعملتها غير مضافة نحو : ضارب عَبْدِ اللهِ ، لأنك إن شئت نونت ونصبت ، وإن شئت لم تجاوز الاسم العامل في الآخر ، يعني ضارب ، فذلك لم تكن مثل لَمْ ، ولا في النهى ، واللام في الأمر ، لأنهن لاينمارقن الجزم ) (٥)

إذن فالفصل بين الأداة والفعل قبيح في الكلام جائز في الشعر . ولكن سيبويه يستثنى من أدوات الشرط « إنْ » فهى الأداة الوحيدة التي يجوز الفصل بينها وبين الفعل بالاسم في الشعر والكلام . على أنه يشترط في الكلام أن يكون الفعل ماضيا (1) . ويعلل لهذا الاستثناء

بقوله: (وإنما جاز هذا في « إِنْ » لأُنها أَصل الجزاء و لا تفارقه، قجاز هذا كما جاز إضار الفعل فيها حين قالوا: إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ وإِنْ شَراً فَشَرٌ ) (١) .

وتتخذ التطبيقات على هذه القضية ترتيبا معينا من حيث الضعف والقوة عند سيبويه .ويمكن أن نبينه على النحو التالى :

- (١) التقدم مع «إنْ » أقوى منه مع سائر الأدوات فالتقديم يكون معها جائزاً في الشعر والكلام .
- (٢) التقديم في الشعر مع الأَدوات والفعل ماض أَقوى منه والفعل من مضارع ، يقول سيبويه: ( ولو كان فَعَلَ كان أَقوى إِذْ كان ذلك جائزاً في إِنْ في الكلام )(٢).
- (٣) التترابيم مع غير « إِنْ » من الأدوات جائز في الشعر ضعيف في الكلام .
- (٤) يَمْتَرَضَ سَيَبُويِهُ أَنْ التَّقَدِيمِ مَعْ غَيْرِ " إِنَّ " سَيْكُونَ أَقُوى فَى الكلام لُو أَنَّ "إِنَّ كان يَجُوزُ التَّقَدِيمِ مَعْهَا والفَعْلَ مَضَارَعُ مَجْزُوم فَى الكلام لأَن التَّقديمِ جازَ مَعْهَا وَفَعْلَهَا مَاضَى . يَقُولُ سَيْبُويِهُ : ( فَلُوجَازُ فَى إِنَّ وَقَدْ جَزَمْتَ كَانَ إِذْ جَازَ فَيْهَا فَعَلَ ) "ا.

إذن فهناك مراتب محفوظة بين «إنْ » والأدوات في الشعر والنشر ، يمكن تلخيصها على النحو التالى مرتبة حسب القوة :

(١) التقديم مع ﴿إِنَّ وَالْفَعَلِ مَاضِي ، فِي الشَّعْرِ .

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٣/١١٢ .

 <sup>(</sup> ۲ ) نفضل أن نطاق على (من) و (ما) مصطلح (ضائر موصولة) أو (ضائر وصل) .

<sup>(</sup> ٣ ) سايبويه ، الكتاب ١١٢/٣ .

 <sup>(</sup> ٤ ) يرى النحاة أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، انظر سيبزيه .
 الكتاب ٣ /٩ ، والمبرد ، المقتضب ٤ /٨٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) سيبريه ، الكتاب ٣ /١١٢ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /١١٢ - ١١٣ .

۱۱۳/۳ سيبويه ، الكتاب ۳/۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) م. ن ، ص ن .

ويقول القيسى : ( لايجوز حذف الفعل مع شيءٍ من حروف الشرط العاملة ، إلا مع « إنْ » وحدها ، وذلك لقوتها وأنَّها أصل حروف

الشرط ) (١) .

ولم يحدد القيسي مستوى معينا من الاستخدام كما فعل سيبويه ، وكذلك لم يفعل الفراء من قبل أيضا ، ونجد القيسي يورد ما ينقض قوله المذكور آنفا وذلك قوله :

( وكذلك عند البصريين : « إِذَا السَّمَاءُ انْشُقَّتْ » [ الانشقاق ١ ] و ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾ [ التكوير ١ ] و ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ﴾ [ الانفطار ١ ] وشبه ذلك كله مرفوع بفعل مضمر ، لأن « إذا » فيها معنى المجازاة ، فهي بالفعل أولى ، والفعل مضمر بعدها يليها ، وهو الرافع للامم ، وهو كثير في القرآن ) (٢) .

وإذا نسب هذا القول إلى البصريين فليس سيبويه من جملتهم ، لأن ميبويه لايعتبر « إذا » أداة شرط إلا في الشعر (").

ويقول أبو حيان: ( و لايتقدم الاسم إلا في " إنْ " فيجوز بشرط مضى فعل الشرط وكونه مصحوباً بلم . ووافقنا على ذلك الكسائي . وفى نقل وافقنا عليه الفراء .

وأجاز الكسائي تقديمه على فعل الشرط بعد مَنْ وأخواته نحو : مَنْ زَيْدًا يَضْرِبُ أَضْرِبُهُ . وأجاز الكسائي إضهار كان بعدمن، ومنعه الفراء.

ومن الكوفيين من منع ذلك في المرفوع ، وأجازه في المنصوب والمجرور نحو : مَنْ زَيْداً يَضْرِبُ أَضْرِبُهُ ، ومَنْ بِزَيْد يَمْرُرُ أَكُر مُهُ .

- (١) القيسي ، مشكل إعراب القرآن ٢ /٣١٦ .
- ( ۲ ) القيسي ، مشكل إعراب القرآن ١ /٦٦ .
  - ۳) سيبويه ، الكتاب ٣/١٦ .

- ِ ( ٢ ) التقديم مع « إِنَّ » والفعل مضارع ، في الشعر ،
  - ( ٣ ) التقديم « إنْ » ، والفعل ماضي ، في الكلام .
- ( ¿ ) التقديم مع غير « إنَّ » ، والفعل ماضي ، في الشعر .
- ( ٥ ) التقديم مع غير ١١ إن ١١ ، والفعل مضارع ، في الشعر .
- (٦) التقديم مع «إنْ » والفعل مضارع ، في الكلام مراتب افتراضية
   (٧) التقديم مع غير «إنْ » والفعل ماضي ، في الكلام »

  - ( ٨ ) التقديم مع غير ﴿ إِنَّ ﴿ وَالْفَعَلِّ مَصَاوَعٌ \* \* .

تمثل الإمكانات: ١ . ٢ . ٢ . ٥ . الإمكانات الجائزة أما الإمكارات ٧ . ٧ فهما مفترضان وود نجمناهما بذجمة واحدة لتمييزهما يدُهب سيبويه إلى أنه او صح الإمكان (٦) لكان الإمكان (٧) هو على هذا النحو المذكور <sup>(۱)</sup> . واستيفاءً للإمكاذات الرياضية ذكرنا الإمكان (٨) وميزناه بنجمتين ، ولاشك أنه الإمكان الذي يرده سيبويه .

ولا يزيد الدّحاة بعد سيبويه شيثًا على ملاحظاته التي فصلناها تفصيلا كافيا غير أن السيرافي ينسب إلى الفراء والكوفيين أنهم يجعلون المرفوع مستحسدًا في « إنْ » خاصة لقوتها (٢) . وقد فهم السيرافي ذلك من قول الفراء : (وقوله « وإنْ أَحَدُ مِنَ شُر كِينَ اسْتَجَارَكَ» [ [ التوبة ٦ ] في موضع جزم ، وإنْ فرق بين الجازم والمجزوم بـ ( أَحَدٌ ) . وذلك سهل في ( إنْ ) خاصة دون حروف الجزاء ، لأنَّها شرط وليست باسم ، ولها عودة إلى الفتح فتلتى الاسم والفعل وتدور في الكلام فلا تعمل ؛ فلم يحفلوا أنَّ يفرقوا بينها وبين المجزوم بالمرفوع والمنصوب) "" .

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ۳ /۱۱۳ .

 <sup>(</sup> ۲ ) سيبويه الكتاب ۳ /۱۱۱ هـ (۱) .

٣١٦/ ٢ ) الفراء ، معانى القرآن ، ١ /٢٢٪ ، تابعه القيسي في المشكل ٢ /٣١٦.

ذهبوا في تخريجهم إلى ثلاثة مذاهب :

الأول : قول سيبويه : ( واعلم أن قولهم في الشعر : إِنْ زَيْدٌ يَاتُذِكُ يَاتُذِكُ يَكُنْ كَذَا ، إِنَّمَا ارتفع على فعل هذا تفسيره ، كما كان ذلك في قولك : إِنَّ زَيْداً رأيته يكن ذلك ، لأَنه لانبتدأ بعدها الأَمهاء ثم يبنى عليها )(١).

إذن هو فاعل لفعل مضمر ، وقد اشتهر هذا الرأى وتابعه جمهور النحويين من بعده (٢) ، فكثيراً ما نصادف هذه الفكرة مصوغة على النحو التالى : ولابد أن يليها الفعل مظهراً أومضمرا ، وذلك في الحديث عن « إِنْ » أو « لو » .

الثانى : قول الفراء ، نجد أن المصادر تنسب إليه وإلى الكوفيين (1) القول بأن الاسم المرفوع بعد الأداة هو فاعل الفعل المظهر ، وقد نقلنا آتفا نصا من معانى القرآن يفهم منه القول بذلك (٥) ، وإن يكن النص غير صريح الدلالة ، ولكن الفراء أيضا لم يكن ممن ذكروا رفع الاسم بفعل مضمر .

الثالث : قول الأخفش ، وهو ما اشتهر من إعرابه الاسم المرفوع بعد الأداة مبتدأ (٦) . واكن مانجده في كتابه ( معانى القرآن ) يثبت أمرين : الأول ، أنه يذكر إعرابين الأول الابتداء والثاني كونه فاعلا

ومنهم من قال لايجوز تقديم المرفوع إلا فيا لايمكن من أساء الشرط أن يعود عليه مضمر شحو : متى . وأما ما يمكن فلا يجوز تقديم الاسم لاتقول مَنْ هُوَ يَضْربْ زَيْداً أَضْربْه ويجوز : مَنَى زَيْدٌ يَقُمْ أَقُمْ معه . وهذا ءنهب أبى على (١) صاحب الهذب ) (١)

يمكن لذا .مد هذا أنْ نحدد محاور الخلاف وهي كالآني :

(١) الأَّدَاةِ التِّي يُـجِوزُ معها التقديمِ .

(٢) حالة الاسم المقدم الإعرابية .

أما بالنسبة للأداة فكما رأينا لم يستش سيبويه أداة ما فكلها يجوز التقديم معها في الشعر ، أما النثر فلا يجوز إلا مع « إن » ، وما نقلناه بعد ذلك منسوبا إلى الكسائي والفراء والقيسي يقصر التقديم على « إن » وحدها ، ولا نجد سببا لذلك إلا إهمال مستوى الاستخدام ، وأنّهم لم يلتفتوا إلى شواهد سيبويه ، فقصر حديثهم على الكلام ، وليس هذا بالأمر الغريب وهم يناقشون ذلك غالبا انطلافا من نص القرآن .

أما بالنسبة للحالة الإعرابية للاسم ، فإن سيبويه لم يلتفت إلا إلى حالة واحدة وهي حالة الرفع ، أما من جاء بعده فقد رأينا أنهم يولون ذلك اهتمامهم ، فقد ناقشوا تقديم الاسم المنصوب والمجرور كما تبين فها نتماناه .

ولم ينته الخلاف عند هذا الحد وإنما استمر في محاولانهم لإعراب الاسم المرفوع بعد الأداة ، فالاسم المرفوع لابد له من رافع . فما هو ؟ .

۱۱٤ – ۱۱۳/۳ الكتاب ۳/۱۱۳ – ۱۱٤.

 <sup>(</sup>٢) ذكرنا من تابع سيبويه في دراستنا لولاية الفعل للأداة وذلك في ص ٣١٧.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر مثال ذلك القيسي . مشكل إعراب القرآن ١ /٦٦ .

 <sup>(</sup>٤) سيبزيه، الكتاب ٣/١١١ هـ (١) ، الأنبارى ، الإنصاف ٢/٥١٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ص ٣٢٠ أو معانى القرآن للفراء ١ /٤٢٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر في أسبة ذلك إليه الإنصاف للأنباري ٢ /٦١٦ .

 <sup>(</sup>١) أبو على ، أحمد بن جعفر الدينورى ( ختن ثعلب ) (ت ١٨٩هـ) .
 انظر بغية الوعاة السيوطى ١ /٣٠١ .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان ، الارتشاف ٨٠٥ .

الفعل بعد الاسم مجزوما في قول عدى :

وَمَتَى وَاغِلَ يَنْبُهُم يُحَيِّدُوه وَتُعْطَفُ عَلَيْه كَأَسُ السَّاق) (١) فهل تأثر بأستاذه الأنبارى الذى ينسب إلى الكوفيين إعراب الاسم بعد إذا بأنه مرفوع بالابتداء ؟(١)

يستند النحاة في عدم جواز الفصل بين الأداة والفعل إلى حجة من خارج اللغة ، إذ يعتمدون على فرض مسبق ، وهذا الفرض هو ولاية العامل للمعمول وبشكل أدق - فيا يتعلق بقضيتنا - ولاية الجازم للمجزوم . والمنطلق الوحيد الذي ينطلقون منه هو العمل . من أجل ذلك رأيناهم يتيسون الشرط على تراكيب أخرى كالنفي « بلم » يسبب ما يلاحظ من اشتراك في الإعراب ، منذ كان الإعراب عندهم ظاهرة لفظية فقط . كل ذلك جعلهم عيلون عن جادة الصواب ، وذلك أن المنهج العلمي يقتضي أن تعتمد إجازة تركيب ما وعدمه على الاحتكام إلى اللغة تفسها ويتم ذلك بالوسائل العلمية من استقراء وإحصاء وملاحظة دقيقة .

ويمكن أن نلاحظ معهم أن النفى بـ « لم » لم يرد فى اللغة أمثلة على قصلها عن الفعل ولكن ذلك لا يعطينا قاعدة شمولية تقول : لا يفصل الجازم عن المجزوم بله العامل عن المعمول ، ولكنا نستطيع القول بأنه لا يفصل بين « لم » والفعل .

وهذا الجانب اللفظى من الإعراب وهو الجزم ليس كافيا لعقد نسب بين تركيبين مختلفين . لفعل مضمر ، الأمر الثانى ترجيحه للإعراب الثانى و وصفه بأنه أقيس الوجهين ، وفيا يلى نص الأخفش :

( وقال : « وإِنْ أَحَدُ وِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ » [ التوبة ٦ ] فابتداً بعد « إِنْ » ، وأَنْ يكون رفع « أحدا » على فعل مضمر أقيس الوجهين ، لأن حروف المجازاة لايبتدأ بعدها إلا أنهم قد قالوا ذلك في « إِنْ » لتمكنها ، وحسنها إذا وليتها الأسماء وليس بعدها فعل مجزوم في اللفظ ، كما قال :

## عاوِدْ هَراةَ وَإِنْ مَعْمُورُهَا خَرِبا

وقال:

لا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِساً أَهْلَكُنُه وإِذَا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعَى وَإِذَا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعَى وقد زعموا أَنَّ قول الشاعر :

أَنَجْزَعُ إِنْ نَفْسٌ أَتَاهَا حِمَامُهَا فَهَلَّا عَنْ الَّنِي بَبْنَ جَنْبَيْكَ تَدْفَعُ

لاينشد إلا رفعا وقد سقط الفعل على شيءٍ من سببه ، وهذا قد ابتديء بعد « إِنْ » وإِنْ شئت جعلته رفعا بفعل مضمر ) (١) .

ونجد الغُكِّيرى ينسب القول بالابتداء إلى الكوفيين وهذا ما يفهم من قوله :

( ﴿ وَإِنْ امْرَأَة ﴾ : وامرأة مرفوع بفعل محذوف ، أَى وَإِنْ خَافِتَ امْرَأَةٌ ، واستغنى عنه بخافت المذكور .

وقال الكوفيون : هو مبتدأ وما بعده الخبر . وهذا عندنا خطأ ، لأَن حرف الشرط لامعنى له فى الاسم فهو مناقض للفعل ، ولذلك جاء

<sup>(</sup>١) العكبرى ، التبيان ١/٣٩٥.

<sup>(</sup> ٢ ) الأنباري ، الإنصاف ٢ / ٦٢٠ .

<sup>(</sup>١) الأخفش ، معانى القرآن ٢١٧ – ٢١٨ .

وهذا لايدفع أن الملاحظ أن أداة الشرط يليها الفعل في الأغلب ، وأن هذا هو الشائع ، ولكن هذا لا يمنع وجود تراكيب أخرى يلى الأداة فيها الاسم . ولاينبغى اعتبار هذه التراكيب شاذة أو منحرقة تحتاج إلى إصلاح سواء أكان هذا الإصلاح ذهنيا أم عمليا ، بل تغيرات أوجبتها ملابسات ، وأسباب خاصة .

وما وجدناه عند سيبويه من أحكام يطلقها على التراكب التى فيها فصل بين الأداة والفعل من مثل : قبيح ، وضعيف وقوى ، فهذه ألفاظ ليست ذات محتوى دقيق . وهي أيضا تتناول الجانب الشكلي من القضية فالقبيح والضعيف هو ما ابتعد عن التركيب الأساسي من حيث الشكل ، أما من حيث المعنى فلا نجد التفاتا إليه ، وغم أن أبرز سمة من سهات اللغة هذا الائتلاف الشديد بين اللفظ والمعنى . وعلى ذلك يجب أن يكون الحكم مؤسسا على الشكل والمعنى معا . فإذا وجدنا أن التغير في التركيب يتبعه تغير في المعنى دون إخلال بالوظيفة التي يؤديها المقول كان التغيير مثمرا .

ولم يسأل النحويون أنفسهم لِمَ حدث هذا التغير ؟ ونضرب مثالا على كيفية مواجهتهم للنصوص ، فني الآية ( وإنْ أحَدُّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ) [ التوبة ٦ ] لم يحاولوا تلمس الفرق بين التركيبين ، التركيب المذكور والتركيب : وإنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدُّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فعند تأمل التركيبين نجد الأول له دلالة واحدة ، والثاني يمكن أن يكون له دلائةان الدلالة الأولى هي دلالة التركيب الأول إلى حدُّ ما ، وهي استجارك مشرك ، والدلالة الثانية هي : إنْ طلب أحد من الناس أن تجيره من المشركين . ولا نريد أن ينكر ما للسياق من أثر في تحديد المعنى ، ولكن نرى أيضا أن للتقديم هنا فائدة ، وقد

لاتكون هذه الدلالة هي فقط كل ما هناك ، فقد نجد بالتأمل أسباباً أخرى لهل من ذلك أنَّ تقديم الفاعل يعطيه نوعا من الأواوية في التصور الذهني : وخاصة أن الموضوع يدور حول العلاقة بالمشركين وليس همه الكلام على الاستجارة .

#### \* \* \*

ومادام الفصل بين الأداة والفعل بالاسم مرفوضا فإنَّ الأمثلة ااتى وردت احتاجت إلى تخريج ، فعمد سيبويه ومن معه من البصريين إلى التقدير ، تقدير فعل مضمر وبهذا يعود التركيب كما كان ولو فى الذهن وتسلم القاعدة بلى أعناق النصوص . وقال الكوفيون بأن الاسم المرفوع فاعل للفعل الذي بعده . ولكن القول بهذا يثير كثيراً من المشاكل عند البصريين ، منها الفصل بين الجازم والمجزوم ، ومنها أنهم لايجيزون تقدم الفاعل على الفعل (١) ، لأنه لو تقدم صعب عليهم التمييز بين الفاعل والمبتدأ ، ذلك أن الجملة المبدوءة باسم عليهم عندهم جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر ، أى أن :

#### جاء مُحَمَّدُ ، مُحَمَّدُ جاء

(۱) تكلم المبرد على هذه القضية كلاما مفصلا يرد به ضمنا على الكوفيين الذين لا يرون بأسا في تقدم الفاعل ، وخلاصة قوله أنه في الجملة (عبد الله قام) يرتفع عبد الله بالابتداء ، أما إعرابه فاعلا فمحال من جهات : إحداها أن (قام) فعل ولايرفع الفعل فاعلين إلا بالعطف . وكيف يرفع عبد الله وضميره ، إذا جعلت مكان الضمير اسما ظاهرا نحو : عبد الله قام أخوه ، يتبين أن الضمير مكان (أخوه)، إذا قلت رأيت عبد الله قام زال الابتداء وبني الضمير، وتقول عبد الله هل قام ؟ ومحال أن يعمل ما بعد (هل) عا قبلها ، وتقول : ذهب أخواك ، وأخواك ذهبا ، ولو كان الفعل واحدا في الحالين لمكان موحدا .

( ٤ ) الفاعل هو ما أسند إليه الفعل تقدم أم تأخر .

نستثنى من الأدوات ( مَنْ ، ما ) فلا يجوز تقديم الفاعل معهما إذا كان الفعل بعدهما مفرغا من الفاعل الظاهر نحو : مَنْ يَخْرُجُ أَخْرُجُ مَعَه . فهنا لاتقديم لأن الفعل مسند إلى الغائب ، لأن الاشتراط على فاعل عام ومبهم . أما إذا كان الاشتراط على المفعول نحو : مَنْ يَضْرِبْ زَيْدُ أَضْرِبْ فلا نرى بأسا بتقديم ( زيد ) .

#### \* \* \*

قد تثار قضية في هذا الموضع وهي كيف الجمع بين فاعلين كما في الجملة: إِنَّ القَوْمُ خُرَجُوا خَرَجُ زَيْدٌ مَعَهم (١)

والمقصود بالفاعلين ( القوم ) والضمير في ( خرجوا ) والإجابة على ذلك بالقول بأن الاسم الظاهر المقدم هو الفاعل أما الضمير فهو دليل الإسناد وعلامة تبين علافة الفعل بالفاعل ، قليس هناك فاعلان ، وإنما هو فاعل واحد (٢).

وهو د لالة الجملة، فإذا كانت ذات دلالة متجددة فهى فعلية ، وإذا كانت ذات دلالة ثابتة دائمة فهى الاسمية ، ويذهى إلى القول بأن الجملة الفعلية ما يكون المسند فعلا تقدم المسند إليه أم تأخر. واستكمالا للموضوع ننصح بقراءة المقال الذى كتبه عبد القادر المهيرى في حوليات الجامعة التونسية ، العدد الحامس ١٩٦٨ ص ٧ – ١٦ وعنوانه « مساهمة في تحديد الجملة الاسمية » وفيه يناقش رأى المخزومي وماينجم من مشاكل من مثل ما ياحتي الفعل من لواحق عندما يكون الفاعل المقدم مثني أو جمعا وهذه المشكلات التي واجه بها المهرد الكوفيين من قبل ، انظر : المقتضب٤ /١٢٨ (١) أثرت هذه القضية أثناء رد المهرد على الكوفيين القول بتقديم الفاعل على الفعل ، انظر المقتضب٤ /١٢٨ .

( ٢ ) انظر تفصيل هذه النظرية في مقال عبد القادر المهيري « مساهمة في تحديد الجملة الاسمية» ( حوليات الجامعة التونسية العدد الحامس ١٩٦٨) ص ٧ – ١٦ .

هما جملتان مختلفان الأولى فعليه ، والأخرى اسمية (1) . من أجل ذلك يبدو أن القول الثالث وهو إعراب الاسم المرفوع بعد الأداة مبتدأ نوع من المصالحة بين القولين المتقدمين . ولسدًا بهذا نرجح هذا المذهب الثالث ، لأنه ينطوى على عيب كبير وهو الانتهاء إلى أن جملة الشرط يمكن أن تكون اسمية ، وهذا مخالف لطبيعة الجملة الشرطية .

أما رأى البصريين فنحن نرده لأنه ليس إلا محاولة لرأب الصدع الذى يجدونه بين النظرية والتطبيق أو بين القاعدة والنص . ولسنا بحاجة إلى تخريجهم لأنه يعبر عن منهج غير علمي في درس اللغة . فلم يبق إلا الرأى الكوفي ، ونحن نراه أدني إلى الصواب وأسلم . ولانرى بأسا في تقديم الفاعل على الفعل ، وذلك للأسباب الآنية :

(١) إن أداة الشرط لاتدخل على الفعل وإنما تدخل على الجملة الفعلية ، فإذا تقدم الفاعل فإن الأداة لانزال داخلة على جملة فعلية .

( ٢ ) إن تقدم الفاعل لايقلب الجملة من الفعلية إلى الاسمية لأن الجملة ليست مستأنفة . وأداة الشرط لاتدخل إلا على جمل فعلمية .

(٣) يجب أن لايقتصر التفريق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية على أساس لفظى فقط (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /٢٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر تفصيل هذه القضية عند مهدى المخزومى ، فى النحو العربى ٣٩ وهذا ملخصها : يوافق مهدى المخزومى النحاة على تقسيمهم الجمل إلى اسمية وفعلية . ولكنه لا يوافقهم على الأساس الذى منه ينطلقون وهو كون الاسمية ما صدرت باسم والفعلية ما صدرت بفعل ، وناقش ابن هشام فى ذلك ، ورد كثيراً من أمثلة الجملة الاسمية عنده، وقال إن المنطلق لفظى بحت ، واقترح أساسا جديدا للتفريق =

### ٣ – تقديم فاعل فعل الجواب ومفعوله :

اختلف النحاة أثناء تعرضهم لهذه القضية من حيث الأحكام والتفسيرات . ولكنهم يشتركون فى أصول نفكير مشتركة ، وهى الاحتمام بالأشكال اللفظية ، والمحافظة على مقولات مفروضة سلفا . ثم قلب القضية من الوصفية إلى المعيارية .

وتأتى هذه القضية عند سيبويه على نحو غامض يقول سيبويه : ( فإن قلت : إنْ تَأْتِنَى زَيْدٌ يَقُلُ ذاك ، جاز على قول من قال : زيداً ضَرَبْتُه . وهذا موضع ابتداء . ألا ترى أنَّك لو جئت بالفاء فقلت : إنْ تَأْتِنى فأنا خَيْرٌ لَك ، كان حسنا . وإن يحمله على ذلك رفع وجاز فى الشعر كقوله : الله يَشْكُرُها ) (١١) .

وسوف نحاول فهم نص سيبويه اجتهادا ،

نفهم من المثال المضروب أنه يتحدث عن « إن » وحدها ولم يشر إلى الأدوات ، وهو يتحدث عن الظاهرة في الكلام لقوله « فإن قلت» ، فهل يقصر هذه الظاهرة في الكلام على « إن » كما فعل في تقديم فاعل فعل الشرط ؟ . ونفهم أيضا أن فعل الجواب مجزوم كفعل الشرط وهذا شرط لأنه يقول كما نقلنا « وإن لم يحمله على ذلك رفع » .

أما قوله «على قول من قال : زيداً ضَرَبْتُه » فهو المنهج الذى تخرج عليه الجملة وتعاد إلى القاعدة النظرية ، فالمتقدم ليس فاعلا للفعل المذكور بعده ، وإنما لابد من تقدير فعل مضمر يفسره الظاهر وهذا هو الأمر في النظير المذكور في «زيداً » لايصلح أن يكون مبتدأ

لأنه منصوب – ولا مفعولا مقدما لأن الفعل الذي بعده شغل بضميرد ، ولا يمكن أن يكون الفعل عاملًا في زيد وضميره في آن .

أما قوله : « وهذا موضع ابتداء » يعنى أنَّ جملة الجواب يجوز كونها اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر لذلك قال : « ألا ترى أنك لوجئت بالناء قلت : إنْ تَأْتِني فَأَنَا خَيْرٌ لَكَ ، كان حَسَنًا » .

ومعنى هذا أنَّ الاسم المقدم لايخلو من أنَّ يكون فاعلا أو مبتداً ، ولابد من التمييز بينهما حتى لايختلطا . ولهذا الاسم ثلاث أحوال (١) :

(١) أنْ يكون الفعل بعدد مجزوما .

(٢) أَنْ تَكُونَ الفَاءَ قَبِلُهُ وَالْفَعَلِ غَيْرِ مَجْزُومٍ .

(٣) أَنُّ يكونَ عاريا من الفاءِ والفعل غير مجزوم .

أما الحالة الأولى فالاسم لابد أن يكون فاعلا لأنه لايمكن تعليل جزم الفعل في خبر المبتدأ لو كان مبتدأ .

أما الحالة الثانية فلا يجوز اعتباره فاعلا لأن الجملة اسمية مبدؤه بمبتدأ وله خبره وهو الجملة ، والفاعل لايتقدم على فعله . ولو قدر فعل قبل الاسم لما صح وجود الفاء .

أما الحالة الثالثة فليس فيها الجزم الذي يقطع بكونها للفاعل ، ولا فيها الفاء التي تقطع بكونها للمبتدأ ، لذلك حصرها سيبويه في الشعر ويخرجها على إرادة الفاء ولذلك اشترط رفع الفعل .

إِذَنْ : يتصدر الاسم المرفوع عند سيبويه جملة الجواب على أنْ

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /١١٤ .

<sup>(</sup> ۱ ) ثمة حالة رابعة مرفوضة عند النحاة ويمكن فهم ذلك من النص أيضا وهي أن يكون الفعل مجزوما والفاء موجودة وهي حالة فرضية لاسند لها من الواقع .

لنا رأى الكوفيين على النحو التالى :

( ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع في جواب الشرط فإنه لايجوز فيه الجزم ، و وجب الرفع ، نحو « إِنْ تَأْتِنَى زَيْدٌ يُكُر مُكَ» والحتلفوا في تقديم المنصوب في جواب الشرط نحو « إِنْ تَأْتِنَى زَيْدًا أَكْر مْ » فأباه أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، وأجازه أبو الحسن على بن حمزة الكسائى )(۱)

ونلاحظ أنَّ القضية المثارة هي جزم الفعل وليس مبدأ التقديم ، الذي ظهر جليا من نصوص الفراء أنه ممتنع عندهم ، فكيف تحولت القضية إلى ما تحولت إليه ؟ .

والإجابة على ذلك نقول إن الفراء يرى أنَّ ( الجزاء لابد له أن يجاب بجزم مثله أو بالفاء ) (٢) ، ويقول في معرض رده رأى الكسائى : ( وليس ذلك كما قال ، لأن الجزاء له جواب بالفاء ، قإن لم يستقبل بالفاء استقبل بجزم مثله ولم يلق باسم ، إلا أنْ يضمر في ذلك الاسم الفاء . فإذا أضمرت الفاء ارتفع الجواب في منصوب الأساء ومرفوعها لاغير ) (٣) .

إذن فالفراء لايقر إلا إمكانين من الإمكانات التي ذكرناها في معرض تفسيرنا لرأى سيبويه فإمكان وجود اسم بعده فعل مجزوم مرفوضة لديه ، وعله ذلك فيا نعتقد أنه لايقبل تقدير فعل محذوف يفسره الموجود وهذا التقدير هو المخرج الذي أجاز به البصريون

يكون الفعل بعده مجزوما ويكون الفاعل مرفوعا بفعل مضمر ، وذلك في الكلام . أو يكون الفعل مرفوعا والاسم مبتدأً على إرادة الفاء في الشعر .

ولم يشر سيبويه إلى تقديم المفعول به على فعل الجواب بشيء ، ولعل مرجع ذلك إلى أنه لا يمثل إشكالا كما يمثل الفاعل وهو فضلة وليس بعمدة .

ولكن المفعول به وجد اهتماما عند الكوفيين وهو موضع خلاف . يفهم من كلام الفراء أن الكوفيين لايجيزون أن يتقدم الاسم جملة الجواب يقول :

( ومن فرق بين الجزاء وما جزم بمرفوع أومنصوب لم يفرق بين جواب الجزاء وبين ماينصب بتقدم المنصوب أو المرفوع ، تقول : إِنْ عَبْدُ اللهِ يَقُمْ يَقُمْ أَبُوهُ ، ولايجوز أبوهُ يَقُمْ ، ولا أَنْ تجعل مكان الأب منصوبا بجواب الجزاء . فخطأ أَن تقول : إِنْ تَأْتِني زَيْدًا تَضْرب ) (١) .

ولا يبين النص المذكور آنفا علة المنع ، أما الكسائى فقد كان ( يجيز تقدمه النصب في جواب الجزاء ، ولا يجوز تقدمه المرفوع . ويحتج بأن الفعل إذا كان للأول ءاد في الفعل راجع ذكر الأول ، فلم يستقم إلغاء الأول . وأجازه في النصب لأن المنصوب لم يعد ذكره فيما نصبه ، فقال : كأن المنصوب لم يكن في الكلام ) (٢) .

وتتخذ القضية تصويرا جديدا على يدى الأنبارى حيث يصوغ

<sup>(</sup> ۱ ) الأنبارى ، الإنصاف ٢ / ٦٢٠ - ٦٢١ .

٤٧٦ – ٤٧٥/ ١ القراء ، معانى القرآن ١ /٧٥ – ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٣) الفراء ، معانى القرآن ١ /٢٢ – ٤٢٣ .

<sup>(</sup>١) النمراء . معانى القرآن ١/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) م, ن ، اص . ن .

التقديم . ويؤيد ما نذهب إليه أن هذا ينسجم مع رأى الفراء في إعراب الاسم المرفوع بعد الأداة فاعلا لفعل الشرط دونما تقدير لفعل محذوف .

إذن فإنه لامناص عند تقدم الاسم على فعل الجواب من ذكر الفاء أو إضارها وفي هذه الحالة لابد أنْ يكون الفعل مرفوعا ، وبعكس القضية يمكن القول مع ابن الأنباري أن الفراء لايجيز جزم الفعل إذا تقدم الاسم عليه ، ولكنا نخالف كما خالفه محمد خير الحلواني في الحجة التي نسبها إلى الفراء والكوفيين وهي أنهم يمنعون الجزم أثناء التقدم لأن فعل الجواب مجزوم على الجوار وينتفي الجوار بالتقديم فيذهب الجزم (۱) . يذهب الباحث المذكور آنفا أن هذا من تلفيق الأنباري فالكوفيون لم يعرفوا ذلك (۱)

وقد ذكرنا علة الفراء أثناء إيضاحنا لفهم الأنباري للقضية .

على أن الذي اشتهر هو فهم الأنباري وما لفقه للكوفيين من حجة، فقد ردد الرضى ذلك في عبارة تشبه عبارة الأنباري (٢). وعن الرضى أخذ مهدى المخزومي معلوماته وفاته مراجعة الآراء عند الفراء (١).

وأجاز ابن مالك تقديم الاسم على فعل الجواب مرفوعا أومنصوبا ، فهو يوافق سيبويه على تقديم فاعل فعل الجواب المجزوم ، ويخالف الفراء الذي يمنع تقديم المفعول به على فعل الجواب المجزوم ومثل

ابن مالك للفاعل بقوله : إِنْ تَفْعَلْ زَيْدٌ يَفْعَلْ ، وللمفعول به إِنْ يَنْطَلِقْ خَيرًا تُصِبْ (١) .

وأضاف ابن مالك ( ولا يمنع جرَّمه تقديم معموله عليه ) (١).

وإن يكن لنا كلمة هنا فهى أنّنا لا نرى بأسا فى تقديم الفاعل أو المفعول به سواء كان الفعل مجزوما أو غير مجزوم على أن يحتفظ بوظيفت فلا يعرب مبتداً بل فاعلا مقدما ، ويحسن ربط هذا التقديم بالدلالة المختلفة التى يحدثها .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأنبارى ، الإنصاف ٢/١/٢.

 <sup>(</sup> ۲ ) محمد خير الحلواني ، الحلاف النحوى ( دار القلم العربي / بحلب ١٩٧٤ م) ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٥ – ٢٥٦ .

 <sup>(</sup> ٤ ) مهدى المخزومى ، مدرسة الكوفة (ط١ مصطفى الحلبي / القاهرة ١٩٥٨ م) ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>١) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص . ن .

خاصة به «إنْ»، يقول القيسى : ( ولايجوز حذف الفعل من شيء مع حروف الشرط العاملة ، إلا مع «إنْ ، وحدها ، وذلك لقوتها وأنها أصل حروف الشرط )(١)

أما على رأى الكوفيين فلا حذف هنا فهم يجعلون فعل الشرط ما بعد الاسم الذى يلى الأداة ، فالاسم إنّما هو فاعل قدم على فعله (٢) ، ولا يكون – على القول الذى ذكره الأخفش – ثمة فعل فيحذف ، فذلك القول يقضى باعتبار الاسم الذى يلى الأداة مبتداً (٢).

ومن حذف الفعل أيضا ما يذكره ابن الشجرى وهو يتحدث عن إضار الفعل مع و إنْ » يقول : ( وذلك في قولهم و النّاسُ مَجْزيُّونَ بأَعْمالِهم إنْ خَيْرًا فَخَيْر وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ » (أ) التقدير إنْ كان عملهم شَرًا فجزاؤهم شَرَّ ومثله في إضمار كان قول ليلي الأَخْبَلِيَّة : لا تَقْربَنَ الدَّهْرَ آلَ مُطَرِّف إنْ ظالِماً فيهم وإنْ مَظْلُوماً

أَى إِنْ كُنْتَ ظَالماً وإِنْ كُنْتَ مَظْلُوماً ، ومثله قول النعمان ابن المنذر للربيع بن زياد العَبْيِي من أبيات في قصة جرت له مع نفر من بني عامر بن صَعْصَعَة :

قَدْ قيلَ ذَلك إِنْ حَقًّا وإِنْ كَذِياً فَما اعْتذارُكَ مِنْ مَنْسَى ۗ إذا قيلا

# الفصل الثالث الحذف

تتعرض الجملة الشرطية لألوان من حذف بعض أجزائها كماتتعرض للتوسيع . وقد اهتم النحاة بهذه القضية كثيراً ، فأكثر الكتب التى تناولت الجملة الشرطية بالدراسة لم تغفل قضية الحذف . خاصة أن الحذف كما سيتبين ركن من أركان النفكير النحوى لديهم .

وسوف نعرض فيما يلى للمحذوفات التى تطرق إليها النحاة ، وجملة الأَفكار التي طرحت .

أولا : حذف الأداة

المشهور أنها لاتحدف ، ورغم هذا فقد ذكر السيوطى أن بعضهم قد أجاز ذلك ولم يذكر من الذى أجاز ذلك . قال : ( لا يجوز حدف أداة الشرط ، ولو كانت إن في الأصح كما لا يجوز حدف غيرها من الجوازم ولا حدف حرف الجر وجوز بعضهم حدف إن فيرتفع الفعل. وتدخل الفاء إشعاراً بذلك ، وخرج عليه قوله تعالى : ( تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ باللهِ ) (1 المائدة ١٠٦ ] .

ثانياً : حذف فعل الشرط

يعتبر فعل الشرط محذوفا في بعض صور الجملة الشرطية ، وذلك حينًا يلى الفاعل أداة الشرط ، فمن النحاة من يعرب هذا الاسم على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الظاهر بعد الفاعل (٢) . وهذه الظاهرة

<sup>(</sup>١) القيسي ، مشكل إعراب القرآن ٢/٣١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٢٣.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) قدر ابن جنى المحذوف : إن فعل المرء خيراً . انظر الحصائص . ٣٦٠/٢

<sup>(</sup>١) همع الهوامع ٢/٦٣.

 <sup>(</sup> ۲ ) سبق أن درست هذه القضية انظر ص ٣٢٣.

 إن » وحدها ونسب إلى ابن عصفور وشيخه أنى الحسن الآبدى القول بأنه لايجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلا بشرط تعويض «لا» من الفعل المحذوف ورد ذلك (١).

رابعاً: حذف العبارة الشرطية

ثمة تراكيب لغوية معينة تشبه تركيب الجملة الشرطية من حيث أنها مكونة من عبارتين بينهما تلازم كالتلازم الذي يكون بين عبارتي الجملة الشرطية ، ويكون الفعل المضارع في العبارة الجوابية مجزوما على نحو ما يكون في الجملة الشرطية ، ثم إنَّ هذه التراكيب لها وظيفة تعبيرية تشابه وظيفة الجملة الشرطية ، من أجل ذلك ذكر سيبويه أن الخليل يعتبر أن العبارة الأولى من هذه التراكيب متضمئة معنى العبارة الشرطية (٢).

وسوف نفصل هذه القضية في موضعها إن شاءَ الله (٣) .

ولكن أبا على الفارسي يذهب إلى أن العبارة الشرطية لبست متضمنة وإنما محذوفة يقول أبو على : ( وقد يحذف الشرط في مواضع فلايؤتى به لدلالة ما ذكر عليه , وتلك المواضع : الأمر ، والنهي ، والاستفهام، والتمني ، والعرض . تقول : أكرمني أكرمنك .والتأويل : أكَّر مُنبي فَإِنَّكَ إِنْ تُكْرِمْنِي أَكْرِمْك . والنهي : لانفْعَلْ يَكُنْ خَيْرًا لك \_ والاستفهام : أَتَاتَينِي أُحَدُّثُكُ ، وأَيْن بَيتُك أَزُرُك ، والتمني : أَلَا مَاءَ أى إن كان حقا وإن كان كذبا ) (١) وتابعه أبو حيان (٢) . ثالثا : حذف جملة الشرط

ذكر حذف جملة الشرط ابن الشجرى في أماليه قال : ( وتقول : انْعَلْ هَذا وإِلَّا هَجَرْنُكَ ، فتحذف جملة الشرط ، وجاء في شعر للأُحُوص ابن محمد الأنصاري :

سَلامُ اللهِ يامَطَرُ عَلَيْها وَلَبْسَ عَلَيْكَ يامَطَرُ السَّلامُ فَإِنْ يَكُنِ الْنِكَاحُ أَخَلُّ أُنْنَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا مَطَرٌّ حَرامُ فَطلَّقُها فلست لها بكُفْء وإلَّا يَعْلُ مَفْرِقك الْحُسامُ أراد وإنْ لاتُطلُّقُها يَعُلُ ) (٢) ، وقال أيضا ( ومثل بيت الأُحوصُ في حذف جملة الشرط قول الآخر:

أَقِيمُوا بَنِي النَّعْمان عَنَّا صُدورَكُم وإلَّا تُقيموا صاغِرين الرَّ المُوسا التقدير : وإن لاتُقيموا صُدُورَكُم تُقيمُوا الرُّؤس )(١) . وتابعه في ذلك ابن الخشاب (٥) ، وابن عصفور (١) . وابن مالك . قال : ( وكذا الشرط المنفى بـ ﴿ لا ﴾ تالية ﴿ إِنْ ﴾ ) .

وتابعه أبو حيان (٨). وذكر أنه لايحفظ مثل هذا الحذف إلا في

<sup>(</sup>١) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٣ :

<sup>(</sup> ٢ ) سيبويه ، الكتاب /٩٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٦٣.

<sup>(</sup> ٤ ) أبو على الفارسي . الإيضاح ٣٢٢.

<sup>(</sup>١) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١/١٣٤.

<sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /٣٤١ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الحشاب ، المرتجل ٢٢١ .

۲۷٦/ ۱ ابن عصفور ، المقرب ۱ /۲۷٦ .

<sup>(</sup> V ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٨ - ٢٣٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٣ .

أَشْرَبُه . والعرض : أَلَا تَنْزِلُ عِنْدَنَا تُصِبُ خَيْرًا . فمعنى ذلك كله : إِنْ تَفْعَلُ أَفْعَلُ ) (1) . وتابعه في ذلك الشلوبيني (١) .

ومن حذف العبارة الشرطية ماذكرد الفراء في إعرابه الآية ( وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذًا لذهبَ كُلُّ إِلٰه بِمَا خلق ) [ المؤمنون ٩١ ] قال الفراء : ( إذا جواب لكلام مضمر . أَى لو كانت معه آلهة « إذا لذهبَ كُلُّ إِلٰه بِمَا خلق » يقول : لاعتزل كل إِلٰه بخلقه ، و « لعَلا بَعْضُهُم » يقول : لبغى بعضهم على بعض ولغلب بعضهم بعضا ) (٢) .

خامساً : حذف المصدر المؤول من جملة الشرط

مثال ذلك مايذكره النحاس في إعرابه الآية : ( إِنْ يَشَا يُذْهِبْكُم) [ قاطر ١٦] .

قال : ( شرط ومجازاة ، وفيه حذف تسعمله العرب كثيراً ، والتقدير : إِنْ يَشاً أَنْ يُذْهِبُكُم يُذْهِبُكُم ، وحذفت من « يَشاً » الضهة التي كانت على الهمزة فلما سكنت جزمت الألف التي قبلها « وَيَاتِ » معطوف على يذهبكم ) (")

سادساً : حذف العبارة الجوابية

العبارة الجوابية هي أكثر أجزاء الجملة الشرطية تعرضا للحذف، وتحذف إذا دل عليها دليل أوكانت معروفة لايحتاج إلى ذكرها . أو كان لحذفها غرض بلاغي مثل دفع الذهن إلى تصور عظمة أمر ما . يقول الفراء إن العرب تحذف الجواب في كل موضع تعرف فيه

معنى الجواب (١) . ويقول المبرد إنه ( لايجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلوما بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال )(٢) .

وتابعهما في أن الجواب يحذف إذا كان معلوما النحاة ، منهم ابن الشجرى (٢) ، وابن الخشاب ، (٤) وابن يعيش (٥) ، والشلوبيني (١) وابن مالك (٧) ، والرضى (٨) ، وأبو حيان (١) ، والسيوطي (١٠) .

يذهب النحاة إلى أن فعل الشرط في الجملة الشرطية محذوفة الجواب لابد أن يكون بصيغة الماضي , وهذا منابعة لسيبويه الذي لايجيز أن تأتى البارة الشرطية ذات الفعل المضارع المجزوم بلا جواب (١١١) .

قال ابن الخشاب : ( ولا يكون هذا إلا والشرط ماضى اللفظ ، ولا يكون مدا إلا والشرط ماضى اللفظ ، ولا يكون قد ظهر الجزم فيه ، وهو أن إيكون مستقبلا ، قال بعض المتأخرين لأنك أرهفت عامل الشرط غاية الإرهاف فلم يجز ألا تعمله في

<sup>(</sup>١) الشلوبيني ، التوطئة ٢٣٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانى القرآن ۲ /۲٤۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) النحاس ، إعراب القرآن ٨٩٤ .

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ١/٣٣١.

<sup>(</sup> ٢ ) المرد . المقتضب ٢ / ٨١ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١ /٣٥٥ و

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الخشاب ، الموتجل ٢٢٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن يعيش ، شرح المقصل ٩٣/٩ .

<sup>(</sup> ٦ ) الشلوبيني . التوطئة ٢٣٦ .

<sup>·</sup> ٢٣٨ ابن مالك ، التسهيل ٢٣٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦٠ .

<sup>(</sup> ٩ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٣ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) السيوطي ، همع الهوامع ۲ /۲۲ ، ۲۲ .

<sup>(</sup> ۱۱ ) سيبويه الكتاب ۳ /۲۲ .

فى مثل هذا الخبر الجواب فى كلامهم ، لعلم المخبر لأى شيء وضع هذا الكلام )(١) . وعن حذف الجواب فى الآية :

( فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أوسلما فى السماء فتأتيهم " بآية ) [ الأنعام ٣٥ ] .

قال الفراء : ( فافعل ، مضمرة ، بذلك جاء التفسير ، وذلك معناه . إنّما تفعله العرب في كل موضع يعرف فيه معنى الجواب ، ألا ترى أنك تقول للرجل : إنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَصَدَّق ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقُومَ مَعَنا ، بترك الجواب ، لمعرفتك بمعرفته به . فإذا جاء مالايعرف جوابه إلا بظهوره أظهرته كقولك للرجل : إنْ تَقُمْ نُصبْ خَيْراً ، لابد في هذا من جواب ، لأن معناه لايعرف إذا طرح )(٢).

ونجد عند الفراء أمثلة أخرى (٣).

#### ٢ - إذا توسطت الأداة :

مثال ذلك الآية : ( وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا ) [ آل عمران ٩٧ ] .

يذهب الفراء إلى أنه إذا نوى به مَن ، الاستئناف فهى (جزاء) ويكون الفعل بعدها مجزوما ، واكتنى بما جاء قبلها من الجواب (1) . ونسب النحاس القول بحذف الجواب في هذه الآية إلى الكسائي (٥)

الجزاء (١) . وقال الشلوبيني : ( ولا يجوز حذف جواب الشرط إذا ظهر الجزم في الجزم في فعل الشرط وإنما يجوز حذف الجواب إذا لم يظهر الجزم في فعل الشرط ، نحو : يَقُومُ زَيْدٌ إِنْ قام عمرو ) (٢) .

على أنَّ ابن مالك قال : ( وإن حذف الجواب لم يكن الشرط مضارع غير منفى بـ «لم» إلا قليلا ) (٣)

ويذكر أبو حيان أن الكوفيين سوى الفراء أجازوا حذف جواب الشرط وفعل الشرط مضارع قياسا على المعنى وذلك مثل : أنْتَ ظالمٌ إِنْ تَفْعَلُ ( الله على المعنى و الله على الله

ويذكر أنه يجوز في مذهب سيبويه أنْ يأتي الفعل مضارعا مجزوما مع « مَن » (٥) ، ولكن عامة الكوفيين بمنعون ذلك معها ومع ( الأدوات الاسمية ) كافة . وقال بأنه لاخلاف في جواز : « أَتَيْنُكَ إِنْ تَأْتِنِي » على قبح (١) .

#### \* \* \*

ويجرى حذف العبارة الجوابية في حالات عديدة نذكر بعضا منها فيها بأتى :

### ١ ) إذا عرف معنى الجواب :

سأَّل سيبويه الخليل عن حذف الجواب في مثل الآية : ﴿ وَلَوْ تُرى إِذْ وقفوا عَلَى النَّارِ ﴾ [ الأَنعام ٢٧ ] فقال : ﴿ إِنَّ العرب قد تشرك

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ۲/۳ . .

<sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٣٣١ \_ ٣٣٢ .

<sup>.</sup> ٢٤٧/ ٢ . ٦٣/ ٢ ، ٦/ ٢ ، ٩٧/ ١ . ٢٤٧/ ٢ . ٢ / ٦٣ . ٢ /٣٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /١٧٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) النحاس ، إعراب القرآن ١٧٦ .

<sup>(</sup> ١ ) ابن الخشاب ، المرتجل ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١١ .

<sup>(</sup> ٥ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٠ .

<sup>(</sup>٦) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١١.

ومعنى هذا أن الكلام المتقدم ليس هو الجواب وإنما ساد مسده والجواب على هذا يكون محذوفا ، وهذا مايفهم من قول ابن الشجرى: ( و كذلك تقول : أتصير إلى ، فيقول : إنْ انْتَظُرْنَني يريد ، إِنْ انْتَظَرْتَني صِرْتُ إِلَيْكِ ، ، وحسن حذف الجواب لأَن قول ، أَتَصِيرُ إِلَى ، دل عليه )(١)

## إذا توالت عبارتان شرطيتان فأكثر :

وهذه القضية مفصلة في بحث قضية التوسيع بـوالى العبارات الشرطية ، ومفادها أن الجواب بكون لواحدة منها أما الباقية فهي محذوفة الجواب (٢).

### ٦ ــ إذا توالى قسم وشرط :

إذا تقدم القسم على العبارة الشرطية فإن الجواب يكون له ، وأما جواب الشرط فهو محذوف ، وقد فصلت هذه القضية في دراسة الجملة الشرطية والقسم (٣) ويقول ابن مالك عن الحذف في الحالتين رقم (٥) ٦ ) : ( وإنْ نوالى شرطان أوقسم وشرط استغى بجواب سابقهما )(١). ٧ \_ إذا دخل على أداة الاستفهام :

يحذف جواب الشرط إذا دخلت على أداة الشرط أداة اسفهام ، لأن الجواب يصبح للاستفهام لا للشرط. وقد فصلت هذه القضية في دراسة دخول الاستفهام على الشرط (°) : ومثل لمثل هذا الحذف ابن السراج (١) ، وابن الخشاب (٢) ، وابن يعيش (٣) ، والشلوبيني (١) ، وأبو حيان (٠) .

# ٣ \_ إذا توسطت العبارة الشرطية :

إذا جاءت العبارة الشرطية بين مبتدأ وخبر فشمة خلاف في الجواب : فيذهب سيبويه إلى أنَّ الجملة هي الجواب ، ويذهب المبرد إلى أَنَّ الجواب محذوف (٦) .

ومذهب ابن مالك أنَّ الخبر يسد مسد الجواب (٧) . ورد ذلك أبو حيان وقال بأن الجواب محذوف <sup>(٨)</sup> .

## ع \_ في الجواب على الاستفهام :

يقول المبرد : ( ويقول القائل : أَتُعْطيني دِرْهُما ؟ فأَقُول : إِنْ جاء زَيْدٌ ) (١) . ويقول أيضاً : ( فإذا كان الفعل ماضيا بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدم الجواب ، لأن « إنْ » لاتعمل في الهظه شيئا ، وإنما هو في موضع الجزاء ، فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاء) (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /٣٥٥ .

<sup>(</sup> Y ) انظر ص ۲۲۱ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر ص ٢٤٤ .

<sup>.</sup> ٢٣٩ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٩ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر ص ٤٣٣ .

<sup>(</sup>١) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن الحشاب ، المرتجل ۲۲۲ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٩ /٩٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) الشلوبيني ، التوطئة ١٤٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١١ .

<sup>(</sup> ٦ ) النحاس ، إعراب القرآن ٥٦ .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٩ .

<sup>(</sup> ٨ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٤ .

<sup>(</sup> ٩ ) المرد ، المقتضب ٢ /٦٨ .

<sup>(</sup>۱۰) م. ن، ص ن .

#### ٨ – إذا جاءت العبارة الشرطية بعد « أما » :

إذا جاء بعد و أما ، عبارة شرطية ، فإن الجواب المذكور بعدهما ليس للعبارة الشرطية وإنما له «أما » (١) وذلك أن «أما» أسبق المجابين (٢) . أما جواب العبارة الشرطية فهو محذوف دل عليه الجواب المذكور (٣) .

#### ٩ - إذا لم يكن الجواب مسبباً عن الشرط:

يعد ابن هشام أن من حذف الجواب الآية : (مَنْ كَانَ يَرْجو لقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ الله لَآت ) [ العنكبوت ٥ ]

يقول : ( لأن الجواب مسبب عن الشرط ، وأَجل الله آت أَسواء أوجد الرجاء أم لم يوجد ، وإنما الأَصل فليبادر بالعمل فإن أَجلُ الله لآت ) (٤).

وضرب على ذلك أمثلة عديدة من القرآن (٥).

# ١٠ وقعت العبارة الشرطية بعـد ، واو ، وتقدم ما يدل على ( الجواب ) :

ذكر الرضى أن « الواو » قد تدخل على العبارة الشرطية ، إذا تقدم دليل على الجواب ، ولا تدخل هذه " الواو " إلا عندما يكون ( الشرط ) غير ملائم للكلام المتقدم وهو دليل الجواب ، وإنما الملائم هو ضد ذلك الشرط ، ومثال ذلك : ( أَكْر مُه وإنْ شَتَمَنى ) .

فالشّم بعيد من إكرام الشاتم وضده وهو المدح أولى بالإكرام ، وكذلك : ( اطْلبُوا العِلْمَ وَلَوْ بِالصّين )(١)

وينقل عن الزمخشرى أنَّ هذه « الواو » للخال ، فيكون الكلام المتقدم عاملا في ( الشرط ) النصب على الحالية (٢) .

ويقول الرضى إنَّه لايصح مااعترض به الجِنْزى (٢) عليه من أن معنى الاستقبال الذى في « إنْ » يناقض معنى « الحال » الذى في « الواو»، وحجة الرضى أن حالية الحال إنما هي باعتبار عامله أكان مستقبلا أو ماضيا . أما استقبالية «إنْ » فهي باعتبار زمان التكلم فلا تناقض بينهما (١) .

أما الجِنْزى نفسه فهو يعتبر « الواو » عاطفة والمعطوف عليه محذوف وهو ( ضد الشرط المذكور ) ، فالتقدير عنده : ( زَيْدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَنِيًا وَإِن كَانَ غَنِيا فَبَخيل ) (٥٠) .

واعترض الرضى عليه بأنه ملزم - في الاختيار - أن يأتي بالفاء فيقول : ( زَيْدٌ وإنْ كانَ غَنِياً فَبَخيل ) لأَن الشرط لايلغي بين المبتدأ والخبر اختيارا (٦) . والحل في مذهبه هو .

<sup>(</sup> ۱ ) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص . ن .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /٧٢٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) م. ص. ن .

<sup>(</sup> ۱ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٨ .

٣) عمر بن عثمان بن الحسين بن شعيب الجنزى ( ت ١٤ /٤ /٥٥٠ هـ ) .
 انظر بغية الوعاة للسيوطى ٢٢١/٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٧ – ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٦) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٨ .

يذهب الرضى إلى أن هذه « الواو » الداخلة على ( الشرط ) إنما هي ويذكر أنَّ ابن جنى علل خلو ( الشرط ) من الجواب بأنَّ الحال ( اعتراضية ) ( ) ، ويعرف الجملة الاعتراضية بقوله : ( ونعنى بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقا به معنى مستأنفا لفظاً لو أجيب لصار جملة ، والمفرد أولى بها من الجملة و( الشرط ) وإن كان على طريق الالتفات ) ( ) . وقد تأتى الاعتراضية بعد تمام الكلام ( ) .

#### سابعاً : حذف الفاء :

قد تعذف الفاء التي تربط الجزاء بالشرط . وقد استُوفي الكلام على ذلك في موضع سابق (٢) .

ثامناً : حذف المبتدأ من جملة الجواب الاسمية :

يذكر ابن يعيش أنه قد كثر حذف المبتدأ بعد الفاء في جواب الشرط نحو : إِنْ تَأْتِنَى فَمُكْرِمٌ ، وإِنْ تُعْرِضْ فَكَرِيمٌ ، وذلك لأَنه قد جرى ذكره مع ( الشرط ) فاستغنى بذلك عن إعادته (٣) .

تاسعاً : حذف أجزاء من جملة الجواب الفعلية :

وقد ذكر هذا ابن الشجري في أماليه قال :

( ومن الحذف الطويل في قول أبي دؤاد الإِيادي :

إِنَّ مِنْ شِيمَتَى لَبَذْلُ تِلادِى دُونَ عِرْضِى فَإِن رَضِيتِ فَكُونِي أَراد فَكُونِي مَعى عَلَى ماأنت عليه فَإِنْ لَمْ تُرضَى فَبِينِي . فحذف هذا كله )(١)

على طريق الالتفات) (٢) . وقد تأتى الاعتراضية بعد تمام الكلام (٣) . فعلى طريق الالتفات) (أيدُّ وإن كانَ غَنِيًّا - نَبِيلٌ) ، وعلى حالة التوسط يقال : (زَيْدٌ بَخِيلٌ - وإنْ كانَ غَنِيًّا) (أ) . وجواب الشرط عنده هو ما يدل الكلام عليه ، أى : إن كان غنيا فهو يبخل فكيف إذا افتقر . والجملة كالعوض من الجواب المقدر ، ولو أظهر لم تذكر الجملة المذكورة ولا «الواو »الاعتراضية ، لأن جواب الشرط ليست جملة اعتراضية (٥) .

إذن فالجواب محذوف ، أو أن العبارة الشرطية لاجواب لها كما يصرح بذلك الزركشي الذي يتابع الزمخشري في اعتبار «الواو» حالية . يقول الزركشي : ( إذا دخل على أداة الشرط واو الحال لم يحتج إلى جواب ، نحو : أَخْسِنُ إلى زَيْد وإنْ كَفَرَكُ ، واشْكُرُه وإنْ أَسَاءَ إلى أَيْدُ مَا اللهُ عَلَى أَدَاهُ اللهُ ) (١٠) .

ويذهب إلى أنه إذا أُجيب ( الشرط ) كانت « الواو » للعطف لا للحال ، نحو : أُحْسِن إليه ، وإنْ كَفَرَكُ فَلَا تُدَعُ الإِحْسانَ إلَيْه (٧).

<sup>(</sup>١) الزركشي ، البرهان ٢/٣٦٧.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر ص ٢٩٤ من هذا البحث .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٩ /٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الشجري ، الأمالي الشجرية ١/٣٦١ .

<sup>(</sup> ١ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٧ ،

<sup>(</sup>٢)م.ن،صن.

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص. ن .

<sup>(</sup> ٥ ) م. ن، ص . ن .

<sup>(</sup> ٦ ) الزركشي ، البرهان ٢ /٣٦٧ .

<sup>(</sup>٧) م. ن، ص. ن.

#### عاشراً : حذف جملتي الشرط والجواب :

يقول ابن مالك : ( ويحذفان بعد «إنْ » في الضرورة) (١) وينسب أبو حيان إلى ابن الأنبارى القول بأنَّ «إنْ » ( إنَّما صارت أم الجزاء لأنّها بغلبتها عليه تنفرد ، وتؤدى عن الفعلين فيقول الرجل : لا أقصد فلانا لأنه لايعرف حق من يقصده ، فتقول له : زُرُهُ وَإِنْ . يراء وَإِنْ كَانَ كَذَلك فَزُرُه ، فتكفى إنْ من الشيئين ولا يعرف ذلك في غيرها من حروف الشرط . انتهى وقال بعض أصحابنا يقال : أتفعل هذا فتقول : أنا أفعله وإنْ ، أى وإنْ لَمْ تَفْعَلُه أَفْعَلُه ) (١)

واستشهد ابن هشام على حذف الكلام بجملته بعد « إنْ » الشرطية بالبيت :

( قَالَتْ بَنَاتُ العَمِّ : يَاسَلْمَي وَإِنْ

كَانَ فَقِيراً مُغْدِماً ؟ قَالَتْ : وَإِنْ

أَى : وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رَضِيتُهُ (٣) . ولم يخص ابن هشام بهذه الظاهرة الشعر .

وذكر السيوطى هذه المسألة وأورد البيت ، ونسب إلى ابن مالك القول بالضرورة (٥) ، وذكر أن أبا حيان قال بأن ابن مالك تبع فى ذلك ابن عصفور وأنه لم ينص أحد غيرهما على أن ذلك ضرورة بل

أَطلقوا الجواز إذا فهم المعنى (١) . وعقب على ذلك السيوطى بقوله . ( قلت وقد ورد في النشر في عدة من الآثار ) (٢) .

#### \* \* \*

قدمنا في الصفحات الماضية جملة الأفكار التي طرحها النحو العربي فيما يتعلق بحذف بعض أجزاء الجملة ، وبملاحظة هذه الأفكار نجد أن بعضها يمثل نظرات وصفية ذات قيمة ، وبعضها يمثل امتداداً لأفكار مسبقة وتعتمد على تلك الأفكار فإنْ صَحّت صَحّت، وإنْ بَطُلَت بَطُلَت بَطُلَت. ولابد لنا هنا من إلقاء بعض الضوء على تلك الأفكار .

رغم أن المشهور في الأداة أنها لاتحذف فقد أورد السيوطى رأيا يقول بحذفها وذكر آية تخرج عليها ، ولكنه لم يذكر كيف تخرج الآية ، ولا نجد فيها شبها تركيبيا بالجملة الشرطية . وأحسب أن الأداة إذا حذفت فقد التركيب عنصراً جوهريا لايقوم بدونه . والمهم أنه ليس لدينا استخدام لغوى يؤيد هذا القول .

أما حذف فعل الشرط إذا ولى أداة الشرط اسم فإنه يرجع إلى المقولة التى مفادها أنه لايلى أداة الشرط إلا فعل ، فلما تقدم الفاعل على فعله اضطر البصريون خاصة إلى القول بأن هذا الاسم فاعل لفعل محذوف ، والحذف والتقديم وجهان لعملة واحدة ، ذلك أنه يحدث في حالة تقديم جزء أو أجزاء من التركيب أن يقدر حذف جزء أو أجزاء من التركيب أن يقدر حذف جزء أو أجزاء من التركيب ، والذى دفع البصريين إلى هذا التقدير هوالمحافظة على الرتبة بين :

<sup>(</sup>١) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٩ -

<sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان . ارتشاف الضرب ٨١٣ .

 <sup>(</sup> ٣ ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /٧٢٤ والبيت منسوب فى الخزانة إلى
 رؤبة بن العجاج ٣ /٦٣٠ .

<sup>( £ )</sup> السيوطي . همع الهوامع ٢ / ٢٢ .

<sup>(</sup> o ) السيوطي ، همع الهوامع ٢ /٦٣ .

<sup>(</sup> ۱ ) السيوطى ، همع الهو امع ۲ / ۲۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) م. ن، ص. ن .

الأداة والفعل ، وبين الفعل والفاعل ، فالفاعل لايتقدم على الفعل ، وأمر آخر دفعهم إلى هذا التقدير وهو أنَّ الفعل لايكون له فاعلان ، وفي حالة تقدم الاسم على الفعل سيكون الفعل مسنداً إلى ضمير مستتر أو ظاهر متصل ، وفرارا من هذه المشكلات اضطر النحاة إلى القول بالحذف . وهذا عندهم حذف واجب بمنى أنه لايجوز إظهار الفعل في مثل هذا التركيب .

إذن فالقضية هنا ليست قضية لغوية ، فاللغة براء منها ، وإنما هي لرأب الصدع الذي أحدثته قواعد البصريين ، فقد رأينا في موضع سابق كيف أن الكوفيين أعربوا الامم فاعلا للفعل الذي جاء بعده ، وهذا إجراء تؤيده اللغة نفسها ؛ والأداة داخلة على الجملة الفعلية وليس على الفعل وحده ، فإذا تقدم الاسم في هذا الموضع فإن الجملة الفعلية لاتفقد مقوماتها وخصائصها خاصة أن احتمال إعراب الاسم مبتدأ في هذا الموضع غير وارد ، لأن الابتداء يكسب الجملة استقلالا داخليا عما قبلها .

وعد ابن الشجرى من حذف الفعل الحذف فى قولم : و والناس مجزيون بأعمالهم إنْ خيرًا فخيرٌ وإنْ شَرًا فَشَرٌ ، وسبب عدّه من حذف الفعل أنه قدر و كان ، وكان والاسم بعدها لايكونان جملة ، أما على تقدير ابن جنى وهو و فعل المرء ، فالحذف حذف جملة وعلى هذا يختلف إعراب و خيرًا ، فعند ابن الشجرى تعرب خبرًا ، وعند ابن جئى تعرب و مفعولا به ، والملاحظ فى مثل هذا الحذف أنه يحدث فى حالة مجىء جملتين شرطيتين تفسران كلاما سابقا ، فمحتواهما ليس جديداً كل الجدة ، وأهم عناصرهما هو ما أبتى عليه وحذفت عناصر أخرى من أجل إبراز هذه العناصر الباقية وكأنها هى لب

الموضوع ، ويرتبط هذا النوع من الحذف بالنصوص وبمستوى اللغة الأدبى . وليس هذا الحذف إلزاميا كحذف الفعل قبل الاسم القدم على فعله فى العبارة الشرطية ، فالأجزاء المحذوفة هنا يمكن إعادتها . أما بيت ليلى الأخيلية وبيت النعمان فهما على شيء من الاختلاف عن المثال من حيث أن الحذف فى المثال جاء فى العبارة الشرطية من البحملة الشرطية المكونة من عبارتين (شرطية وجزائية) ، أما فى البيتين فالحذف جاء فى عبارة شرطية جاءت مقيدة لكلام سابق .

ومن حذف جملة الشرط المحذوف الذي يأتي بعد « إلا » كما مثل ابن الشجرى لذلك بقوله « افْعَلْ هَذَا وإلا هَجَرْتُك » . والحقيقة أَنَّنَا نتردد في قبول القول بوجود حذف هنا فلسنا نحس بوجود مثل هذا الحذف رغم أن النحاة استطاعوا تقدير المحذوف ولكن هذا التقدير يغير قليلا أوكثيراً من المعنى الذي يعبر عنه التركيب ، ونحس أن ثمة أداة مركبة هي « وإلا » ولهذه الأداة معناها الخاص الذي تنهض به ، وهذا المعنى هو ( التهديد ) تقول : أقيم وَإِلا عاقبتُك .

فالصدوع بالأمر « أقِمْ » يحتاج إلى ضمان وهو تهديد المأمور بالعقاب. وشبيه بهذا الاستخدام استخدام « أو » في قولك : أقِم أو أعاقِبُك. فهذا نهدا أيضا .

ولكن أيكون التركيب: « إفْعَل هَذا وإنْ لاهَجَرْتُك » مردودا ؟ والجواب بالنفى فهذا التركيب ليس مردودا ، واكنه يختلف عن التركيب الأول : وأول هذه الاختلافات هو فَكُ الإدغام بين « إنْ » و«لا» والثانى هو التوقف الذي يحصل بعد النطق بـ «لا» ، والاختلاف الثالث في تنخيم التوقف الذي يحصل بعد النطق بـ «لا» ، والاختلاف الثالث في تنخيم

كل من التركيبين فثمة اختلاف لاينكر بينهما . ولا يزال استخدام . « وَإِلا » مستمرا في اللهجات العربية الحديثة في مجال التهديد .

أما حذف العبارة الشرطية فى بعض التراكيب ، كالأمر والاستفهام والتمنى والعرض وما ذكرناه غيرها فَإِنا نُرجىء التعليق عليه إلى موضعه فى دراستها إِنْ شَاءَ الله .

ناقى بعد هذا إلى ما قاله النحاس من حذف المصدر المؤوّل من جملة الشرط فى الآية (إنْ يَشَا يُدْهِبُكُم ) [ فاطر ١٦ ] فهو يقدر أن تمة مصدرا محذوفا هو «أنْ يُدْهِبُكُم » وقال بأن هذا كثير الاستخدام عند العرب. ونحن نلاحظ أن الحذف له علاقة شديدة بنوع الفعل المستخدم وهو «يشاء » فهذا الفعل وأفعال أخرى يكون لها استخدامان أحدهما استخدامها لازمة ، والآخر استخدامها متعدية ، وتستخدم لازمة حينا لايراد تحديد المفعول به ومثل ذلك أن تقول : «إنْ يا كُلُّ زَيْد نَا كُلُ » فليس مُهِمًّا مثل : «إنْ يَا كُلُ وَيْد نَا كُلُ » فليس مُهمًّا مثل : «إنْ يَا كُلُ وَيْد نَا كُلُ » فليس مُهمًّا وأذا ماعمد زيد إلى ذلك .

ننتهى من هذا إلى أن الفعل « يشاءُ » فى الآية جاء لازما وليس محذوف المفعول به ، والمراد مطلق المشيئة دون ارتباط بشيء محدد (١)

سْأَتَى بعد هذا إلى الحذف الذي يجرى في العبارة الجوابية . وقد رأينا أنهم أرجعوه إلى حالتين رئيسيتين : الأولى كون ( الجواب ) معروفًا ، والثانية وجود كلام يتضمن معنى الجواب وهو ما يسد مسده أو ما يدل عليه . وقد مثلوا للحالة الأولى بحذف جواب « إنْ » أو جواب « لو » ، وفي مثل هذه الحالة بمكن أن يُؤتى بالجواب ولكنه خُذَف عمدًا لغرض بلاغي يفهم من السياق ، أما الحالة الثانية وهي حينا بكون ثمة دليل أومايسد مسد الجواب ، فإنها تشمل حالات مختلفة والحذف إلزامي فيها، فلا يمكن أن يؤتى به مع وجود ما يسد مسد الجواب. وكان يمكن الاستغناء عن القول بالحذف لولا اعتقاد النحاة أن الأداة لاتنائى إلَّا في الجملة الشرطية الجزائية ، بمعنى أنهم لايستسيغون ورود عبارة شرطية بدون عبارة جوابية . وقالوا بالحذف من أجل المحافظة على الرتبة في الجملة الشرطية . وإذا نظرنا إلى الحالات التي يقال بأنها محذوفة لدليل أو لوجود مايسد مسد الجواب نجد أنها تبرير للقواعد النحوية وليس حدفا لغويا حقيقيا ، فالأداة \_ إذا توسطت \_ يكون لدينا عبارة شرطية لاتتبعها عبارة جوابية فلابد من اعتبار ماقبلها جوابا وهذا غير وارد للسهم لأن ( الجواب ) لايقدم على ( الشرط ) لأنه تابع له ومسبب عنه ، ولأنه لو كان جوابا لصلح دخول الفاء عليه ، هذه هي حججهم ، وهناك اعتبار آخر وهو أن العبارة الشرطية ترد أحيانا بدون عبارة جوابية وهذا أمر لم يعرفوه ، فليس في عرفهم إلا (شرط) له (جواب) وإذن فلا مفر من اعتبار الجواب محذوفا وبهذا يسلم للجملة الشرطية لديهم تركيبها النظري .

ولكن كيف نستغنى عن القول بالحذف ؟ وقبل الإجابة على ذلك غريد أن نقول إن المهم هو معرفة التركيب ومعرفة أهناك حذف أملا،

<sup>(</sup>۱) يفهم من هذا الكلام أن اللزوم هو عدم وجود مفعول للفعل فى الجملة والتعدى وجود مفعول سواء وقع عليه الفعل مباشرة أووقع عليه بوساطة حرف جر ، وهذا مخالف للمفهوم السائد وهو أن اللزوم هو عدم وقوع الفعل مباشرة على المفعول وإنما بوساطة حرف جر ، وأن التعدى وقوعه مباشرة عليه .

ثم الغرض من ذلك . وبعد فإنا إذا نظرنا إلى مثل هذا التركيب نجد العبارة الشرطية جاءت مقيدة لجملة قبلها ، ولم تأت لتكون لها (جزاء) ، ومعنى هذا أننا لسنا أمام جملة شرطية جزائية وإنما أمام جملة مقيدة بشرط . ويُشبه هذا التركيب تركيب الجملة الشرطية المقدمة (الجزاء) ولكن الاختلاف في التنغيم الذي يجرى في التركيبين وفي كلا الحالين لا يكون ثمة حذف .

وحالة توسط الأداة لمجيء العبارة الشرطية مقيدة لكلام سابق هو مايحدث في الحوار أو في جواب السؤال في مثال المبرد ( ويقول القائل: أتعطيني درهما ؟ فأقول : إن جاء زيد ) (١) ، فالمحذوف هنا ليس العبارة الجوابية على نحو ما يقول المبرد ومن تابعه وإنما المحذوف الكلام السابق على العبارة الشرطية ، وهذا الكلام لاحاجة إلى قوله لأنه مفهوم من السؤال ، ممنى أن الجواب والسؤال ، صارا في لغة الحديث سلسلة متصلة من الكلام ولو أعيد إلى مكانه من الجملة لكان كالآني :

- \_ أنعطيني درهما ؟
- \_ نعم ، أعطيك درهما إن جاء زيد .

ويمكن عد العبارة الشرطية مقيدة في حالات أخرى مثل : حالة توالى الشرطين ، وتوالى القسم و ( الشرط) وحالة دخول أداة استفهام على أداة الشرط ، وكذلك إذا وقعت العبارة الشرطية في وسط الجملة كأن تقع بين المبتدأ والخبر ، فهي معترضة بين جزئي الجملة ،والجملة

موسعة بهذه العبارة الشرطية ولسنا أمام جملة شرطية ، فالعبارة الشرطية جاءت لأداء وظيفة محددة جعلت العلاقة بين جزءى الجملة مقيدة بشرط.

وتأتى العبارة الشرطية بعد ﴿ أَمَا ﴾ لتكون صفة للمتحدث عنه فنى الآية : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينِ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجَنَّهُ نَعِيمٍ ﴾ [ الواقعة ٨٩ ] فإن السياق يتحدث عن مصادر الناس يوم القيامة ، وهذه صفة المقرّب الذي يدخل الجنة ، فالإنسان المقرب يُنَعّم بالجنة وروحها وريحانها ، ومعنى ذلك أن القرابة صفة مشروطة لمن أريد له أن ينعم بذلك .

ونأتى بعد هذا إلى تركيب آخر ذكره الرضى ، ثم الزركشى من مجىء الجملة الشرطية بعد الواو الحالية عند الزمخشرى والعاطفة عند الجنزى والاعتراضية عنده ، ويزعم أن الجملة الشرطية لاجواب لها ، ولا يصح أن يؤتى بالجواب ، ونحن نتفق معهم فى أنه لايصح أن يؤتى بالجواب ، ولكنا نخالف فى أمرين : الأول هو اعتبار ما بعد الواو يؤتى بالجواب ، ولكنا نخالف فى أمرين : الأول هو اعتبار ما بعد الواو جملة شرطية ، والثانى اعتبار الواو حالية أو عاطفة أو اعتراضية . فالعبارة هنا عبارة شرطية قيدية ، أما الواو فجاءت للربط بين العبارة الشرطية والكلام السابق لها لأنه لا انسجام مباشر بين الدلالات ، ومن أجل إيضاح هذا التركيب نضرب مثالين أحدهما خال من الواو ، والآخر فيه الواو :

- أَعْطِ الفَقِيرَ دِرْهَما إِنْ سَأَلَك .
- أَعْطِ الفَقِيرُ دِرْهَماً وَإِنْ شَتَمَك .

ما الفرق بين التعبيرين ؛ الفرق هو أن الإعطاء الأول مقيد بالسؤال أى أن الإعطاء يجرى بوجود الشرط ، أما الثاني فإنه يجرى

<sup>(</sup>١) المبرد ، المقتضب ٢ /٦٨ .

رخم وجود الشرط. والشرط الأول إيجابي أى دافع على الفعل أما الشرط الثانى فهو سلبي دافع عن الفعل ، ومن هنا جاءت « الواو » لتدفع على الفعل رغم وجود هذا القيد أو الشرط ، ونستطيع أن نعبر عن معنى التركيب بالآتى ؛ أعْطِ الفَقِيرَ دِرْهَما رَغْمَ شَتيمتهِ لَك ، أما اعتبارهم الواو حالية وجعل المعنى : أعْطِ الفَقِيرَ دِرْهَما شاتِما لك فهو اعتبار وفهم بعيد عن روح التركيب . ونستطيع أن نطلق على هذه الواو « واو الرغم » «أو » الواو الرغمية . أما وصفها بالاعتراضية فلا يبين معناها .

وآخر الحالات التي يقال إنها حالة حذف للعبارة الجوابية هي التي قال بها ابن هشام وذلك حينها لايكون ( الجواب) مسببا عن ( الشرط) . والسبب الذي جعله يقدر جوابا آخر غير ( الجواب ) المذكور هو أنه عامل القرآن معاملة الكلام العادي ، والقرآن نص على درجة رفيعة من الفنية ، و( الجواب ) المذكور ليس هو ( الجواب ) المباشر على العبارة الشرطية ، وهو بمثل انصرافا عن ( الجواب) المباشر إلى ( الجواب) غير المباشر ولا يرجع هذا إلى الحذف وإنما إلى غرض فني ودلالي يفهم من السياق أما الجمل الشرطية فهي كاملة ففيها العبارتان : الشرطية ، و( الجوابية ) ومن أجل إيضاح الأمر نقول إنَّ ( الشرط ) قد يجاب بأكثر من ( جواب ) : ( الجواب ) المباشر و(الجواب ) غير المباشر ، وهو ( الجواب ) الذي يكون له علاقة شديدة بالجواب المباشر : فقد يكون متضمنا له ، أو يكون مقتضيا له ، أو لازما له . مثال ذلك : ( وإنَّ نَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّه يَعْلَمُ السِّرُ وأَخْفَى ) [ طه ٧ ] يقدر ابن هشام ( الجواب ) بقوله ( أى فاعلم أنه غنى عن جهرك )(١) ثم يتبع ذلك

بالجواب المذكور ( فإنه يعلم السر ) ، أما نحن فنفهم أنه لم يأت بالجواب المباشر ، وإنما بجواب آخر يفهم منه ذلك ( الجواب ) المباشر ، و( الجواب ) غير المباشر ليس المراد منه بيان غنى الله عن الجهر فقط أو إنما بيان قدرته وعظمته .

وننتهى إلى أنه لايبنى لنا من صور حذف العبارة الجوابية غير صورة واحدة ، وهي الصورة التي ذكرها الفراء ، وهي حينا يحذف ( الجواب ) لأنه معروف ، ونحن لانقف عند القول بأنه معروفوإنما حذف لأغراض بلاغية متعددة لايمكن معرفتها إلا في سياقات مختلفة . المهم في الأمر أن ( الجواب ) حذف لا لوجود ما يدل عليه أو ما ينوب عنه وإنما حذف لأن حذف أمر اقتضاه المعنى المراد بيانه وإيصاله .

ونصل بعد هذا إلى ماقد يتعرض أجزاء العبارة الجوابية من حذف ، فقد تحذف الفاء وقد سبق أن درست (۱) . وقد يحذف المبتدأ من الجملة الاسمية إذا جاءت في العبارة الجوابية ، وهذا أمرلا غبار عليه ، أما الحذف الطويل الذي ذكره ابن الشجرى في بيت أبي دؤاد الإيادي ، فهو يشير إلى أن هذا المستوى من الاستخدام الشعرى له خصائصه كما أن لكل شاعر لغته الخاصة ، ومهما يكن من أمر فإن الحذف في الشعر كثير ، وربما يعطى الحذف الشعر قيا تصويرية لا يعطيها الذكر ، ولكن ينبغي أن تبتى ملاحظاتنا على الشعر مقصورة على لغة الشعر . دون أن تجعل من مادة الأشعار ميدانا لاستقراء القواعد اللغوية التي نطبقها على لغة الكلام أو لغة الكتابة . ولا شك أن بين اللغة الفنية نظيقها على لغة الكتابة . ولا شك أن بين اللغة الفنية

۲۹٤ ص ۲۹٤ .

<sup>(</sup>١) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /٧٢٧ .

حاولنا أن نعيد هذا المحذوف لكان الآتي :

قالت بنات العم : أتتزوجينه وإنَّ كان فقيراً مُعْدِما ؟! قالت : نعم . أتزوجه وإنَّ كان فقيرا مُعْدما .

إذن فقد حذفت من جملة بنات العم الجملة كلها وأبقى على العبارة الشرطية مسبوقة بـ « الواو الرغمية » ، وحذف من جملة سليمي الجملة كلها وجملة الشرط ولم يبق سوى « واو الرغم » والأداة الشرطية « إنْ » ، ولا نريد الخوض في تفصيلات فنية هي من اختصاص دارسي الأسلوب والنقد الأدبي ، ولكن نلاحظ أن الإتيان بباقي مكونات الجملة لايعطى جديداً فكلها معروف، أمَّا الإبقاء على «وإن» فهو يعطينا الهيكل العام للجملة فنعرف أن ثمة كلاما قبلها وكلاما بعدها ، ومن الناحية الفنية فإن الاقتصار على « وإن » فيه تركيز للرغبة ، فكأن الحالة النفسية التي وصلت إليها سليمي في هذا الحوار الممتد متمثلة في هذه الكلمة «وإن» فهي قد وصلت إلى حالة من التعب ورفض التفصيلات فقد أفضت بكل شيء ، فتظهر هذه الروإن، كالتنهيدة التي لاتعبر عن تجاهل الفقر وحدة وإنما نجاهل كل العقبات ، فـ( وإن ) لكل شيء ورغما عن كل الظروف . فالحذف هناك وظيفة ؛ وليس ضرورة كما يقول ابن مالك (١)

ويمكن لنا أن نلخص ما وصلنا إليه . وهو أن الأداة لاتحدف ، وكذلك لاتحدف العبارة الشرطية ولا جملة الشرط ولافعل الشرط ، وذلك في الجملة الشرطية الجزائية أما في غيرها من التراكيب فقد المتمثلة في الشعر وفي النصوص الفنية النثرية كالقرآن وغير القرآن وبين اللغة العلمية من الفروق ما توجبه وظيفة كل منهما .

وآخر أحوال الحذف هو ما يقال من حذف جملتى الشرط والجواب، ويتضح من الأمثلة التي ضربها النحاة أننا أساسا لسنا أمام جملة شرطية فالمثال و زره وإن » يمثل ماعبر عنه الزركشى بالجملة الشرطية التي تأتى بعد «واو الحال» وقد سبق أن درست في الصفحات السابقة ، ومعنى هذا أننا أمام عبارة شرطية فالتركيب مكون من (جملة + و + عبارة شرطية) ولكن هذه العبارة الشرطية ليست كاملة فقد حذف منها جملة الشرط ، وفي بقاء الأداة ما يكني للحصول على الدلالة المطلوبة ، والمعنى ( زره رغم ذلك ) ، وتأتى هذه الحالة من الحذف في حالة و الحوار المنابور العبارى نشراً أوعلى نحو ما جاء شعرا في قول رؤبة البن العجاج:

قَالَتْ سُلَيْمَى لَيْتَ لِي بَعْلًا يَمُنَّ

يَغْسِلُ جِلْدِي وَيُنْسِينِي الحَزَن

وَحَاجَةً مَا إِنْ لَهَا عِنْدِي ثُمَن

مَيْسُورَةً قَضَاؤُها مِنْــهُ ومِن

قالت بنات العم : ياسلمي وإنَّ

كَانَ فَقِيراً مُعْدِماً قَالَتْ وإِنْ (١)

نحن أمام حوار بين سليمي وبنات عمها ، ولم يأت الحذف في البيت الأخير إلا لتقدم ما يسوغه في الأبيات قبله فالمحذوف أمر معلوم ، وحذفه إنما يعبر عن صدق فني في نقل الحوار الدائر ، واو

<sup>(</sup>١) ابن مالك ، التسهيل ٢٣٩ :

<sup>(</sup> ١ ) انظر خزانة الأدب للبغدادي ٣٠٠/٣ .

# الفصّ ل الرابع أجوبة التراكب لإنشائية

تعرض النحاة لدراسة تركيب يتألف من عبارتين متكاملتين تؤلفان جملة تامة ، أما العبارة الأولى فهى جملة طلبية أما الثانية فهى جملة خبرية فعلية أو جملة مربوطة بالفاء . وأطلق النحاة على العبارة الثانية « جوابا » ، ويكون الفعل المضارع فى هذه الجملة مجزوما ، ومن أجل هذا الجزم درس النحاة هذا التركيب ، ولكنهم ألحقوا دراسته بدراسة الجملة الشرطية وجعلوه فرعا عليها .

عقد سيبويه لذلك باباً سماه (هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابا لأمر أو نهى أو استفهام أو تمن أو عرض) (۱) . ويبين العنوان لنا الدافع إلى الدراسة وهو انجزام الفعل ، وأنواع الجمل الطلبية التي يكون لها جواب ، وأن هذه الدراسة إنما هي (باب من الجزاء) فهي ملحقة بدراسة الجملة الشرطية .

ويضرب سيبويه للجزم بالأَمر المثال : ( اثْتِنَى آتك ) (٢) ، وللنهى المثال : ( اثْتِنَى آتك ) (٢) ، وللنهى المثال : ( لاتَفْعَلْ يَكُنْ خَيْراً لك) (٣) ، وللاستفهام المثالين : ( أَلاَتَأْتِينَى أَحَدَثُك (٤) ؟ وأين تَكُونُ أَزِرُك ) (٥) ، وللتمنى بالمثالين : ( أَلا ماءَ

تحذف جملة الشرط ! أما حذف العبارة الجوابية فيقع إذا كان مضعومها معروفا أودعا السياق إلى حذفه ، ولا يكون وجود ما يسد مسده أوما يكون دليلا عليه سببا في حذفه ، وقد يحذف بعض أجزائها كالفاء والمبتدأ ، أما حذف العبارتين الشرطية والجزائية فلا وجود لمثل هذا التركيب.

\* \* \*

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣/٩٣ .

٠٠١ م. ن، ص . ن .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) هذا المثال يصلح للعرض وليس للاستفهام .

<sup>(</sup> o ) سيبويه a الكتاب ٩٣/٣.

أَشْرَبُه ، ولَيْتَه عِنْد نَا يُحَدِّثْنا ) (١) وللعرض المثال : ( أَلَا تَنْز لْ تُصِب خَيْراً ) (١) .

وتابع النحاة سيبويه في رصد أنواع الجمل الطلبية التي يكون لها جواب كالجواب في الجملة الشرطية . ومنهم من أشار إلى بعضها .

أشار الفراء إلى الأمر (٣) والاستفهام (٤) وأشار الأخفش إلى الأمر (٥) . وذكر البرد الأمر، والنفى، والاستفهام (١) . وذكر ابن السراج الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض (٧) . وذكر النحاس الأمر (١) وذكرها كلها الفارسي (٩) والزبيدي (١٠) . وذكر القيسى الأمر (١١) وذكرها ابن بابشاذ وزاد عليها التحضيض والدعاء (١٢) . وذكر الجرجانى الخمسة فقط (١٣) .

و مثله فعل الزمخشرى (۱) . وذكر ابن الشجرى الأمر ، والنهى ، و الاستفهام (۲) . و اكتفى الأنبارى (۱) والعُكْبرَى (۱) بذكر الأمر . و الاستفهام (۱) . و اكتفى الأنبارى (۱) والعُكْبرَى (۱) . وتابع و ذكر ابن يعيش الخمسة (۱۰) . وفعل مثله ابن الحاجب (۱) . وتابع ابن عصفور ابن بابشاذ في ذكر التحضيض . والدعاء (۱) .

يذهب سيبويه إلى أن الذي أحدث الجزم في الجواب هو هذه الجمل السابقة عليه ، ويقيس هذه الحالة على حالة أخرى وهي حالة الجملة الشرطية ، حيث ينجزم الجواب بالعبارة الشرطية ، يقول سيويه :

( وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب إنْ تَـاتّني ، بإنْ تَـاتّني ، بإنْ تَـاتّني ، بإنْ تَـاتّني ، بانْ تَـاتني ، لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء ، كما أنَّ إنْ تـأتني غير مستغنية عن آتك ) (٨)

ماذا يعني هذا النص ؟ ! يمكن لنا أن نفهم مايلي :

(١) أَن لتركيب (الجزاء) أكثر من نمط فهناك تركيب الجملة الشرطية نحو: إِنْ تَأْتِني آتِكَ ، وهناك التراكيب الطلبية أَى:

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٣ ) الفراء ، معانی القرآن ١ /١٥٧ ، ١ /١٥٤ ، ١ /٣٦ ، ٣٦/٢ . ٢ /١٦٢ ، ٢ /١٨٧ ، ٢ /٣٠ ، ٣٠٩٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٦ ، ١ /٢٠٢ ، ٣ /١٣٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) الأخفش ، معانى القرآن ٥٦ ، ١٨١ .

<sup>(</sup> ٦ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٨٢ .

<sup>(</sup> ٧ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) النحاس ، إعراب القرآن ٤٢ ، ٥٧ ، ٢٠٤ ، ٦٢٥ ، ١٠٠٧ .

<sup>(</sup> ٩ ) الفارسي ، الإيضاح ٣٢٢ .

<sup>(</sup> ۱۰ ) الزبیدی ، الواضح ۹۸ .

<sup>(</sup> ١١) القيسي ، المشكل ٢ /١٣ .

<sup>(</sup> ١٢) ابن بابشاذ ، شرح المقلعة المحسبة ١ /٢٤٩ .

<sup>(</sup> ۱۳ ) الجرجاني ، المقتصد ۱۰ ۲۸ - ۱۰۲۹ . - ه

<sup>(</sup> ۱ ) الزمخشري ، المفصل ۲۵۲ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن الشجرى ، الأمالي ١ /٣٧٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) الأنبارى ، البيان ٢ /١٢٠ ، ٢ ٢٣٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) العكبرى ، التبيان ١ /٦٥ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٧٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الكافية للرضى ٢/٦٥/

<sup>(</sup> V ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٢ .

<sup>(</sup> A ) سيبويه ، الكتاب ٢ / ٩٣ - ٩٤ .

(جملة أمرية + جواب) ، (جملة استفهام + جواب ) وهكذا إلى آخر الجمل التي ذكرت آنفا .

- ( ٢ ) تشابه هذه التراكيب الجملة الشرطية من حيث إنها مكونة من عبارتين .
- (٣) أن جزم الجواب في الجملة الشرطية يقع بالعبارة الشرطية ، وفي التراكيب الطلبية المجابة يقع بالجمل الطلبية التي تشكل عبارة أولى في التركيب .

ويظهر أن هذا الذى يذهب إليه من تعليل جزم الجواب مخالف لمذهب أستاذه الخليل وهو المذهب الذى اشتهر عند النحاة فيا بعد . ولكن سيبويه لم يعمق رأيه تعميقا كافيا ، إذ نجده ينقل لنا رأى الخليل ثم يتخذ منه أداة لتحليل الشواهد والأمثلة بعد ذلك .

فما هو مذهب الخليل ؟ !

ينقل سيبويه لنا ذلك في قوله :

( وزعم الخليل : أن هذه الأوائل كلها فيها معنى إن ، فلذلك انجزم الجواب ، لأنه إذا قال اثنينى آتِك فإنَّ معنى كلامه إنْ يكُنْ منك إتيانٌ آتِك ، وإذا قال : أين بيتُك أزرك ، فكأنه قال إن أعلم مكانَ بيتِك أزرك ، لأن قوله أين بيتُك يريد به : أعلمنى . وإذا قال ليته عندنا يحدثنا ، فإنَّ معنى هذا الكلام إنْ يكُنْ عندنا يُحدثنا ، فإنَّ معنى هذا الكلام إنْ يكُنْ عندنا يُحدثنا ، وهو يريد ههنا إذا تمنى ما أراد فى الأمر . وإذا قال لو نزلت فكأنه قال انزلُ )(۱)

إذن فالخليل بُرجع الجزم إلى ماضمن فى هذه ( الأوائل) من معنى «إنْ » ، أى (معنى الشرط) . ويبدو أننا أمام فكرتين مختلفتين رغم أن هذا الاختلاف قد يبدو خفيا بعض الشيء ، فئمة فرق بين اعتبار الجواب مجزوما بهذه الأوائل على نحو انجزامه بالعبارة الشرطية وهذا قول سيبويه – وبين انجزامه بتضمين معنى الشرط فيها ، وهذا رأى الخليل .

فهل نستطيع القول بأنه ينبنى على قول سيبويه كون هذه التراكيب تراكيب موازية لتركيب الجملة الشرطية ، وينبنى على قول الخليل كونها تراكيب منحرفة عن تركيب الجملة الشرطية وترد إليها بالتخريج ؟

كلا ، فرغم ما يبدو من اختلاف الفكرتين ظاهريا فهما متكاملتان ، إحداهما تتناول المبنى والأُخرى المعنى . ويمكن القول بأن قول سيبويه يمثل الجانب الوصنى للظاهرة بينا يمثل قول الخليل الجانب التفسيرى للظاهرة . فإذا كان سيبويه يقول بأنَّ الجواب مجزوم بهذه الأوائل فإنَّ أستاذه يبين لماذا استطاعت هذه الأوائل الجزم . ولذلك لم يحس سيبويه باختلاف النظرتين .

وقد تابع بعض النحويين الخليل ، منهم النحاس (۱) ، والزبيدى (۲) وابن عصفور الذي يقول : ( وكل جملة غير محتملة للصدق والكذب، إذا ضمنت معنى الشرط ، فإنّها تحتاج إذ ذاك جوابا فتجزمه) (۲) .

<sup>(</sup>١) النحاس ، إعراب القرآن ٢٢٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) الزبيدي ، الواضع ٩٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٢ .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٢/٩٤ .

أما سيبويه فقد تابعه الأخفش الذي يقول: ( فإنما جزم الآخر لأنه جواب الأمر وجواب الأمر مجزوم ، مثل جواب ما بعد حروف المجازاة) (۱) وتابعه أيضا ابن الشجري حيث يذهب إلى أن الجزم إنما كان لأن ( الأمر في « زُرْني أُكْر مُك » باب من الشرط من حيث كان الثاني مستحقا بالأول ومسببا عنه كما يكون الجزاء مستحقا بالشرط) (۱) وفي المثال جزمت ( أكرمُك لأن قولك زُرْني قام مقام قولك إن تَزُرْني) (۱)

ولكنا نجد إلى تفسيرى الخليل وسيبويه لظاهرة الجزم تفسيراً آخر وهو ماعليه أكثر النحاة ، ويعمد هذا التفسير لاعتبار الجواب ليس جوابا للأمر وإنما (لشرط) يقدر بعد الجملة الطلبية .

نجد هذا المذهب عند المبرد فهو يقول : ( وإنما انجزمت بمعنى الجزاء ، لأنك إذا قلت : اثننى فإن تأتينى الجزاء ، لأن الإكرام إنما يجبُ بالإتيان ) (3)

ويقتضى هذا الفهم للتركيب أن يكون ثمة جزء محذوف ، وهذا ما يصرح به ابن السراج بعد ذلك وهو يتحدث عن أحوال (حرف الجزاء) حيث يقول : (وأما الثالث : الذي يحذف فيه حرف الجزاء مع ماعمل فيه وفيا بني من الكلام دليل عليه وذلك إذا كان الفعل جوابا للأمر والنهي أو الاستفهام أو التمني أو العرض ، تقول : ائتنى

آتك ، فالتأويل : اثنني فإنَّك إنْ تأتني آتك ) (١) ، ونهج الفارسي نهجه بالتصريح بحذف العبارة الشرطية (٢) . وكذلك فعل العُكبَري (٣) .

إذن فالتركيب عندهم ليس كاملا ، وإنما يحتاج لفهمه إلى تقدير المحذوف ، والجزم إنما جاء نتيجة لهذه العبارة الشرطية المقدرة . وهذا هو مايفهم من قول السيرافي الذي يتضمن رداً لقول كل من سيبويه والخليل ، يقول السيرافي : ( جزم جواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض بإضار شرط في ذلك كله : والدليل على ذلك أن الأفعال التي تظهر بعد هذه الأشياء إنما هي ضانات يضمنها ويعد بها الآمر والناهي ، وليست بضانات مطلقة ، ولا عدات واجبة على كل حال ، وإنما هي معلقة بمعني إن كان و وجد وجب الضان والعدة ، وإن لم يوجد لم يجب . ألا ترى أنه إذا قال : و ائتني آتك » لم يلزم الأمر أن يأتي المأمور إلا بعد أن يأتيه المأمور . . ولفظ الأمر والاستفهام لايدل على هذا المعني والذي يكشفه الشرط ، فوجب تقديره بعد هذه الأشماء ) (3)

ويذهب الجرجانى إلى أنه لابد من التفسير على الإضار ، وأن حمل الكلام على ظاهرة مفض إلى الإحالة ، أى : يكون المعنى مستحيلا، يقول : (ولو حملت بالكلام على ظاهرة أحلت ، لأَجل أن الأَمربالإِنيان

<sup>(</sup> ١ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الفارسي ، الإيضاح ٣٢٢.

<sup>(</sup> ٣ ) العكرى ، التبيان ١ /٦٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٩٤ هامش (١) ، وانظر السيرافي ، شرح كتاب سيبويه ٣ /٣٤٨ .

<sup>(</sup> ١ ) الأخفش ، معانى القرآن ٥٦ .

<sup>(</sup> ۲ ) ابن الشجرى ، الأمالى ١ /٣٧٣ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن .

<sup>(</sup>٤) المبرد، المقتضب ٢/٨٢.

لايكون موجبا الإكرام . وإنَّما يوجب ذلك الإِتيان ، ولو كان جزم أن أكرمك بنفس اثنى على ما يظنه من لاخبرة له بهذا العلم ، لوجب أن يقال : إنَّ المعنى في قولك : اثنى أكرمُك : إن آمرُك بالإِتيان أكرمُك ) (١) .

ويقرر ابن يعيش أن جواب الأمر وماشابه هو جواب الشرط المحدوف في الحقيقة لأن الجمل الطلبية (غير مفتقرة إلى الجواب والكلام بها تام ، فأنت إذا أمرت فإنما تطلب من المأمور فعلا وكذلك النهى وهذا لايقتضى جوابا لأنك لانريد وقوف وجود غيره على وجوده ، ولكن متى أتيت بجواب كان على هذا الطريق فإذا قلت في الأمر ائتنى أكرمك ، وأحسن إلى أشكرك فتقديره بعد قولك ائتنى إن تأتيني أكرمك كأنك ضمنت الإكرام عند وجود الإتيان و وعدت بإيجاد الإكرام عند وجود الإتيان و وعدا بإيجاد الإكرام عند وجود الإتيان و وعدا واجباً إنما معناه إن لم يوجد لم يجب وهذه طريقة الشرط والجزاء) (٢).

وعرض الرضى لهذا الخلاف الذى تكلمنا عليه سابقا بين أقوال النحاة ، فذكر قول الخليل وقول النحاة ، مرجحا قول الخليل ومدللا على ذلك بدليل منطقى لا لغوى ، يقول الرضى : ( وانجزام الجزاء بهذه الأشياء لابإن مقدرة ظاهر مذهب الخليل لأنه قال إنَّ هذه الأوائل كلها فيها معنى إنْ فلذلك انجزم الجواب . ومذهب غيره أنَّ إنْ مع الشرط مقدرة بعدها وهى دالة على ذلك المقدر ولعل ذلك لاستنكارهم إسناد الجزم إلى الفعل وليس ما استبعدوه ببعيد،

لأنه إذا جاز أن يجزم الاسم المتضمن معنى إنْ فعلين فما المانع من جزم الفعل المتضمن معناها فعلا واحدا )(١)

ولا شك أنَّ حجة الرضى قوية من حيث الناحية المنطقية ؛ ولكنها مبنية أساسا على مقدمة غير جيدة ، ونقصد بها التعليل الذى يقدمه الرضى تفسيراً لإجماع النحاة على تقدير (شرط) بين الجمل الطلبية و(الجواب) . وليس الأمر كذلك فقد تبين من العرض السابق وجهات نظرهم ، فقد نقلنا بعض النصوص التى تبين ذلك . ويمكن أن نلخص هنا الأسباب التى ذكرت :

- (١) يتحقق فعل الجواب بعد تحقق فعل آخر ، وليس هذا في الأمر والاستفهام ، وإنما يبينه ( الشرط) .
- (٢) القول بتضمن الطلب (للشرط) يقتضى التقدير: إن أطلب
   كذا (ائتنى إن آمرك بالإتيان).
  - (٣) الجمل الطلبية غير مفتقرة للجواب والكلام تام .

وسنناقش فيما يلى هذه الأفكار :

تمثل النقطة الأولى سوء فهم لرأى الخليل . فهم لم يدركوا تماما ما يقصده بتضمن معنى « إنْ » ، فهو لايزعم أنها تتضمن هذا المعى أصالة وفي حالة انفرادها ، وإنما تضمنت ذلك في التركيب ، وحينما ينظر إليها مع الجواب ، وليس بمعزل عنه . ثم إنَّ التركيب يفيد أنَّ تحقق مضمون الطلب هو المشروط ، أى أن تحقق مضمون الجواب مرتبط بتحقق مضمون الطلب .

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٨ – ١٠٥٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٤٧ .

<sup>(</sup> ۱ ) الرضى . شرح الكافية ۲ /۲۲ – ۲۲۲ .

وتمثل النقطة الثانية سوء فهم للطلب ، وذلك حيا يفهم أن وائتنى » تساوى آمرك بالإتيان ، وليس الأمر كذلك في « ائتنى » لا تعنى غير « ائتنى » ، أما آمرك بالإتيان فهى جملة خبرية تؤدى المعنى بطريقة بنائية أخرى ، وإذا جاز لنا أن نترجم « ائتنى» إلى معناها أوإلى بنيتها العميقة نقول : « افْعَلْ الإتيان » ، فإذا تضمنت الشرط فإنها ستكون « إن تفعل ، الإتيان » ، ف ( افْعَلْ ) هى الصيغة ، والإتيان هو ( الحدث ) .

أما النقطة الثالثة فلعلها تجلو الغموض عن سر الاختلاف ، ذلك أنه يبدو أن النحاة يتكلمون عن فهم آخر للتركيب ، ويحدث هذا الفهم حينا يكون الانطلاق من نص مكتوب لامن لغة مسموعة ، فالخليل يبدو أنه كان يتحدث وذهنه قريب جداً من اللغة المسوعة فأحس وهو يسمع التركيب ما يصاحبه من تنغيم وترابط - أنه أمام تركيب شرطى جزائى ، أما النحاة فيا بعد فهم نظروا إلى الجمل الطلبية كما ينظرون إليها فى غير هذا التركيب أعنى أنهم يعمدون لشيء من التوقف بعد نطق الجملة وإن يكن توقفا بسيطا ، ولكن من شأنه أن يجعل مابعده من قبيل الكلام الجديد الذى لا يكون من وظيفته إلا تأكيد الجملة السابقة . مثال ذلك :

ائتنى ، آتك .

ولا شك أن تنغيم هذا الكلام سيختلف عن تنغيم جملة الخليل التني آتِك ،

المهم أن النحاة يتحدثون عن جملتين بينما يتحدث الخليل عن جملة واحدة .

وهذا هو السر في وجود الفاء في تقديرهم ، فأصل الجملتين : أثنني ، فإنْ تأتِني آتِك .

ولولا هذا الفهم الجديد لما جاز أن يقول ابن يعيش بأن الجمل الطلبية تامة لا تحتاج إلى جواب ، فهذا القول لاينطبق على التركيب اللذى درسه الخليل ، فتلك الجمل الطلبية تفقد فى التركيب استقلالها كما تفقده جملة الجواب .

فإذا كان الأمر على مابينا ، فكيف غاب عن أذهانهم ماجاء به سيبويه ، ولماذا دفعوه ؟!

ولسنا نجد سببا وراء ذلك غير ماانطبع فى أذهان النحاة من صورة الجملة الشرطية ، فهم لايعرفون جملة ذات دلالة شرطية غير ماجاء مماثلا لصورة الجملة الشرطية الأساسية ، فإذا اختلَّت الصورة أعيد لها التوازن . فإذا جاءت العبارة الشرطية قدرت العبارة الجوابية تقديرا واعتبرت محذوفة وإذا جاءت العبارة الجوابية قدرت العبارة الشرطية. ولسنا نزعم هنا أن النحاة مخطئون فى اعتبارهم العبارة الشرطية محذوفة فى هذه التراكيب ، وإنما الخطأ فى دفع الفهم الآخر .

والغريب أن النحاة فاتهم أن يتحدثوا عن « الفاء » التي يجلبونها مع العبارة الشرطية كما فاتهم استثارها لتأييد آرائهم .

وينشأ عن فهم النحاة للتركيب ذلك الفهم الذى ذكرناه سؤال، وهو لماذا حذفت العبارة الشرطية ؟ والإجابة على ذلك قد تقدمت فى النص المنقول عن ابن السراج (١) . وهى : وجود ما يدل عليه فى الكلام .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٦٨.

وتقتضى الدلالة عندهم أن يكون ثمة تطابق بين الدال والمدلول ، أي بين الظاهر والمضمر ، وهذه قضية خلافية ، منشؤها هو هذا النزوع المنطقى .

والحقيقة أن اشتراط التطابق بين الظاهر والمضمر ينطوى على بعض التحكم ، وسنبين فيا بعد كيف دفعهم ذلك إلى رد بعض الاستخدامات التي يمكن قبولها .

من النحاة الذين صرحوا بذكر هذا القيد الجرجاني حيث قال ( والمضمر يجب أن يكون من جنس المظهر)(١) يؤ والزمخشري في قوله ( وحق المضمر أن يكون من جنس المظهر ) (٢) ، وقد تولى ابن يعيش تفصيل ما أجمل في القولين المذكورين فقال : ( اعلم أن المعنى إذا كان مرادا لم يجز حذف اللفظ الدال عليه لأنه يكون اخلالا بالمقصود اللهم إلا أن يكون ثُمَّ ما يدل على المعنى أوعلى اللفظ الموضوع بإزاء ذلك المعنى فيحصل العلم بالمعنى ضرورة العلم بلفظه وههنا إنما ساغ حذف الشرط وأداته لتقدم ما يدل عليه من الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض فيلزم أن يكون المضمر من جنس الظاهر ، إذ لو خالفه لما دل عليه فإذا كان الظاهر موجبا كان المضمر موجبا وإذا كان نفيا كان المضمر مثله والأمر كالموجب من حيث كان طلب إيجاب والنهى كالنفي من حيث كان طلب نفي فلذلك كان حكم الأمر كحكم الموجب فكما يكون الموجب بأداة وبغير أداة نحو إنَّ زيدا قائمٌ وزيدٌ قائمٌ كذلك يكون الأمر بأداة وبغير أداة نحو ليقُمْ زيدٌ وقُمْ يازيدُ وكما لايكون النفي إلا بأداة كان النهي كذلك نحو لاتقُمْ فإذا كان أ

الظاهر أمرا كان المضمر فعلا موجبا وذلك إذا قلت أكرمني كانالتقدير إنْ تُكْرَمْني أكرمْني كانالتقدير إنْ تُكْرَمْني أكرمْك وإذا قلت لاتعص الله يُدخلُك الجنّة كان المعنى إنْ لاتعْصِه يُدْخِلْك الجنة )(١).

ونجد فى مقابل مذهب النحاة هذا مذهبا آخر هو مذهب الكسائى الذى لا يرى بأسا فى أن يكون المضمر على خلاف الظاهر وذلك إذا قامت قرينة تسوغ ذلك (٢) . وقال الرضى بأن ما يذهب إليه الكسائى ليس ببعيد لو ساعده نقل (٣) .

ونجد أن هناك من الناحية التطبيقية بعض الأمثلة التي يَرُدُها سيبويه كما يردها النحاة ، وذلك لما تتصف به من الاستحالة ،وأشهر الأمثلة التي ترددت في كتب النحو قولهم : « لاتَدْنُ مِنْ الأَسدِ يَـاْكُلُك».

أول من ذكر هذا المثال ورده سيبويه ، قال :

( فإنْ قلت : لاتَدْنُ مِنْ الأَسدِ يَأْكُلُكُ فهو قبيح إِنْ جزمت ، وليس وجه كلام الناس لأَنك لاتريد أَن تجعل تباعده من الأَسد سببا لأَكله )(1) .

فالتقدير الذي يقدره سيبويه هو : إن لاتَدْنُ مِنْ الأَسدِ يَأْكُلُكُ وهذا مخالف لطبيعة الكلام .

و ورد المثال عند المبرد ولم يجزه لأنه محال (٥) . وعند ابن السراج (٦) ،

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٩ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزمخشري ، المفصل ۲۵۳ .

١) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٤٩ - ٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>( £ )</sup> سيبويه ، الكتاب ٣ / ٩٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) المرد ، المقتضب ٢ /٨٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٨٧ .

وإذا تذكرنا أننا أمام جملة جديدة تأتى فى خدمة الجملة الطلبية السابقة وليست جوابا لها فإننا ندرك تماما أن الكلام المحذوف لابد أن أن يكون بحيث يخدم هذه الوظيفة .

ولمزيد من إيضاح هذه الفكرة يمكن لنا القول إن هذه التراكيب ذات العبارة المحذوفة هي من قبيل اللغة الانفعالية وتعتمداللغة الانفعالية كثيراً على القرائن ، وتعول كثيراً لفهم مضامينها على إدراك المتلقى، وتقتضى الحالة النفسية أنْ يأتي التركيب على صورة معينة ، يختلف ما عن الحال في حالات نفسية لايواكبها انفعال. مثال ما يكون من اللغة الانفعالية مايصدر عن الصياد لزميله إذا لمح غزالا حيث يصيح : « الغزال .. الغزال » لايسهل التكهين عراده من هذا الترديد على وجه الدقة فالمضمون محكوم باتفاقات وأعراف سابقة تجعل من هذه الأصوات أكثر فعالبة ، ولكنا لانستطيع أن نحول هذه الأصوات إلى جمل نكملها نحن كأن نقول : انظر الغزال ، أو طارد الغزال ، ولسنا ندرك من تكرار اللفظ أنه يريد التوكيد اللفظى كلا ، كل مايريده هو تنبيه زميله وإشراكه في التجربة الحيوية التي يعيشها ، فهو مهذه الكلمات السريعة المتلاحقة ينقل زميله من حالة الانتظار والترقب إلى حالة جديدة وهي ممارسة الفعل ابتداء من التنبه لميدان الفعل وهو « الغزال » .

ومثل هذا الموقف من يحذر الطفل في المثال الذي رده النحاة وهو « لاتَدْنُ من الأَسدِ يَأْكُلْك » .

فالنحاة يرون أن « لاتدنُ » تعنى تماما : ابتعدْ (١) ، وليس الأمر

والجرجانی (۱) ، والزمخشری (۲) ، وابن یعیش (۳) ، وابن عصفور (۱) . وتقدیر المثال علی مذهب هؤلاء هو :

لاتدن من الأسد فإن لاتدن منه بأكلك ، وهذا مخالف لطبيعة الكلام .

ولكن فهماً مرناً كفهم الكسائى لن يرد هذا المثال ، على اعتبار أن القرينة قائمة على مايراد من المثال ، بمعنى أن الجواب جاء محذرا من مغبة الاقتراب .

ورغم أن المثال المرفوض من قبل سيبويه والنحاة هو مثال واحد فإن سبب الرفض مختلف.

يرجع رفض سيبويه كما تبين إلى أن الجواب لايناسب الشرط. أما رفض النحاة فليس راجعاً إلى التركيب نفسه ولكن يرجع في حقيقته إلى ما في قاعدتهم من تحكم وهي قاعدة التطابق بين الظاهر والمضمر فهم حينا جاءوا بالمضمر تبين الخلل في المعنى ، وإذا كان سيبويه محقاً في رده للمثال فإنهم ليسوا محقين ، ذلك أن الحذف في الحقيقة لم ينشأ بسبب وجود دليل عليه ، وإنما لأن المحذوف يمكن فهمه من جملة التركيب ومن الملابسات المحيطة بالمثال ، فالكلام فهمه من جملة التركيب ومن الملابسات المحيطة بالمثال ، فالكلام عليها في توجيه فهم الكلام ، ولذا كان الكسائي محقا في مذهبه .

<sup>(</sup>١) يقول المبرد: (وكذلك لاتدن من الأسد يأكلك لا يجوز، لأنك-

<sup>(</sup>١) الجرجاني ، المقتصد ١٠٦٩ .

<sup>(</sup>۲) الزنخشري ، المفصل ۲۵۳ .

<sup>(</sup>٣) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧/٧٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٣ .

كذلك ، فليس المقصود مزاولة الابتعاد ، وإنما المطلوب و عدم الدنو ، والاحتفاظ بالمكان ، فإذا كان الطفل يقع على مسافة مئة متر وسمع مثل هذا الكلام فهو سيفهم أن المقصود هو أن تظل المسافة كافية لحمايته وليس يفهم أنعليه أن يبتعد أكثر فأكثر .

والسؤال الآن كيف تأتى « يأكلك » بعد قوله « لا تدنُ من الأسد » ؟ فالقول إنَّ الجواب يأتى معضدا لمضمون السابق ، فالمطلوب أساسا هو التحذير من الأسد ، فعبر عن ذلك بالنهى ثم ألحق بجواب يؤكد الفكرة ويبين مغبة مخالفتها ، فهو يقول :

« لا تدنُ من الأَسد » ثم يحذر به « يأكلُك » كأنه يقول : « إِن تدنُ من الأَسد يأكلُك» ، ولو وجدت الجملة على هذا الشكل الآتى لما اعترض معترض : « لاتدنُ من الأَسد فإنك إِن تدنُ منه يأكلُك» .

ولا يعنى هذا أننا ننفى وجود جمل محالة ، فهناك جمل تقضى القرينة باستحالتها مثال ذلك أن نقول : « لاتدرش تنجح».

فهذا المثال لايمكن أن يقول به عاقل وهو يريد القول بأن عدم الدراسة مفض إلى النجاح .

وهم يقبلون الجملة : ( لاتعص الله يُدخلُك الجنة) ، ويرفضون ( لاتعص الله يُدخلُك النار) (٢) ، وذلك لأنهم يقدرون الأولى بـ : « لاتعص الله فإن لا تعصِه الله فإن لا تعصِه

( ٢ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٨٣ ، ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٥٠ .

يدخذك النار » ، أما نحن فعلى فهم الكسائي نقبلهما على اعتبار أن الجواب في الأولى للترخيب والجواب في الثانية للترهيب .

ويبقى لنا أن نقول إن السامع وهو يتلقى اللغة لايحللها ويخرجها تخريج النحاة .

وإذا أنكر سيبويه « لا تدنُ من الأَسد يَأْكُلُك » ( بالجزم ) فإنه يعطى بديلا عنها وذلك جعل ( يأكلُك ) مرفوعة ( يأكلُك ) فيصير الكلام : لاتدنُ من الأَسد يأكلُك يقول سيبويه : ( فإن رفعت فالكلام حسن كأنك قلت : لا تدن منه فإنه يأكلُك ) (١) ، فهل الفرق بين الحالتين إنما هو فرق ظاهرى متمثل في الحركة الإعرابية للفعل ؟ . كلا فهو يقول في موضع آخر :

( وتقول : اثننى آتِك ، فنجزم على ماوصفنا ، وإن شئت رفعت على أنْ لا تجعله معلقا بالأول ، ولكنك تبتدئه وتجعل الأول مستغنيا على أنْ لا تجعله يقول : ائتنى أنا آتيك ) (٢) .

يفهم من هذا النص أننا أمام تركيب مختلف، فني حالة ( لاتدن من الأسد يأكلُك ) نحن أمام جملتين لاعبارتين : إحداهما جملة طلبية « لاتدن من الأسد » والأخرى جملة خبرية مستأنفة « يأكلُك » ، ونستطيع في هذه الحالة أن نضع علامة ترقيم تفصل الجملتين إحداهما عن الأخرى على هذا النحو : ( لاتدن من الأسد ، يأكلك ) .

ولا شك أننا سنجد هذا الكلام منغما تنغيم خاصا في اللغة المنطوقة،

<sup>=</sup> إذا قلت : « لاتدن » فإنما تريد . تباعد ، ولو قلت : تباعد من الأسد يأكك – كان محالا ) المقتضب ٢ /٨٢ .

<sup>(</sup>١) المبرد ، المقتضب ٢ /٨٣ ، ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٥٠ .

۹۷/۳ الكتاب ۳/۹۷.

۹۲ ) سيبويه ، الكتاب ٣/٩٥ – ٩٦ .

تنغيا يكفل له أن يفترق عن غيره من التراكيب ، ولكن الترقيم في الكتابة ، والتنغيم في النطق أمر لم يجد التفاتا من لدن سيبويه ولا غيره

استشهد سيبويه على حالة الرفع هذه بثلاثة أبيات شعرية ، أحدها قول الأخطل :

وَ قَالَ رَائِدُهُم أَرْسُوا نُزَاوِلُهَا فَكُلُّ حَنْفِ امْرى و يَمْضى لِمِقْدار (١) فسيبويه يرى أنَّ الرفع على الاستئناف ، وهو بهذا يحدد للبيت معنى خاصاً ، ولكن هذا المعنى منطلق من القاعدة أكثر من انطلاقه من ملابسات السياق ، والبيت يعطى في هذه الحالة من البعد عن سياقه أكثر من معنى ، فيمكن أن يكون المعنى : ( أرسوا لنزاولها ) .

ويمكن أن تكون الجملة ( أرسوا نزاولها ) شرطية جزائية لكنه لم يجزم الفعل مخالفًا بذلك القاعدة ، فهذه وجوه محتملة ، ولكن الذى يحدد أحدها هو المعنى الذى يريده الشاعر فعلا وهذا غائب لغياب القرائن والملابسات المحددة للمعنى .

أما البيت الثاني فهو قول عمر و بن الإطْنابَة الأنصاري : يَّا مال والحنُّ عِنْدُه فَقِفُ وا تُؤْتُونَ فِيهِ الوفاءِ مُعْتَرِفَا (٢) وقال معلقا : ( كأنه قال : إنكم تؤتون فيه الوفاء معترفا )(٣) ونحن لانعرف السياق العام للقصيدة التي اشتملت على هذا البيت ولا المناسبة التي قيلت فيه ، ولا شك أنه لاينبغي له أن يدل علىأ كثر

من معنى ، ولكنه حينًا انتزع من مكانه صار يفهم منه غير معنى ، فأحد هذه المعانى أن تكون « تؤتون » بداية جملة جديدة، والبيت يعطى هذا المعنى ، فنحن نستطيع الوقوف عند الشطر الأول من البيت فثمة جملة تامة . ولكن البيت أيضا يمكن أن يعطى معنى آخي وهو : فقفوا لتؤتوا فيه الوفاء ، ولكنه حذف اللام .

والبيت الثالث لمعروف الدبيرى :

كُونُوا كَمَنْ واسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ نَعِيشُ جَمِيعًا أَوْ نَمُوتُ كِلَانا (١)

وقدم سيبويه فهمين أحدهما فهمه الذي عليه الاستشهاد ، وهو: ( كونوا هكذا إنا نعيش جميعا أو نموت كلانا إنْ كان هذا أمرنا) (٢) . ولا نفهم العلاقة بين شطرى البيت على هذا الفهم .

ويقدم فهما آخر هو للخليل : ( وزعم الخليل : أنه يجوز أن يكون نعيش محمولا على كونوا ، كأنه قال : كونوا نعيش جميعا أو نموت كلانا ) (٢) وهذا الفهم واضح إذا اعتبرت (كمن واسى أخاه بنفسه)

ولكن البيت لايزال غنيا بالمعنى فنحن بمكن أن نفهم منه غير معنى : أحدها اعتبار ، نعيش جميعا أو نموت كلانا " تفسيرا للمثل المضروب قبلها . الثانى : اعتبار حذف « لام التعليل ا : « لنعيش جميعا أولنموت كلانا ، والثالث : جعل « نعيش ، وما بعدها حكاية

<sup>(</sup>۲) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٩٧ .

<sup>(</sup>٢) من، ص.ن.

<sup>(</sup>٣) م. ن. ص. ن.

القول أى : كونوا كمن واسى أخاه بنفسه قائلا لنعش جميعا أو نمت كلانا .

والاحتمال الرابع جعل « نعيش » جوابا ولكنه لم يجزم مراعاةللوزن. ونلاحظ في هذه الشواهد كلها أن الأفعال موضع الاستشهاد غير متجانسة من حيث المادة الاشتقاقية على عكس المثال : « اثنني آتيك» ، ثم إن هذه الأفعال لم تأت وحدها كما في المثال بل جاءت في سياق يجعل تجاورها أمرا مستساغا .

وعلى أية حال فإن لغة الشعر لاتصلح أساسا لاستنباط قواعد تنطبق على الكلام وذلك لأمرين أحدهما ما للغة الشعر من مستوى استخداى خاص يجعلها تختلف عن لغة النثر وعن لغة الكلام أيضا ، والأمر الثانى هو ما تتسم به من فردية وذلك أن لكل شاعر لغته الخاصة التى قد يخالف فيها قواعد اللغة لأسباب فنية تقتضيها التجربة التى يحاول التعبير عنها أو خلقها .

وإذا تخالفت الأفعال مادة فإن تجاورها قد يكون منسجما مثال ذلك مايذكره سيبويه ( وتقول ائتنى تمشى ، أى ائتنى ماشيا) (١) ويقول إنه يمكن الجزم على الجواب (٢) .

وكذلك (قم يدعوك) لأنك لم ترد أن تجعل دعاء بعد قيامه ويكون القيام سببا له ، ولكنك أردت : قم إنّه يدعوك . وإنْ أردت ذلك المعنى جزمت ) (۱۲) .

ولاغبار على مايقوله سيبويه غير أنه لابد من الانتباه إلى ما تتصف به كل حالة من تنغيم في الصوت نطقا وعلامة ترقيم كتابة .

ولابد من التنبه إلى شيء آخر وهو أن الجمل لاتكون في اللغة معلقة في الهواء وإنما تأتى في سياق يحدد لها معناها فيحدد المعنى البنية التي تأتى فيها . ويجدر بنا دراسة المعانى فالتراكيب ، وليس الوقوف عند الشكل واستنطاق إمكاناته الدلالية .

#### \* \* \*

وعقد سيبويه بابا آخر سهاه (هذا باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهى لأن فيها معنى الأمر والنهى) (١) ، وهي تضم بعض التركيبات التي فرغت للدلالة الطلبية ، وبعض الجمل الخبرية التي انتقلت دلاليا من الخبرية إلى الطلبية ، أمّا التركيبات المفرغة للطلبية فهي ما اصطلح عليه بعد ذلك ( بأسهاء الأفعال ) (٢) مثل : ( حسبك ، وكفيك ، وشرعك ) (١) ، ومثال ذلك : ( حسبك يَنَمُ الناس) (١) وضرب مثالا لحذه الجملة الخبرية : « اتنى الله امرو وفعل خيراً يثب عليه (١) يقول عنها سيبويه : ( لأن فيه معنى ليتق الله امرو وليفعل « خيراً ») (١) . عنها سيبويه : ( لأن فيه معنى ليتق الله امرو وليفعل « خيراً ») (١) . وذكر هذا المثال ابن يعيش في شرح المفصل (٧) .

 <sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١٩٨٣ .

١٠٠٠ م . ن ، ص . ن . ١

٠٠٠ م . ن ، ص . ن .

<sup>(</sup> ١ ) صيبويه . الكتاب ٣ /١٠٠ .

 <sup>(</sup> ۲ ) أطلق علمها ابن السراج « الأسماء التي سمى بها الأمر » أصول النحو
 ( ۲ ) 19٤/ ۲

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه . الكتاب ٣ / ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٥ ) م. ن، ص. ن .

٠٠١ م . ن ، ص . ن .

<sup>.</sup> ٤٩/ ٧ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٧ /٤٩ .

وعرض ابن عصفور للقضية فقال : ( والأسماء الموضوعة موضع فعل الأمر ، تجرى مجراه في جزم الجواب ، إذا ضمنت معنى الشرط ، نحو قولك يزال أكرمك . وحسبُك ينم الناس ومن ذلك قوله :

وَقَوْلَى كُلَّمَا جَشَأَتْ وَجَاشَتْ مَكَانَكِ تُحْمَدِى أَوْ تَسْتَرِيحِى وكذلك الفعل الذى لفظه لفظ الخبر ، ومعناه الأمر ، يجزم الجواب إذا ضمن معنى الشرط . ومن كلامهم : اتنى الله امرؤ فعل خيرًا يشب عليه)(١)

#### \* \* \*

عند نتبع الأمثلة التي يضربها سيبويه على تلك التراكيب موضوع القضية نجد أن الدلالة الشرطية واضحة جداً في حالة ( الأمر ) نحو: ( اثنني آتيك ) ، فدلالتها واضحة جدا إذا رُوعي التنغيم المعين المشعر بتلازم حدى الجملة ، فنحن ندرك تماما أن ( اثنني آتيك) تعني ( إن تأتني آتيك ) ، ومثله في ذلك ( النهي ) وليس ذلك بمستغرب فما ( النهي ) إلا أمر سلبي ، فمثال ذلك ( لاتغادر بيتك آتك ) فمعناها الواضح ( إن لاتغادر بيتك آتك ) فمعناها الواضح ( إن لاتغادر بيتك آتك ، أما الاستفهام فهو أقل وضوحا في الدلالة الشرطية ، وهذه الدلالة لم تأته إلا بسبب انتقاله من وظيفة الاستفهام إلى وظيفة الأمر ، مثال ذلك : ( أين بيتك أزرك ) ، فأين بيتك ليس استفهاما وإنما أمر معناه أخبرني بمكان بيتك ، وبدون هذا الفهم لاتكون هناك دلالة شرطية ، وتكون الجملة على هذا الفهم : أعلمني بمكان بيتك أزرك . وقد أدرك الخليل ذلك فهو يقول : ( لأن قوله أين بيتك يريد به : أعلمني ) ()).

أما ( العرض ) و( التمنى ) فعلاقته بالدلالة الشرطية رثيثة جدا بل لعلها تكاد تكون مقطوعة ، وذلك أنه لايسهل فهم الدلالة الأمرية فيهما .

وإذا جئنا إلى فهم النحاة الآخرين غير سيبويه ومن تابعه فإننا نجد أن ( العرض ) و( التمنى) أكثر مايلائم ذلك الفهم ، فنى حالة العرض كقوله ( ألا تنزل تصب خيرا ) تكون ( تصب خيرا ) غير لازمة عن ( ألا تنزل ) وإنما هي ترغيب في النزول وعلى هذا يكون التقدير جيدا على النحو التالى :

( ألا تنزل فإن تنزل تصب خيرا ) .

ومثله ( العرض ) مثل : ( ليته عندنا يحدثنا ) فليس هنا دلالة شرطية ، فقوله ( ليته عندنا ) لا أمر فيها وإنما هي تعبير عن رغبة تقوم في النفس أما ( يحدثنا ) فهي تبين المثير لتلك الرغبة ، وعلى هذا يكون التقدير الجيد لمعنى التركيب هو :

ليته عندنا فإنه إن يكن عندنا يحدثنا .

أما ( الاستفهام ) فإن دل على ( الأمرية ) فهو ذو دلالة شرطية . وإن بتى استفهاما فهو على فهم النحاة ، والذى يفصل بين الحالتين تنغيم الكلام .

أما (الأمر) و(النهى) فهما أقرب إلى الدلالة الشرطية ولكنهما مع ذلك يأتيان على المعنى الذي يفهمه النحاة ، بل إنَّ النهى أحيانا لايصلح إلا على فهمهم مشل المثال المشهور (لاتدنُ من الأسد يأكلُك) ، و(لا تعص الله يدخلُك النار) ، أما في مثل (لا تعص الله يدخلُك الجنة) فهو صالح للشرطية ، ولغيرها .ويفرق بين الدلالتين بتنغيم الكلام ...

<sup>(</sup>١) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ۴ /۸۶ .

البابُ الرابع الجمث له الشرطتَ والقضاما السياقتَّة إذن فني الأمر والنهى والاستفهام يكون السياق هو المحدد لطبيعة التركيب ، أما في العرض والتمني فليس فيهما غير الفهم الذي قدمه النحاة غير سيبويه .

وفى حالة الدلالة الشرطية للأمر والنهى والاستفهام لايكون غمة (محذوف) أما فى حالة فهم النحاة ، فإن الجملة الشرطية التى تأتى بعد الجمل موضوع البحث لاتكون تامة وإنما محذوفة منها ( العبارة الشرطية ) .

\*\*\*

مام قر النسو أما ا بسيانا أ في سي التي إناك الرعبة ما يكون الفقير البيد التي التركيب مو

Will Water Tills at all the water was at a

the state.

The Care of the time of the second se

The same of the same of the same of

IN MY COLORED WALL OF THE PARTY.

# البابُ الراجع الجمنُ له الشرطيّة والفضايا السياقيّة

إن تكن الأبواب السابقة قد اهتمت بتفصيل قضايا الجملة الشرطية الخاصة بها ، بصرف النظر عن وجودها في سياق محدد ، فإن هذا الباب يكاد يتناول قضاياها التي يثيرها وجودها في السياق ؛ وذلك في فصلين :

يهم الفصل الأول بدراسة القضايا السياقية الداخلية وهي ما تتعرض له الجملة الشرطية في السياق من ألوان التوسيع حيث ينضاف إلى عناصرها الأساسية عناصر أخرى يتطلبها السياق.

ويهتم الفصل الثانى بالقضايا السياقية الخارجية وهي علاقات الجملة الشرطية بالتراكيب والادوات التي تكون في سياقها .

ومباحث هذا الباب مفرقة في الكتب النحوية حاولنا جمعها وتنظيمها .

- إن تأتيني تمثيني أمشِ مَعَك (١) .

ويعلل لورود الفعل مرفوعا بقوله :

( وذلك الأنك أردت أن تقول إن تأتِني سائلا يكن ذلك ، وإن تأتِني ماشيا فَعَلْتُ ) (٢) .

إذن فالفعل يكون مرفوعا إذا كان (حالا) (\*) .

ويستشهد سيبويه بقول زهير :

وَمَنْ لَا يَزَلُ يَسْتَحْمِلُ النَّاسَ نَفْسَهُ وَلَا يُغْنِها يَوْماً مِنْ الدَّهْرِ يُسْأَم ويقول : ( إنما أراد : مَنْ لابَزَلْ مُسْتَحْمِلًا يَكُنْ مِن أَمْرِه ذلك )(1) ..

والظاهر أن سيبويه ينظر إلى البيت نظرته إلى الأمثلة التي أوردها ونقلناها آنفا ، ولكن الأمر غير ذلك إذ نجد أن الفعل المرفوع فى الأمثلة هو فعل أدخل إلى الجملة من قبيل التوسيع وذلك لإعطاء معنى جديد هو الحالبة ويمكن بحذفه الإيقاء على جملة تامة . بينا الفعل المرفوع في البيت عمدة لايمكن الاستعناء عنه ، وبدونه تختل الجملة معنى ومبنى ، وفيا يلى تحليل الجملتين :

# الفصت ل الأول توسيع الجملة الشرطيّة

إن تكن الجملة الشرطية تتعرض لحدف بعض عناصرها فإلها أيضا تتعرض للتوسيع بإضافة عناصر جديدة ، ويتم ذلك بوسائل مختلفة مثل : إدخال جملة فعلية بعد جملة الشرط ، وإضافة عبارة شرطية بعد العبارة الشرطية ، وإقحام بعض الجمل المعترضة بين ركنيها ، ويتم أيضا بالعطف على الجملة الشرطية ، أو على بعض عناصرها .

ويشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث :

أولا : التوسيع بالحال والبدل .

ثانيا : التوسيع بالعطف.

ثالثا : التوسيع بالعبارة الشرطية .

رابعا : التوسيع بالمعترضات .

#### \* \* \*

أولا: التوسيع بالحال والبدل :

لاحظ سيبويه أنه قد يقع بعد فعل الشرط فعل آخر ، ولأنه يتعرض للتغير الإعرابي من حيث حركة آخره ، فقد حرص على دراسته . فأفرد للذا الفعل فصلا تناول فيه حالة الفعل إذا كان مرفوعا ، وحالته إذا كان مجزوما ، وسهاه ( هذا باب مايرتفع بين الجزمين وينجزم بينهما )(١) ، وعمثل سيبويه للفعل المرفوع بالأمثلة الآتية :

\_ إِن تَأْتِنَى نَسُأَكُنَى أَعْطِك .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ١٥/٣.

<sup>·</sup> ن ، ص ، ن ، م ( ٢ )

 <sup>(</sup> ٣ ) الحال مصطلح من مصطلحات سيبويه ، انظر سيبويه ، الكتاب.
 ١ /٤٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ٣/٨٥ .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٥ .

,وبإعادة تركيب المثال الأول مع الاستغناء عن الفعل المرفوع يكون الآتي:



### أما المثال الثاني :

وبإعادة تركيب المثال الثانى مع الاستغناء عن الفعل المرفوع يكون الآتى :



وهكذا يتبين أن الحالتين مختلفتان ، وهكذا يكون سبب رفع الفعل ليس الحالية وإنما لأن الفعل المساعد ( لايزال ) قد ولى الأداة فجزم ، أما الفعل الأساسي فهو لم ينجزم لأنه يشكل مع الفعل المساعد الذي جاء قبله وحدة معنوية متكاملة لها وظيفة واحدة ، وجزم (لايزل) لايعنى أنه هو وحده فعل الشرط فليس ذلك بدليل لأنه يمكن الاستغناء عنه ، بينما لايمكن الاستغناء عن الفعل الأساسي ( يستحمل) ,

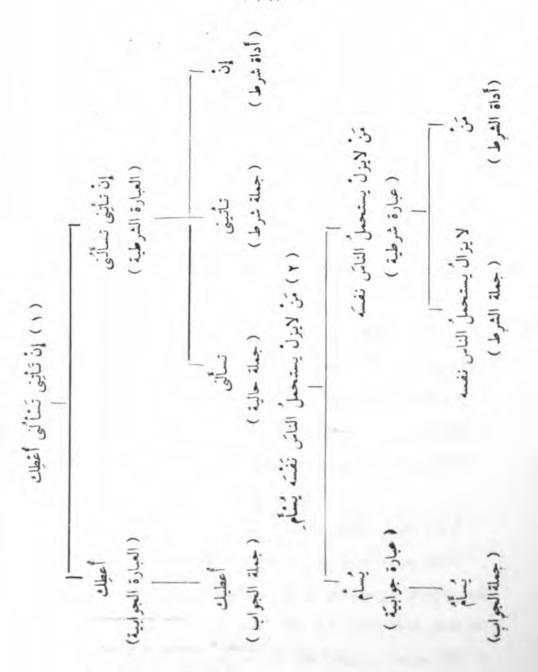

هو : ( الزيارة غِبًا ) (١) ، إذن فالشاعر ينتقل في تعبيره من معنى عام وهو الإتيان إلى معنى خاص من الإتيان وهو الزيارة .

على أَذِه وفق في الشاهد الآخر وهو الآتي :

إِنْ يَبْخَلُوا أَو يَجْبُنُوا أَوْ يَغْدُرُوا لاَيَخْيَلِوا الْأَرْدُولِ الْأَخْيِلِوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ

جاء الفعل في الشاهد ( يعدوا ) بدلا من الفعل السابق له ( يحفلوا ) ومهمته مع جملته تصوير سلوك القوم الذي أشار إليه الفعل ( لا يحفلوا ) فإتيانهم على هذه الصورة دليل على ذلك .

ويجدر بنا الإشارة هذا إلى أن الشاهد مسوق للدلالة على أن الاشتراك في الجزم للبدلية ، وقد أورد هذا الشاهد رغم أنه يتحدث عن الفعل الذي يقع بين فعلى الشرط والجزاء ، أى أثناء الحديث عن توسيع الجملة الشرطية بإدخال « جملة أخرى » في العبارة الشرطية ، ومعنى هذا أن الشاهد يزودنا بلون آخر من ألوان التوسيع وهو إدخال « جملة تفسيرية » في العبارة الشرطية ويمكن القول بإدخال فعل يكون ( بدلا) من فعل الجواب .

نخلص من هذا إلى أننا أمام وسيلتين لتوسيع الجملة الشرطية : إحداهما إدخال « جملة حالية » في العبارة الشرطية ، والأخرى إدخال جملة تفسيرية في العبارة الشرطية أو الجوابية .

ويسأل سيبويه الخليل عن قضية أخرى يبدو أنها مشكلة وهي إمكان ورود ما حقه الرفع مجزوما ، يقول : ( وسألته : هل يكون

واستشهد سيبويه أيضا ببيت الحطيئه : مَتَى تَأْتِه تَعْشُو إِلَى ضَوْء نَساره تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَها خَيْرُمُوقِد (١) ونلاحظ أن هذا البيت ينسجم مع الأَمثلة المتقدمة من حيث رفع

ونلاحظ أن هذا البيت ينسجم مع الامتله المتقدمة من حيث رقع الفعل في الجملة الحالية .

ولكن ليس كِل فعل يقع بين فعلى الشرط والجواب يكون مرفوعا، وهذا ما لاحظه سيبويه فسأل الخليل عنه قال : ( وسألت الخليل. عن قوله :

مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنا فى دِيارِ نَا تَجِدُ حَطَباً جَزْلًا وَنارًا تَأْجُجا مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بدل من الفعل الأول. ونظيره فى الأساء: مررت برجل عبد الله ، فأراد أن يفسر الإتيان بالإلمام كما فسر الاسم الأول بالاسم الآخر ) (٢) .

ولا نحسب هذا التنظير قد وفق كثيراً ، فمن الصعب القول إن الشاعر أراد أن يفسر الإتيان وهو أمر معروف بالإلمام ، ونحن نحس الاختلاف بين مجرد الإتيان وبين الإلمام ، وبمكن أن نفهم – رغم وجود الجزم – أن جملة ( تلمم بنا في ديارنا ) جملة حالية . أما الجزم فقد يكون الشاعر اضطر إليه بحكم البناء الموسيقي للبيت . ورغم هذا كله يكن أن يكون الشاعر قد استخدم الفعلين المتقاربين معنى ليكون يمكن أن يكون الشاعر قد استخدم الفعلين المتقاربين معنى ليكون وجدانية معبنة عكن إدراكها إذا انتقلنا من فعل « تأتينا » – وهو يعبر عن مجرد الوصول والانتهاء إلى غاية – إلى فعل « تلمم » والإلمام والإلمام

<sup>(</sup>١) الأزهري ، تهذيب اللغة ١٠ /٣٤٩.

<sup>(</sup> Y ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٧ .

١١) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٨٦ .

<sup>(</sup>۲) م. د، ص. د.

إِنْ تَأْتِنَا تَسْأَلْنَا نُعْطِك ؟ فقال : هذا يجوز على غير أَن يكون مثل الأَول ، لأَن الأَول الفعل الأَخير تفسير له ، وهو هو ، والسؤال لايكون الإِتيان ، ولكنه يجوز على الغلط والنسيان ثم يتدارك كلامه )(١).

وقد عرفت هذه الظاهرة في بعد ببدل الغلط، والحقيقة أن بحثها يجب أن يكون في دائرة ما يقع فيه الإنسان من الغلط أثناء الممارسة النطقية للغة، ولا يمكن اعتبار مثل هذا التركيب صحيحا على هذا النحو والجواز فيه إنما يكون لإمكانية الحدوث ولبس لصحة الاستخدام فقد يقع الإنسان في مثل هذا الخطأ كما يقع في خطأ مثل:

شَرِبْتُ المِلْعَقَةَ بِالْحِسَاءُ

فهى جملة لاغبار عليها من حيث التركيب ولكنها مع ذلك خطأ . إذن فالمثال الذى افترضه سيبويه هو مثال منطوق قديقع ، ولكن تركيب الجملة يسقط من حسابه الكلمة غير المرغوبة . وعلى هذا لا يجوز أن توجد هذه الظاهرة فى نص مكتوب ، وهى فى النطق خطأ كأى خطأ آخر يقع الناطق به .

ودراسة اللغة من أجل التقعيد يعتمد الصورة الأخيرة للتركيب. وقد تعرض الفراء لهذه القضية فبينها بجلاء ولكنه لا يستخدم ما وجدناه عند سيبويه من مصطلحات . وخلاصة الفكرة عنده « أن كل مجزوم فسرته ولم يكن فعلا لما قبله فالوجه فيه الجزم ، وماكان فعلا لما قبله رفعته ) (٢) . ويمثل لكل من الحالتين : للمجزوم بالمثال : (إنْ تُكَلَّمْنَى تُرْضِي بِالْخَيْرِ والبرَّ أَقْبَلُ مِنْك) (١)

ثم يقول : ( ألا ترى أنك فسرت الكلام بالبر ولم يكن فعلا له ، ولذلك جزمت ، ولو كان الثانى فعلا للأول لرفعته )(١) . ومثل للمرفوع بالمشال :

### ( إِنْ تَأْتِنَا تَطْلُبُ الخيرَ تَجِدْه )(٢)

ثم يقول: ( ألا ترى أنك تجد « تطلب » فعلا للإتيان كقبلك إن تَأْتِنَا طالباً للخير تجده )(٢) واستشهد ببيت الحطيئة وهو من شواهد سيبويه أوردناه آنفا (١) .

ويستخدم الفراء - كما تبين - التعبير (لم يكن فعلا لما قبله ) (٥) للدلالة على مايطلق عليه سيبويه « حالا » ، وتعبير « المفسر للمجزوم » يدل عنده على مايطلق عليه سيبويه « بدلا» .

ولم يزد المبرد من حيث الأفكار في هذه القضية على سيبويه ، بل أخذ عنه وتناول القضية في باب سماه ( مايرتفع بين المجزومين وما يمتنع من ذلك ) (٧) ، والشبه واضح بين عنواني البابين واستشهد المبرد بشواهد سيبويه (٨) . غير أن بعض الأمثلة التي يوردها المبرد السمت بالصبغة التعليمية ، ويظهر ذلك ما فيها من افتعال وتعقيد ،

<sup>(</sup>١) سيبويه الكتاب ٣/٨٧.

<sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانى القرآن ۲ /۲۷۳ .

٠٠٠ م . ن ، ص . ن .

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ٢ /٢٧٣ .

٠٠١ م . ن ، ص . ن .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) انظر ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) الفراء . معانى القرآن ٢ /٢٧٣ .

<sup>(</sup>٦)م.ن.ص.ن.

۲۵/۲) المرد، المقتضب ۲/۲۰.

<sup>(</sup> ٨ ) المرد ، المقتضب ٢ /٢٢ : ٣٠ ، ٥٠ .

و ذلك إذا كان في معنى الفعل فالرفع على الحالية ، والجزم على البدلية ، ولا بجوز ورود الضرب الأول مجزوما إلا على (بدل الغلط) (١٠).

ولم يشر ابن يعيش إلى الفعل المضارع إذا ولى العبارة الجوابية.

ولعل ابن مالك قد استفاد من إشارة ابن يعيش إلى المعنى حيث قال : ( وإنَّ توسط بين الشرط والجزاء مضارع جائز الحذف غير صفة أبدل من الشرط إنَّ وافقه معنى ، وإلا رفع وكان في موضع الحال) (٢).

نحن إذن أمام شروط معينة يوردها ابن مالك ، فإذا توفرت قالفعل ( بدل ) وإلا رفع على الحاليّة ، أما الشروط فهي :

(١) أن يجو ز حذفه .

(٢) أن لا يكون صفة .

(٣) أن يوافق فعل الشرط معنى .

ويستفيد الرضى مما ذكر عند ابن مالك من الشروط ، ويزيد في التفصيل ، وقد ظهر جليا أثر المنطق في محاولة استقصاء الاحتمالات النظرية التي يرد عليها فعل الشرط والفعل بعده - موضوع البحث - دلاليا . نجد الفعل الذي يتوسط فعل الجملة الشرطية على ضربين على ما بين الرضى : أحدهما مايكون من ذيول فعل الشرط ، والآخر ما ليس من ذيوله (٣) . أما الذيول فهي الآتية :

(١) أَن يكون مفعولا ثانيا لفعل الشرط نحو : إِنْ تَحْسَبْني

والغرض من ذلك التعليم ، وتدريب الذهن على الإعراب بغض النظر عن إمكان ورود مثل ثلك التركيبات \_ على ذلك النحو من التعقيد \_ فى الممارسة العملية للغة . من ذلك المثال التالى :

( وتقول : مَنْ إِنْ يَأْتِه زَيْدٌ يكرمْه يُعْطِه في الدار . ف « مَنْ » في موضع الذي ، و « إِنْ » للجزاء و « يكرمُه »حال معناها مكرما له . و « يُعْطِه » جواب الجزاء ، و « في الدار » خبر « مَنْ » ) (١) .

ولكن المبرد قد مثل لنوع من توسيع الجملة الشرطية يقع فى العبارة الجوابية وذلك بإلحاق جملة حالية بها ، مثال ذلك : ( ولو قات : مَنْ يَـاْتِنِي آتِه أُحْرِنُ إليه كان جيدا . يكون ٥ أحسنُ إليه ٥ حالا )(٢)

ولا نجد اختلاما جوهريا في انظر إلى هذه القضية عند النحاة بعد ذلك. وربما عرض لها بعضهم وأعرض بعض . فمن الذين عرضوا لها ابن السراج، ذكرها دون أن يعني بنقل شواهدها ، ولا باستقراء إمكانياتها التركيبية (٦).

واكتفى الزبيدي من القضية بالإشارة إلى حالة رفع الفعل (حالا )(1).

وأشار الزمخشرى إلى القضية باختصار (°) بسطه ابن يعيش بعد ذلك وزاد فى إيضاحها ، حيث بين أن الفعل المضارع إذا جاء بين فعل الشرط وفعل جواب الشرط يكون على ضربين : الأول مرفوع على الحالية ، وذلك إذا كان مخالفا فعل الشرط فى المعنى . والثانى بكون مرفوعا أو مجزوما ،

۱) ابن یعیش ، شرح المفصل ۷ /۵۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن مالك ، شرح التسهيل ٢٣٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦١ .

<sup>(</sup>١) المرد ، المقتضب ٢/٦٦ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٦٦ ، ١٩٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) الزبيدي ، الواضح ٩٦ - ٩٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) الزمخشري ، المفصل ٢٥٤ .

أَعْصِيكُ (١) . ومعى ذلك أَن يكون جزء من جملة الشرط لا يجوز حدّفه ، وهذا داخل في شرط ابن مالك المذكور آنفا .

(٧) أَن يكون صلة نحو : إِنْ تَضْرِبُ الذي أَضرِبُه أَضْرِبُكُ (٢) وهذا داخل في شرط ابن مالك كالحالة السابقة ، فالفعل (الصلة) لا يمكن حذفه من جملة الشرط ، لأَن الصفة الموصولة لايم بها معنى بدون صلتها .

(٣) أَن يكون صفة ، نحو : إِنْ تَضْرِبُ رَجُلًا أَضربُه يضربُك . وهذا مستفاد من الشرط الثاني عند ابن مالك ولعله يمثل له ويشرحه .

ثم يأتى الرضى إلى الفعل موضوع البحث ، فينظر إلى العلاقة بين الفعل وفعل الشرط معتمدا على محورين : محور الاتفاق ، والاختلاف ، ومحور اللفظ والمعنى ، ويحصى التباديل الرياضية الممكنة لمذه الحدود . وهذه الإمكانات هى :

- (١) (أَنْ يَتَفَقَّا لَفُظَا وَمَعَنَى نَحُو : إِنْ تَزُرُنِى ثَزُرُنِى أُخْسِنُ إليكَ فيجب جزمه لكونه توكيدا لفظيا )(٣) .
- (٢) (أن يختلفا لفظا ومعنى ، نحو : إِنْ تَأْتِنَى تَسَأَلُ أَحْسِنَ إليك ، فيجب رفعه حالا . وإِنْ جاز أَن يكون مفعول الشرط بتقدير أَنْ نحو : إِنْ تَأْمَرُنَى أَذَهبَ أَطَعُك ، أَى إِنْ تَأْمَرُنَى بِنَا اللهِ عَلَى أَنه مفعول )(1) .

( ٤ ) أَن يَتَفَقَّا لَفَظَا لامعنى نحو : إِنْ تَضْرِبُ تَضْرِبُ أَى تسير، وحكمه حكم المخالف للأول لفظا ومعنى (٢).

ويطبق بعد ذلك هذه الأحكام على الفعل الذي يلى فعل الجواب يقول : (وكذلك الحكم إنْ جاء الفعل بعد الجواب، فالمتفقان لفظا ومعنى نحو : إنْ تأتِني أحسن إليك أحسن إليك . والمختلفان لفظا ومعنى نحو إنْ تزرّني أكرمك أسرعُ والمختلفان لفظا لامعنى نحو إن تبعث إلى آتك أجيءُ والمختلفان معنى لالفظا نحو : إن تأتِني أضرب أضرب أي أسير) "

ويمكن أن نلاحظ أن الرضى قد تنكب الطريق من أجل أن تتم له القسمة المنطقية دون أن يجعل اللغة مصدر أحكامه ، فهو قد افترض تراكيب معينة ثم خلق من أجلها كلاما ظهرت الركاكة فيه ، وليست كل الإمكانيات التي ذكرها مفتعلة ، وإنما نقصد بكلامنا هذا الإمكان الأول وهو الاتفاق لفظا ومعنى حيث يكون الفعل توكيدا لفظيا ، ومثله الاتفاق لفظا لامعنى .

ولسنا ننكر ظاهرة التوكيد اللفظى ذاتها ، وإنما الذى ننكره هو استخدامها استخداما ساذجا بهمل الوظيفة الحقيقية التى يؤديها اللفظ المكرر ، فلابد لنا من معرفة السياقات المعينة التى يجرى بها التوكيد،

<sup>(</sup>٣) ( أَن يَتَفَقَّا مَعَى لا لَفَظَا نَحُو ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلُقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ ﴾ [ الفرقان ٦٨ ] فهو بدل من الأول ) (١)

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٣ ) م. ن، ص. ن .

<sup>(</sup> م ٢٦ - الجملة الشرطية )

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦١ .

٠٠١ م . ن ، ص . ن .

<sup>(</sup>٣)م.ن،ص.ن.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص ن.

فلا أحسب أن العملية عشوائية . ومهما يكن من أمر فلابد أن يكون مصدر استقرائنا ومنشأ أحكامنا اللغة نفسها ، فاللغة جملة من العادات المنظمة . ورغم أن النظام اللغوى قادر على تزويدنا بأعداد لاحصر لها من التراكيب ، فإن ما يمكن اعتباره صحيحا لغويا هو ما يستخدم من تلك

التراكيب ، وما يعتبره المتكلمون باللغة صحيحا .

وهذا لايعنى أن الإنسان غير قادر على خلق جمل جديدة وإبداع علاقات معنوية جديدة ، بل إنّه على ذلك لقادر ، ولكن بالأنظمة ، والأطر اللغوية لا المفترضة ، فليس يمكن قبول جملة كالجملة التي افترضها الرضى مستخدما فيها توكيدا لفظيا ؛ لأن هذه الجملة لا يضمها سياق ، واللغة ليست جملا منفصلة وإنما هي سيل من الجمل المتتابعة ولكن الدارس اللغوى قد يعمد إلى اقتطاع جملة عن سياقها ليجرى عليها درسه لأسباب عملية ، ولكنه لا يغفل عن ملابسات السياق وأهمية ذلك في استصدار الأحكام ، ومن هنا تظهر خطورة ابتكار جمل ليست ذوات أسس لغوية .

ولا نجد عند أبى حيان جديدا بعد ذلك ، بل إنَّه لم يفصل القضية تفصيل الرضى من قبله (١) .

ونقل السيوطى ما عند أبى حيان مع تعديل فى العبارات وبعض كلمات الأمثلة على أنه أشار لأول مرة إلى أن الماضى كالمضارع فى الأحكام ( وإنما فرضت المسألة فيه كالتسهيل لأنه منه يظهر الأثر) (٣).

ويتبين من نص السيوطي أن الوازع على دراسة هذه القضية هو هذا الأثر الذي يظهر على الفعل المضارع.

#### ثانيا : التوسيع بالعطف

نقصد بالتوسيع بالعطف مايجرى في الجملة الشرطية من زيادة في تركيبها نتيجة للعطف على بعض أجزاء ذلك التركيب . ويجرى العطف على الآتى :

- (١) فعل الشرط .
- (٢) فعل جواب الشرط .
- (٣) جواب الشرط المربوط بالفاء.
  - ١ العطف على فعل الشرط:

الفعل المعطوف على فعل الشرط هو ( ماينجزم بين المجزومين) (١) عند سيبويه ومثال ذلك عنده :(٢)

إِنْ تَأْتِنِي ثُم تَسَأَلْنِي أَعْطَكُ .

إِنْ تَأْتِنِي فَنَسَأَلْنِي أَعطِك.

إِنْ تَأْتِنِي وَتَسْأَلُنِي أَعْطِـك .

( وذلك لأن هذه الحروف يشركن الآخر فيا دخل فيه الأول وكذلك « أو » وما أشبههن ) (٣) .

فالشرط إذن ليس مكونا من فعل واحد وإنما من فعلين اشتركا فى ذلك ، وقامت أداة العطف بإعطائهما هذه الوظيفة المشتركة ، ولذلك اشتركا فى القرينة الإعرابية وهى الجزم .

<sup>(</sup> ١ ) أبو حيان ، الارتشاف ٨١٥ .

۲ ) السيوطى ، الهمع ٢ / ٦٣ .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣/٨٨.

٠٠١ م . ن ، ص . ن .

<sup>(</sup>٣)م.ن،ص.ن.

ويتفق النحاة مع سيبويه على وجوب الجزم فى حالة العطف هذه (۱) . ولا يجوز أن يكون الفعل مرفوعا (۲) . وعلة ذلك عند سيبويه أن هذا الفعل لا يمكن أن يكون (حالا) على تحو ما كان الفعل الذى يلى فعل الشرط مرفوعا فى مثل (متى تأته تعشو) ، فالفعل (تعشو) مرفوع على الحالية ، أى (متى تأته عاشيا) ، ومحال أن يكون على هذا النحو : متى تأته وعاشيا (۱)

ويظهر هنا أن القياس هو الذي دفع سيبويه إلى هذه المقولة . فإذا كان الفعل المرفوع في ( مَني تَعْشُو ) رفع على الحالية فليس كل فعل مرفوع يكون على الحالية ومعنى ذلك أنه إذا جاء بعد «واو العطف » فعل مرفوع فليس لأنه (حال ) على نحو ما كانت ( تعشو) حالا .

وقد ثنبه المبرد إلى ذلك ، فقال بعد أن أورد علة سيبويه . ( ولكن إن أضمرت جاز فقلت : إنْ تأتينا وتسألُنا نعطِك . تريد : إن تأتينا وهذه حالك نُعطِك )(١) . وهذا خاص بالواو وحدها(٥) .

ولاحظ سيبويه أن الفعل قد يأتى منصوبا بعد الفاء والواو ، يقول: ( وسأَلت الخليل عن قوله إنْ تَأْتِنَى فتحدثَنَى أحدثُك ، وإنْ تأتِنى وتحدثَنى أحدثُك ، فقال : هذا يجوز ، والجزم الوجه)(١)

وعلة النصب ترجع إلى أنه ليس المراد من الفعل (تأتني) الفعل نفسه وإنما المصدر وهو الإنيان ، وعلى هذا لا يمكن عطف الفعل بعده وهو (تحدثني) عليه لأنه لايعطف الفعل على الاسم ، ولذلك كان لابد من تحويل هذا الفعل إلى مصدر أيضا وذلك بتقدير «أنّ» فيصير لدينا (أنْ تُحدثني). ولأن «أنْ » لا تظهر في الجملة قدرت تقديرا وجذه الأداة المقدرة انتصب الفعل ، وتأويل الجملة عند سيبويه هي : إنْ بكُنْ إتيانٌ فَحديثٌ آتِك (۱).

وقد قال الخليل بأن الجزم الوجه هذا ، لأن النصب الذي يحدث بوجود الفاء أو الواو لايقدم في الجمل التي ذكرها سيبويه شيئا جديدا من حيث المعنى ، وهذا واضح من تأمل التركيبين :

- (١) إِنْ تَأْتِنِي وَتُحَدَّثْنِي آتِك .
- (٢) إن تأنِّني وتُحَدِّثُني آتِك.

فنى (١) يكون الإثنيان الأُخير جزاء الفعلين : الإِثنيان والحديث . وفي (٢) الجزاء يكون للجمع بين فعلين : الإِثنيان والحديث .

وهكذا لانجد فرقا فى المعنى ، وكذلك فى الفاء التى يكون معها الإنيان سببا فى الحديث ، والمحصلة واحدة ، وهذا مافهمنا من نص الكتاب: ( وإنما كان الجزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث ، فلما كان ذلك كان أن يحمل على الذى عمل فيما يليه أولى ، وكرهوا أن يتخطوا به من بابه إلى باب آخر إذا كان يريد شيئا واحدا )(٢) ، ولعل تفضيل الجزم على النصب مع الواو

<sup>(</sup>۱) المبرد ، المقتضب ۲/۲۳ ، النحاس ، إعراب القرآن ۱۶۱ ، الأنبارى ، البيان ۲/۳۷۳ ، ابن مالك ، الألفية (شرح ابن عقيل بعناية محمد النجار ) ۲/۱۹۱ ، الرضى ، شرح الكافية ۲۲۱/۲ .

<sup>(</sup> ٢ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٨ ، المبرد ، المقتضب ٢ /٦٥ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٨ ، المبرد ، المقتضب ٢ /٦٥ – ٦٦ .

<sup>(</sup> ٤ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٣٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) المبرد ، المقتضب ٢ /٦٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٨ .

<sup>(1)</sup> سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٨ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

والفاء راجع إلى أن النصب معهما إنما يحسن فى سياق النفى (١) . ولذلك حسن النصب فى بيت كعب بن زهير ، يقول سيبويه : ( وسألته عن قول ابن زهير :

وَمَنْ لاَيُقَدَّمْ رِجُلَهُ مُطْمئِنَةً فَيُثْبِتَها فِي مُسْتَوَى الأَرضِ يَزْلِقِ فقال : النصب في هذا جيد ، لأنه أراد ها هنا من المعنى ماأراد في قوله : لاتأتينا إلا لم تحدثنا ، فكأنه قال : من لايقدم إلا لم يثبت زلق )(٢)

يفهم من النص السابق أن المعنى هو : إنَّ الذى كلَّما قدم رجله لايشبتها يزلق وعلى هذا لا يكون لكلمة (مطمئنة) دور كبير فى المعنى، ونحن نفهم البيت فهما لعله على شيء من الاختلاف قليل، وهو يعتمد على اعتبار كلمة (مطمئنة) ذات دور فعال، أما العبارة (فيشبتها ومستوى الأرض) فما هي إلا تفسير للكلمة (مطمئنة)، وعلى هذا يكون معنى البيت من لايقدم رجله مطمئنة بحيث يشبتُها في مستوى الأرض يزلق ولو حذفت هذه العبارة لظل الكلام محتفظا بالمعنى الأساسى.

ونصب الفعل بالواو والفاء عند سيبويه على إضار الأن الأ وممن تابعه الأخفش (الله والمبرد (ه) أما عند الفراء فعلى ( الصرف ) يقول الفراء : ( وإن شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بالواو نصبا على

ما يقول النحويون من الصرف ، فإن قلت : وما الصرف ؟ قلت : أَنْ تَأْتُى بِالُواو معطوفة على كلام في أُوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها ، فإذا كان كذلك فهو الصرف )(١).

وقد نسب ابن السراج مصطلح (الصرف) إلى الكوفيين ، وتابهم فيه (١).

ونبه سيبويه إلى أن أداة العطف «ثم» لايأتى الفعل بعدها منصوبا على نحو ماجاء بعد « الواو » و « الفاء » ، فهى لاتضمر بعدها « أن » ، وليس فيها من معانى « الفاء » أو « الواو » .

ولابد أن يكون الفعل بعدها مجزوما ، لأنه لاينتصب بعدها على إضهار « أن » ، ولأنه لايرتفع ، على الابتداء ، لأن الكلام لمّا ينقطع بعد (٤) ، ولا على ( الحال ) على نحو ارتفاعه مع « الواو » عند المبرد (٥)

واستكمالا للموضوع يتحدث سيبويه عن الفعل المضارع بعد «فاء» الربط الجزائى ، فيقول إنَّ هذا الفعل لايكون إلا مرفوعا لأنه لم يعطف على فعل الشرط فليس شريكا له وإنما هو ضمن جملة داخلية مستقلة (٦).

ولابد من القول هنا إن ثمة اختلافا فى النبر بين ما يحدث حالة العطف وبين مايحدث حالة الربط الجزائى . ويلاحظ ذلك فى صورة اللغة المنطوقة ، أما فى الصورة المكتوبة فليس ذلك مبينا .

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣٨/٣.

<sup>(</sup> ٢ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٨ - ٨٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٢٨/٣ ، ١١ .

<sup>(</sup> ٤ ) الأخفش ، معانى القرآن ٤٤ .

<sup>(</sup> o ) المرد ، المقتضب ٢ /٦٧ .

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ١ /٣٣ – ٣٤ .

 <sup>(</sup> ۲ ) ابن السراج ، أصول النحو ۲ /۱۹۷ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٨٩ .

<sup>(</sup>٤)م٠ن،ص.ن.

<sup>(</sup> ٥ ) المرد ، المقتضب ٢ /٢٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٨٩ .

نخلص من ذلك كله إلى أن العبارة الشرطية يتم توسيعها باستخدام أدوات العطف ويكون للفعل المضارع المعطوف بعدها ثلاث حالات : حالة الجزم ، حالة النصب ، حالة الرفع . والجزم مع أدوات لعطف كلها ، حيث يعطف الفعل عطف نسق ، والنصب مع «الفاء» و«الواو» و «أو» (۱) ، على إضار «أن» عند سيبويه ، وعلى الصرف عند الفراء والكوفيين . والرفع مع الواو على (الحالية) ، وذلك بإضار مبتدأ بين و الواو » والفعل عند المبرد .

### ٢ \_ العطف على فعل جواب الشرط :

يأتى الفعل بعد أدوات العطف على ثلاث أحوال :

الأُولى : حالة الجزم وذلك إذا عطفت تلك الأَدوات الفعل على فعل خواب الشرط (٢٠) . وتتحقق هذه الحالة باستخدام أى أداة منأدوات العطف.

والثانية : حالة النصب ، وتتحقق باستخدام « الفاء » أو «الواو » .

« الواو » . و يكون النصب بالفاء والواو على تقدير وأن » عند سيبويه (۱) والأخفش (۲) ، والمبرد (۳) . وعلى الصرف عند الفراء (۱) وابن السراج (۱) والرضى (۱) . ويذهب سيبويه إلى أن نصب الفعل المعطوف على فعل جواب الشرط ضعيف ، لأنه ليس في سياق نني أو طلب ، ولكن سوغ ذلك مشابهة الشرط الاستفهام (۷) .

ويذكر الفراء أنه إذا عطفت فنصبت ثم عطفت جاز في المعطوف الثاني الجزم ، وقد استشهد على ذلك ، وقال إنه كثير في الشعر والكلام (٨).

والثالثة : حالة الرفع وتتحقق بـ « الواو » و « الفاء » و «ثم » (1). والرفع مع

- (١) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٨ .
- ( ٢ ) الأخفش ، معانى القرآن ٤٤ .
  - ( ٣ ) المرد ، المقتضب ٢ /٢٧ .
- ( ٤ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٣٣ ٣٤ .
- ( ٥ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٧ .
- ( ٦ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٦١ .
  - ( ٧ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٩٢ .
- ( ٨ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٧ ، ١ /٢٦٤ ، ٣ /١٦٠ .
- ( ٩ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٨٩ ، الفراء ، معانى القرآن ١ / ٢٠٦ ، الأخفش ، معانى القرآن ٤٤ ، المبرد ، المقتضب ٢ / ٦٦ ، الزنخشرى ، المفصل ٢٠٥٠ ، ابن يعيش . شرح المفصل ٧ / ٥٥ ، ابن مالك ، الألفية ( شرح ابن عقيل . طبعة النجار ) ٢ / ٣١٨ ، الرضى ، شرح الكافية ٢ / ٢٦١ .

۸۹/۳ سيبويه ، الكتاب ۸۹/۳ .

<sup>(</sup>۲) سيبويه ، الكتاب ۸۹/۳ ، ، الفراء ، معانى القرآن ۲۰۲/۱ ، الأخفش ، معانى القرآن ٤٤ ، المبرد ، المقتضب ۲۰۲/۲ ، الأخفش ، معانى القرآن ٤٤ ، المبرد ، المقتضب ۳۷۲/۲ ، ابن الزمخشرى ، المفصل ۲۰۵۰ ، الأنبارى ، البيان ۲۳۷۲ ، ابن يعيش ، شرح المفصل ۷/٥٥ ، ابن مالك ، الألفية (شرح الكافبة ابن عقبل طبعة النجار ) ۲/۸۲ ، الرضى ، شرح الكافبة

<sup>(</sup>٣) سيبويه ، الكتاب ٨٩/٣ ، الفراء ، معانى القرآن ٢٠٦/١ ، الأخفش ، معانى القرآن ٤٤ ، المبرد ، المقتضب ٢٧/٢ ، ابن السراج ، أصول النحو ٢/١٩٧ ، الزمخشرى ، المفصل ٢٥٥ ، ابن يعيش ، شرح المفصل ٧/٥٥ ، ابن مالك ، الألفية =

<sup>= (</sup> شرح ابن عقیل طبعة النجار ) ۲ /۳۱۸ ، الرضی ، شرح الكافية ۲ /۲۹۱ .

الفاء جرى مجراه في غير الجزاء فجرى الفعل هنا كما كان يجرى في غير الجزاء) (١) .

ومعنى ذلك أن المعطوف بـ «الواو » داخل فى الكلام المربوط بـ «الفاء » ، فهو من جملة الجواب ، والتوسيع حاصل ضمن الجملة الجوابية ، وليس بتعدد العبارة الجوابية كما فى حالة الجزم فى قوله تعالى :

( ومَنْ يُضْلِلْ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ ويَذَرُهم في طُغْيانِهم يَعْمَهون ) [ الأَعراف ١٨٦] .

ويفسر سيبويه الجزم بأنه (حمل الفعل على موضع الكلام ، لأن هذا الكلام في موضع يكون جوابا ، لأن أصل الجزاء الفعل ، وفيه تعمل حروف الجزاء ، ولكنهم قد يضعون في موضع الجزاء غيره )(٢)

ويتابع النحاة سيبويه في تفضيل الرفع على الجزم في مثل هذا الموضع (٣) .

ويناقش سيبويه أمثلة قد تكون استثناء على تفضيل الرفع : ( ) يقول : ( وتقول : إنْ تأتِنى فَلنْ أوذيكَ وأستقبلُك بالجميل ، فالرفع ههنا الوجه إذا لم يكن محمولا على لنْ ، كما كان الرفع الوجه في قوله : فهو خيرٌ لك وأ كرمُك )() .

و الواو ، على وجهين ، أحدهما على الحالية عند المبرد (١) ، والثانى على الاستئناف . ويقصد بالاستئناف إبتداء جملة ذات استقلال داخلى . وقد جاء الاستئناف لأن الكلام قد تم (٢) .

#### ٣ ـ العطف على جواب الشرط المربوط بالفاء :

يكون للفعل المعطوف على جواب الشرط المربوط بالفاء حالتان عند سيبويه إحداهما جيدة وهي الرفع ، والثانية جائزة وهي الجزم (٢) . أما الفراء فالحالات عنده ثلاث : الرفع ، والجزم ، والنصب أعن النصب : ( ولو نصبت على ما تنصب عليه عطوف الجزاء إذا استغنى لأصبت) (٥) .

ولكنه قال أيضا بأنَّ أكثر مايكون النصب إذا لم يكن في جواب الشرط فاء ، فإذا كانت الفاء فالرفع والجزم (٦)

مثال حالة الرفع قوله تعالى :

( وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوها الفُقَراءَ فَهو خَيْرٌ لَكُم ويُكفرُ عَنْكُم مِنْ سَيِّئاتِكم ﴾ [ البقرة ٢٧١ ]

يقول سيبويه مبينا تفضيله لحالة الرفع :

( والرفع ههنا وجه الكلام ، وهو الجيد ، لأَن الكلام الذي بعد

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ۳ / ۹ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٩٠ – ٩١ .

 <sup>(</sup> ٣ ) انظر: الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٦ ، الأخفش ، معانى القرآن ٤٦ ،
 النحاس ، إعراب القرآن ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سيبويه ، الكتاب ١٩١/٣.

<sup>(</sup>١) المبرد، المقتضب ٢/٧٧.

<sup>(</sup> ٢ ) سيبويه ، الكناب ٩١/٣ – ٩٢ . المبرد ، المقتضب ٢ /٦٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣٠/٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup> ٥ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٨٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) م. ن، ص. ن .

أما (ب، ج) فإن (ب) هو الأفضل لأنه هو الإمكانية الموجودة ، لأن (ج) تلتبس مع (١) .

ويجب القول أخيراً إنه من المهم جداً التوفر على دراسة العطف دراسة فاحصة وذلك من أجل أن نتبين الفرق فى الدلالات بين مختلف الصور الإعرابية التى ترد. والتحقق أيضا من ورودها حقا.وينبغى أننفصل بين مستويات الاستخدام فلا ندرس نصوص الشعر والقرآن والكلام على صعيد واحد . ولابد لإثبات قاعدة ما من توفر كمية كافية من الشواهد ، أما الشاهد أو الشاهدان فأحسب أنهما لا يستحقان بناء قاعدة عليهما .

ونضع هنا محاولة بسيطة لتحليل المثالين اللذين ذكرهما سيبويه، وذلك بهدف التعرف على الفرق بين التراكيب المذكورة .

أولا : ( إِنْ تَأْتِنِي فَلَنَ أُوذِيَكُ واستقبلُكُ بِالجميل ).

(١) إِن تَأْتَنَى فَلَنَ أُوذَيَكُ وَ أَسْتَقَبِلُكُ بِالجَمِيلِ

عبارةجوابية

عبارة شرطية عبارة جوابية

يكون الفعل مجزوما : ( أَستَقبلُك)

وبمكن التحليل على هذا النحو:

إذن فنحن أمام ثلاثة تراكيب : منها اثنان متعادلان ، واثنان متفاضلان ، أما التراكيب فهي :

(١) إِنْ تَأْنِنِي فَلَنْ أُوذِيَك وأَستقبلَك بالجميل ".

(ب) إِنْ تَأْتِنِي فَلَنْ أُوذِيَك وأَستَقْبِلُك بِالجَمْيِلِ .

(ج) إِنْ تَأْتِنِي فَلَنْ أُوذِيَكَ وأَستقبلُكَ بِالجميلِ .

التركيب (١) يعادل (ب) فلبس أحدهما أفضل من الآخر .

التركيب (ب) أفضل من (ج).

هذا من حيث الناحية النظرية البحته . ذلك أن الحالة (١) غير مقبولة لغويا لأن عطف (استقبلك) على (أوذيك) يفضى إلى شيء من التناقض ، فعدم الإيذاء مناقض لعدم الاستقبال الجميل . وهذا ما ينبه إليه السيرافي بحسه اللغوى الجيد (١)

(٢) ويقول أيضاً :

( ومثل ذلك : إن أتبتنى لم آنك وأحسنُ إليك ، فالرفع الوجه إذا لم تحمله على لَمْ ، كما كان ذلك فى لن ) (٢) . للينا أيضا هنا ثلاثة تراكيب :

(١) إِنْ أَنْيُتَنَى لَمْ آتِكَ وأُحسنُ إليك .

(ب) إِنْ أَنَيْتَنَى لَمْ آتِكَ وَأُحسنُ إليك .

(ج) إِنْ أَنَيْتَنَى لَمِ آتِكَ وأُحسنُ إلبك .

التركيبان (١) ، (ب) متعادلان لاتفاضل بينهما .

<sup>(</sup> ١ ) انظر الهامش (٣) في الكتاب لسيبويه ١٩١/٣.

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه . الكتاب ۳ / ۹۱ ·

الفعل يكون منصوبا لأن لن داخلة عليه . ويمكن وضع الحالات الثلاث في الجدول الآتي :

إِنْ نَاتَنَى + فَلَنَ أُوذِيَكَ وأَستقبلُك بالجميل إِنْ نَاتِنَى + فَلَ أُوذِيَكَ وأَستقبلُك بالجميل إِنْ نَاتِنَى + فَلَ أُوذِيَكَ وأَستقبلُك بالجميل إِنْ نَاتِنَى + فَلِلْ أُوذِيَكَ وأَستقبلُك بالجميل

ثانيا: (إنْ أَتيتني لم آتك وأحسن إليك)

(١) إنْ أَتيتني لم آتك وأحسن إليك

لم أتيك وأحسن إليك

إنْ أَتيتني لم آتيك وأحسن إليك

إنْ أَتيتني لم آتيك و أحسن إليك

إنْ أَتيتني لم آتيك و أحسن إليك

(عبارة شرطية) (عبارة جوابية)

والتوسيع في الجملة الشرطية تمّ بتعدد العبارة الجوابية .



عبارة شرطية عبارةجوابية

ويمكن التحليل على النحو التالى :

ان أوذيك (جملة جوابية) إنْ تأتنى ف و أستقبلُك (جملة جوابية)

( عبارة شرطية ) ( عبارة جوابية )

يكون الفعل مرفوعا ، لأنه ضمن جملة مستقلة داخليا والتوسيع فى الجملة الشرطية تم بتوسيع العبارة الجوابية وذلك بتعدد الجملة الجوابية .



عبارة شرطية عبارة جوابية

ويمكن تحليله على هذا النحو :

أوذيك إنْ تأتنى \_\_\_ ف + لن استقبلَك بالجميل

(٣) إنْ أَتيتني لم آتِك وأحسن إليك

إنْ أَتيتني لم آتِك وأحسن إليك

إنْ أَتيتني لم آتِك وأحسن إليك

(عبارة شرطية)

لم + آتك وأحسن إليك

( جملة جوابية مكونة من لم

+ جملة مركبة من جملتين )

ويمكن رسمه على النحو التالى :

إن أتيتنى \_\_لم إن أتيتنى \_\_لم أحسن إليك (جملة منفية بلم) (عبارة شرطية) (عبارة جوابية)

وقد اهتم ابن السراج بتوسيع الجملة الشرطية في نمطها الذي تتوسط فيه الأداة ، فهو أول من وجدداه تعرض لذلك ، يقول ابن السراج : (وإذا قلت : أقوم إن تَقُم ، فنسقت بفعل عليها ، فإنْ كان من شكل الأول رفعته ، وإنْ كان من شكل الثاني ففيه ثلاثة أوجه : الجزم على النسق على «إنْ» والنصب على الصرف ، والرفع على الاستئناف ، فأما النسق على «إنْ» والنصب على الصرف ، والرفع على الاستئناف ، فأما ما شكل الأول فقولك : تُحْمَدُ إنْ تأمرُ بالمعروف وتُؤجَرُ ، لأنه من شكل تُحْمَدُ إنْ تأمرُ بالمعروف وتُؤجَرُ ، لأنه من شكل تُحْمَدُ إنْ تأمرُ بالمعروف وتُؤجَرُ ، لأنه من شكل تُحْمَدُ إنْ تأمرُ بالمعروف وتَنْه عن المنكر ، فيكون فيه ثلاثة أوجه . فإن نسقت بفعل يصلح للأول ففيه أربعة أوجه : الرفع من جهتين : فين المنول وعلى الاستئناف ، والجزم والنصب على الصرف) (۱) .

واهتم ابن السراج بالمصطلحات ، فهو يستخدم مصطلح « نسق» لللالالة على العطف بالأدوات التي توجب الاشتراك في الحكم الإعرابي ( الاشتراك في حركة الآخر ) ، ويستخدم مصطلح « صرف » للدلالة على الحالة التي يكون الفعل بعد هذه الأدوات منصوبا ، وهو ينسب هذا المصطلح إلى الكوفيين ، يقول : ( وهذا النصب يسميه الكوفيون الصرف ، لأنهم صرفوه عن النسق إلى معنى غيره) (٢) . ويستخدم مصطلح استئناف للدلالة على أن ما بعد الأداة جملة جديدة والفعل ليس داخلا فيا قبل الأداة .

ونشير أخيراً إلى أن الفراء ذكر أن الفعل المعطوف يجوز أن يكون ماضيا ، لأن فعل جواب الشرط يجوز أن تقع صيغة الفعل المضارع

(م ٢٧ – الجلمة الشرطية )

<sup>(</sup> ١ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٧ – ١٩٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٧ .

وذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد (١).

### ٢ – العطف برائم ) :

ذكر ذلك أبو حيان ، وذلك نحو :

إِنْ آتِك ثم إِنْ أَدخلُ دارك فعبدى حر .

ذكر أبو حيان أن العتق يقع بالفعلين إذا بدأ بالأول (٢).

#### ٣ – العطف برد أو ، :

وذكر ذلك أيضا أبو حيان ، وذلك نحو :

إِنْ آتِكَ أُو إِنْ أَدْخُلُ دارك فعبدى حر .

ذكر أن العتق يقع بالفعلين أو بأحدهما (٣).

#### ٤ - العطف بـ ( لا ) :

ذكر ذلك ابن القيم وذلك نحو :

إِنْ خَرَجْتِ لا إِنْ لبسْتِ فَأَنْتَ طَالَقَ .

يقول: (فيحتمل هذا التعليق أمرين أحدهما جعل الخروج شرطا ونفى اللبس أنَّ يكون شرطا . الثانى أنَّ يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس والمعنى إنَّ خرجت لا لابسة أى غير لابسة ويكون المعنى إنَّ كان منك خروج لامع اللبس فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده وعلى الثانى لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه ) (1) .

مكان صيغة الماضي وصيغة الماضي مكان صيغة المضارع (١).

## ثالثا : التوسيع بالعبارة الشرطية :

يجرى توسيع الجملة الشرطية وذلك بتعدد العبارات الشرطية ، وهو على قسمين : أحدهما عطف عبارة شرطية على أخرى ، والثانى توالى عبارتين شرطيتين بدون عطف .

## أ ) عطف عبارة شرطية على أخرى :

حيث تعطف عبارة شرطية أو أكثر على العبارة الشرطية ونستخدم لذلك أدوات العطف ويختلف المعنى حسب اختلاف أداة العطف. وفيا يلى تفصيل ذلك :

#### \_ ١ العطف بالواو:

تشترك الواو العبارتين الشرطيتين المتعاطفتين بالجواب ، يقول الفراء :

( " إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ . وأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ » [ الانشقاق ١ ] ، وقوله : « وإذا الأرضُ مُدَّتْ وأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ » [ الانشقاق ٣ ] فإنه كلام واحد جوابه فيا بعده . كأنه يقول : « فَيَوْمَثِذِ يُلاقِي حِسَابَه » )(١) .

ويقول أبو حيان : ( إذا عطفت على فعل الشرط بالواو ، وتكررت أداة الشرط نحو : إنْ آتِك وإنْ أَدْخُلْ دارك فعبدى حر ، عنق بالفعلين كليهما) (٣)

<sup>(</sup>١) ابن القيم ، بدائع الفوائد ١/٩٠.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٦ .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) أبن القيم . بدائع الفوائد ١ /٥٥ .

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ٢/٢٧٦ وانظر ابن السراج في الأصول ١٩٨/٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٢٣٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) أبو حيان ، ارتشاف الصرب ٨١٦ .

#### ه \_ العطف به د بل ، :

وذكر ذلك أيضاً ابن القيم ، وذلك نحو : إِنْ خَرَجْتِ بَلْ إِنْ لَبِسْتِ فأَنت طالق .

يقول ابن القيم : ( ويحتمل هذا التعليق أمرين أحدهما أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به لأجل الإضراب ، والثانى أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما وجد ويكون الإضراب عن الاقتصار فيكون إضراب اقتصار لا إضراب إلغاء كما تقول أعظه ورهما بل درهما آخر )(١).

### ۲ - العطف به الكن ۱:

ذكره أيضا ابن القيم ، وذلك نحو : إِنْ لَبِسْتِ لكنْ إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتَ طَالَقَ . يقول ( فالشرط الثاني وقع (٢) لغا الأول لأجل الاستدراك بلكن) (٣) .

## ب) دخول عبارة شرطية على أخرى :

توسع الجملة الشرطية بأن تتوالى عبارتان شرطيتان فأكثر ، ونقصد به التوالى الذي يتم بدون أداة عطف .

وتتوالى العبارتان الشرطيتان وليس بعدهما غير جواب واحد . ولذا فقد اختلف النحاة في اعتبار الجواب لأى منهما ، فذهبوا مذهبين:

أحدهما : المذهب الذي عليه ابن الشجرى . ومفاده أن الجواب للأسبق وهو يقيس هذه القضية على قضية توالى الشرط والقسم حيث

يجعل الجواب للسابق منهما ، وفيا يلى ننقل نصا يبين ما يذهب إليه ابن الشجرى :

( إذا قال رجل لامرأته : إنْ أَكلْتِ إِنْ شربْتِ فأنت طالق « الفُتْيا » أَنَّها إِنْ أَكلَتُ ثُم شربتُ لايحنث ، وإِنْ شربَتُ ثُم أَكلَتُ من شربتُ لايحنث ، وإِنْ شربَتُ ثُم أَكلَتُ حنث فيكون الشرط الثاني هو الأول في المعنى هذا هو الحكم بإجماع الفقهاء .

وأما العلة عند أهل العربية فينبغى أن تعلم أولا أنه منى كان فى الكلام قسم وشرط فإنَّ الجواب يكون عن الأسبق منهما مثل أن تقول : والله إنْ قُمْتَ لأَقومنَ ، لأَقومن جواب القسم والشرط معترض وجوابه فى الكلام كما سنذكر . وإنْ تقدم الشرط كان القسم معترضا والجواب للشرط مثل إنْ قمْتَ والله قمْتُ ولا يجوز أن تقول : إنْ قمْتَ والله لأَقومَنَّ فتأتى بجواب القسم وقد تقدم الشرط . ولا والله إن قمْتَ قمْتُ فتأتى بجواب الشرط وقد تقدم الشرط . ولا والله إن قمْتَ قمْتُ فتأتى بجواب الشرط وقد تقدم القسم .

فإذا استقر هذا وعلم عدنا إلى المسئلة ، فقلنا : قوله ، إن أكلْت الن شربْت فأنت طالق ، فأنت طالق جزاء إن أكلْت ، وإن شربْت السرط آخر جوابه وإن أكلْت فأنت طالق فقوله إن أكلْت في نية التأخير وإن تقدم لفظا فإذا فعلت الشرب الذي هو المقدم في المعنى وأكلَت بعده ، وقع الحنث ومثل هذا قولك ظننت فليس إلا إعمالها فإن توسطت جاز الإلغاء والإعمال تقول في الإعمال قائماً ظننت زيداً ، فقائما في نية التأخير . وإن تقدم في اللفظ كذلك قوله : إن أكلت إن شربت فأنت طالق لما كان الجزاء عن الأول وجب أن يكون الأول بعد الثاني يتلو الجزاء حكما وتقديراً فهذه علة المسئلة) (١).

<sup>(</sup>١) ابن القيم ، بدائع الفرائد ١/٩٥.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في النص ولعل ( إن ) قبل الفعل سقطت سهوا .

<sup>(</sup>٣)م.ن.، ص.ن.

<sup>(</sup>١) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١/٢٤٠ – ٢٤١.

فهو بمنزلة : والله إِنْ أَنَيْتَنَى لآنَينَكَ . فثانى الشرطين لفظا أولهما معنى . ومثله : إِنْ تُبْتَ إِنْ تُذْنِبٌ تُرْحَمْ

أَى : إِنْ تُذْنِبُ فَإِنْ تُبْتَ تُرْحَمُ وكذا إِنْ كان أَكثر من شرطين نحو : إِنْ سَأَلْتَ إِنْ لَقيتَنَى إِنْ دَخَلت الدار أعطك ، أَى : إِن دَخَلْتَ الدار فَإِنْ سَأَلْتَنَى فَإِنْ سَأَلْتَنِى أُعْطِك فقوله : فإِنْ سَأَلْتَنَى مع الجزاء ، جواب : فإِنْ لقيتَنى مع جزائه جواب : إِن حَلْتَ وعلى هذا فقس إِن كان أكثر) (١) .

وتابع أبو حيان ابن الشجرى والرضى فى اعتبار الجواب للشرط الأول (٢) ، والرضى وأبو حيان يخالفان ابن الشجرى فى أنّهما يعتبران الكلام دالا على جواب الشرط الثانى وليس الجواب نفسه ، فالجواب عند أبى حيان محذوف ، ويشترط على ذلك بشرطين : أن يكون الفعل بصيغة الماضى ، وإنْ يكن قد جاء بالمضارع كما فى البيت الذى ذكره :

## مِنَّا مَعَاقِلَ عِزٌّ زَانَهَا الكَـرَمُ

والشرط الثانى – عند بعض النحويين كما يذكر – تقييده بالحال الواقعة موقعه فكأنه قال في هذا البيت إنْ تستغيثوا بنا تجدوا منا معاقل أزر إن تَذْعَروا ، فأول الشرط يصير أخيراً سواء أكانت مترتبة في الوجود أم غير مترتبة (٣) .

والمذهب الآخر هو ما عليه العكبَرى ومفاده أن الجواب يكون للعبارة الشرطية الثانية وتكون مع جوابها جواباً للعبارة الشرطية الأولى ، ويتضح هذا من إعرابه لقوله تعالى : ( ولا يَنْفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُم إِنْ كَانَ اللهُ يُر يدُ أَنْ يُغُو يَكُم وإليه تُرْجَعُون ) [ هود ٣٤] قال : ( قوله تعالى : ( إِنْ أَردْتُ أَنْ أَنْصحَ لَكُم إِنْ كَانَ اللهُ ) : حكم قال : ( قوله تعالى : ( إِنْ أَردْتُ أَنْ أَنْصحَ لَكُم إِنْ كَانَ اللهُ ) : حكم الشرط إذا دخل على الشرط أن يكون الشرط الثانى والجواب جوابا للشرط الأول ، كقولك : إِنْ أَتَيْتَنَى إِنْ كَلَّمْتَنِى أَكَرمْتُك ، فقولك : الأول في الذكر مؤخراً في المعنى حتى لو أناه ثم كلمه لم يجب الإكرام ولكن إن كلمه ثم أناه وجب إكرامه .

وعله ذلك أن الجواب صار معوقاً بالشرط الثانى ، وقد جاء فى القرآن منه قوله تعالى : ( إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنبى إِنْ أَرادَ النبى ) [ الأَحزاب ٥٠ ] ) (١) .

أما الرضى فهو يتابع ابن الشجرى فى مذهبه ، ويجعل الفاء مميزاً بين المذهبين فإذا أريد جعل الغبارة الشرطية الثانية وجوابها جوابا للعبارة الشرطية الأولى فلابد من ذكر الفاء تدخل على العبارة الشرطية الثانية . أما إذا جعل الجواب للأولى على أن تكون والجواب جوابا للثانية فلا فاء (۲) ، يقول الرضى : ( وإن قصدت إلغاء أداة الشرط الثانى لتخللها بين أجزاء الكلام الذى هو جزاؤها معنى أعنى الشرط الأول مع الجواب فلا يكون فى أداة الشرط الثانى فاء كقوله :

فَإِنْ عَشَرَتْ بَعْدَها إِنْ وَأَلَتْ فَشِيى مِنْ هَاتَا فَقُولا لَا لَعا

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢/٣٩٥.

<sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٤ .

<sup>(</sup>٣) م من ، ص . ن .

۱۱) العكرى ، التبيان ۲ /۱۹۱ .

<sup>(</sup> ۲ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٥ .

وذكر مثالا على المترتبة فقال :

( إِنْ أَعْطَيْتُكَ إِنْ وَعَدْتُكَ إِنْ سَأَلْتَنَى فَعَبْدِي حَرِ )(١)

فهذه أمور مترتبة : السؤال ثم الوعد ثم الإعطاء ، أما مثال غير المترتبة فقوله :

( إِنْ جَاءَ زَيدٌ إِنْ أَكُلَ إِنْ ضَحِكَ فعبدى حر) (٢) .

فهذه ليست مترتبة في الواقع ولكن ترتيبها يكون : الضحك ثم الأحل ثم المجيء . ثم يذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة فيذكر المذهبين الذين سبق لنا بيانهما ، وذكر قولا ثالثا وهو أن العتق يلزم بحصول هذه الأفعال كلها دون التفات إلى تقديم فعل منها وتأخيره (٣)

ولخص لذا ابن القيم اختلاف الفقهاء ولم يزد في ذلك على أبي حيان، غير أنه ذهب إلى أن الأفعال في العبارتين الشرطيتين لايخلوان من حيث التحقق في الوجود من أن يكون الأول متقدماً والثاني متأخراً ، أو أن يكون الأول متعادلين في ذلك .

فإن كان الأول متقدماً والثانى متأخراً ، كانت الفاء مقدرة فى الثانى وبهذا يكون الشرط الثانى والجواب المذكور جوابا للأول . مثال ذلك : إنْ دخلْتَ المسجدَ إنْ صليتَ فيه فلكَ أجر ، تقديره فإنْ صلبتَ فيه وحذفت الفاء لدلا لة الكلام علمها (1) .

فإِن كَانَ الأَولَ مَتَأْخَراً والثَّانَى مَتَقَدَماً فَى الوجود فإِنَ الثَّانَى يَكُونَ فَى نَيْهَ التّقدم ، وما قبله جوابه والفاء مقدرة فيه ومثله : إِنْ دَخلْتَ السَّجَدَ إِنْ تَوضأَتَ فَإِنْ دَخلْتَ السَّجَدَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللل

المسجدَ فصلِّ ركعتين فالشرط الثاني هنا متقدم (١) .

وإذْ لم يكن أحدهما متقدما في الوجود على الآخر بل كان محتملا للتقدم والتأخر لم يحكم على أحدهما بتقدم ولا بتأخر ، وإنما يرجع الحكم إلى المتكلم فأيهما قدره شرطا فالآخر جوابه وكان مقدراً بالفاء تقدم لفظه أو تأخر (٢).

وإن لم تظهر نية المتكلم احتمل الأمرين (٣) .

على أن ابن القيم قال في موضع آخر كلاما وفق به إلى أن يعرض فهما صحيحا للغة نابعا من داخل اللغة وليس معتمداً على مسلمات نظرية لاشأن للغة بها ، يقول ابن القيم :

( وأحسن من هذا أن يُقال ليس الكلام بشرطين يستدعيان جوابين بل هو شرط واحد وتعليق واحد اعتبر في شرطه قيد خاص جعل شرطاً فيه وصار الجواب للشرط المقيد فهو جواب لهما معا بهذا الاعتبار وإيضاحه أنك إذا قلت : إن كلمت زيداً إنْ رأيته فأنت طالق جعلت الطلاق جزاء على كلام مقيد بالرؤية لا على كلام مطلق وكأنه قال إنْ كلمته ناظرة إليه فأنت طالق) (٤).

<sup>(</sup>١) ابن القيم ، بدائع الفوائد ١٠/١ .

<sup>·</sup> ١٠ م · ن ، ص ن .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن،

<sup>(</sup> ٤ ) أبن القيم ، بدائع الفوائد ٣ /٢٤٧ – ٢٤٨ .

<sup>(</sup>١) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٤ .

<sup>(</sup>٢)م.ن،ص.ن.

٠٠٠ م . ن ، ص . ن .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن القيم ، بدائع الفوائد ١ /٢٠ .

وقد استفاد الزركشي من فكرة الرضي عن الفاء ومن حديث ابن القيم عن الوجود تقدما وتأخراً وجعل هذا ضوابط للمسألة (١) وردد السيوطي ماعند أبي حيان (٢) .

نستطيع أَنْ نقول إِنَّ هذا الخلاف الذي نجده في هذه القضية إنما هو امتداد للخلاف الأساسي حول جواب الجزاء من حيث التقديم والتأخير ، ورأينا أن الفريقين يتحدثان عن تركيبين مختلفين أحدهما تركيب الجملة الشرطية المكونة من عبارتين عبارة شرطية وعبارة جوابية ، والتركيب الآخر هو جملة خبرية ملحقة مها عبارة شرطية تقيد معناها . وفي هذه القضية نحن أمام رأيين - كما رأينا -أحدهما يجعل الجواب للشرط الثاني وهو وشرطه جواب للأول ، ورأينا الرضى يشترط الفاء للتعبير عن هذا المعنى وابن القيم يقدرها إذا لم تكن موجودة ، وهما بهذا يعيدان التركيب إلى حظيرة النمط الأساسي للجملة الشرطية ذات العبارتين ( الشرطية والجوابية ) ، أمَّا الرأى الآخر فهو الذي يجعل الجواب للأول وهو وجوابه جواب للشرط الثاني . ولا بأس أن يكون الجواب متقدما ، أو الجواب محدوفاً عند البصريين ، ومذا يحافظون أيضا على الرتبة في الجملة الشرطية . ومهما يكن من أمر فإن الدرس يظل يقبع في ميدان الشكل دون سبر الدلالة للخلوص منها إلى فهم أعمق للشكل ، وقد حاول ابن القيم شيئًا من ذلك حيثها ذكر مسألة الوجود والترتيب فيه ، وهذه قضية زمنية ولكنه صاغها بطريقة منطقية صارمة ، حيث وصل إلى قسمة

منطقية لايرتضيها الواقع اللغوى المتسم بالمرونة والحيوية ، فقد ذهب إلى ماهو سابق فى الوجود ومتأخر فى الوجود ، وماهو متعادل . ولكنه أصاب حينها ذكر فى موضع آخر أن الشرط الثانى قيد للأول والجواب لهما .

المهم أنَّ المرجع فى هذه القضية لابد أن يكون إلى الدلالة ، وهى وحدها التى تحدد أركان جملة من الجمل ، فقد تتوالى العبارات الشرطية ويكون لها جواب واحد ، وسنمثل بمثال فرضى :

\_ إِنْ تُلْعَبْ إِنْ تَلْهُ إِنْ تَغْفَلْ تَغْشَلْ فِي امتحانك .

فكل هذه الشروط هي أمثلة لما بمكن أن يسبب فشلا .

\_ إِنْ تَدْخُلُ إِنْ تَخْرُجُ يُشَاهِدُك الحارس .

فهذه شروط يراد بها أن الحارس يقظ متنبه على أى حال .

إِنْ تَزِرْنَى إِنْ تَجِدْ وقتاً أَزِرْك .

فالزيارة المشروطة مقيدة وليست مطلقة ، مقيدة بوجود الوقت ، كأَنك تقول : إِنْ تَزُرْنَى مَنَى تَجِدُ وقتا أَزْرُك .

إِنْ دَخَلْتُ الغَرْفَةَ إِنْ وَجَدْتَ الكتابَ فهو لك .

هذا التركيب خارج السياق يمكن أن يدل على أكثر من معنى ، فيمكن أن يكون المعنى إنَّ استطعت الدخول ثم عثرت على الكتاب فهو من نصيبك ، والتركيب على هذا المعنى يكون جملة شرطية جزائية ( إنَّ دخلَّتَ ) شرطها والشرط الثاني وجوابه جوابها .

<sup>(</sup> ۱ ) الزركشي ، البرهان ۲ /۳۱۳.

 <sup>(</sup> ۲ ) السيوطي ، همع الهوامع ۲ / ۱۳ .

إنَّ وجدُّتَ الكتابُ فهولك إِنْ دخلْتَ الغرفة عبارة جوابية عبارة شرطية إنْ وجدْتُ الكتاب فهو لك عبارة جوابية عبارة شرطية

ويمكن فهم التركيب على معنى آخر وهو إِنْ دخلْتُ الغرفة بعد وجودك الكتاب أصبح من نصيبك ، فني التركيب تقديم وتأخير ، ولابد من ظهور هذا في نبر أجزاء الجملة وفي تنغيمها . ومعناها : إن وجدك الكتاب فإن دخلت الغرفة فهو لك ، أما القضية الفقهية التي طُرحت فهي افتراضية وكان نقاشها على الورق ولم يستند درسها إلى اللغة في شكلها المنطوق.

### رابعا : التوسيع بالمعترضات

يجرى توسيع الجملة الشرطية بطائفة من الجمل والعبارات التي تعترض بين العبارتين الشرطية والجوابية ، وفها يلي أمثلة لذلك :

### ١ \_ الاعترا ض بالنداء :

( ١ ) الأنباري ، البيان ٢ /١٨٨ .

قال الأنباري في إعراب الآية :

( قُلْ رِبَّ إِمَا تُربِنِّي مَايُوعَدُونَ - رِبّ - فَلَا تَجْعَلْنِي فِي القَوْمِ الظالِمين ) [ المؤمنون ٩٣ ، ٩٤ ] .

( رب : أراد يارب ، وهو اعتراض بين الشرط وجوابه بالنداء)

ومثل لذلك الرضى بالآتى :

(إِنْ تَأْتِنِي \_ يازيدُ \_ آتِك )(١)

٢ - الاعتراض بالقسم :

ومثل له الرضى بالمثال :

( إِنْ تَأْتِنِي \_ والله \_ آتِك )(٢) .

٣ - الاعتراض بالدعاء:

ومثل لذلك الرضى بالمثال:

( إِنْ تَأْتِنِي \_ غَفَرَ اللهُ لك \_ آتِك ) (٣) .

٤ \_ الاعتراض بالجملة الاسمية :

ومثل لذلك الرضى بالمثال:

( وإنْ تأتني \_ ولا فخر \_ أكرمُك ) (1) .

<sup>(</sup> ۱ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢)م.ن،ص.ن.

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) م . ن ، ص . ن . وقد كتبت (فخر) في النسخة المطبوعة ( فخذ ) وهذا خطأ مطبعي .

ثَلَاثَةُ أَشهر ﴾ [ الطلاق ٤ ] . قال : ( والشرط وجوابه وما تعلق به خبر عن « اللاثي » )(١) ونجد مثالا آخر عند الأنباري أيضا (٢) .

#### ٢ - صفة :

تقع الجملة الشرطية صفة من ذلك ما ذكره الأنبارى في إعراب الآية :

( لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُم ﴾ [ المائدة ١٠١ ]

قال : ( وإِنْ تُبُدُ لَكُم تَسُوْكم ، جملة مركبة من شرط وجزاء فى موضع جر لأنها صفة لأشياء ) (٣) .

ونجد مثالا آخر عند العُكْبَري في التبيان (١).

#### : صلة

تقع الجملة الشرطية صلة للموصول ، مثال ذلك في إعراب الأنبارى الآية :

( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُم فِي الأَرضِ أَقَامُوا الصَّلَاة ) [ الحج ٤١ ] . قال : ( و هو « الذين » موصول بالشرط والجزاء ) (\*).

ويقول العكبرى : ( وكما يقع الشرط خبراً يقع صلة وصفة وحالا )(١)

# الفصل الثانى الفصل الثاني المجلة لعربية

يتناول هذا الفصل قضايا الجملة الشرطية حينا لا تكون قائمة بذاتها وإنما في سياق تراكيب وأدوات أخرى . فقد تكون الجملة الشرطية في سياق استفهام أو قسم أو أدوات أخرى سواء كانت عاملة أو غير عاملة وهي مثل غيرها من الجمل قد تكون جزء من جملة أخرى ، فتقع مواقع متعددة فتحتفظ بتركيبها الداخلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المعينة التي جاءت من أجلها ولا تختلف من حيث القدرة على أداء تلك الوظيفة عن غيرها من الجمل أو العبارات أو الكلمات .

وفيا يلى نذكر بعض المواقع التي تقعها الجملة الشرطية : ١ - الحه :

تقع الجملة الشرطية خبرا ، وقد عدها الفارسي من الجمل التي تقع خبرا . قال : ( والثالث أن يكون خبر المبتدأ شرطا وجزاء . وذلك نحو : زيد إن تكرمه يُكْر مُك ، وبشر إن تعطِه يشكُر عَمرُو . فزيد ابتداء ، وقولك : إن تكرمه يُكرمك جملة في موضع خبره ، وقد عاد الذكر منها إلى المبتدأ ) (٢)

وأعرب القيسى الجملة الشرطية خبرا للمبتدأ ( اللاثي) في الآية : ( واللائيي يَئِسْنَ مِنْ الْمحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُم فَعِلَّتُهُنَّ

<sup>(</sup>١) القيسي ، مشكل إعراب القرآن ٢ /٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الأنبارى ، البيان ١/٢٠١.

<sup>(</sup> ٣ ) الأنباري ، البيان ١ /٣٠٧ .

۲۷۲/ ١ العكرى ، التبيان ١ /٢٧٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) الأنبارى ، البيان ٢ /١٧٧ .

<sup>(</sup> ٦ ) العكرى . التبيان ١ /٢٧٢ .

<sup>(</sup>١) أبو على الفارسي ، الإيضاح ٤٣ .

 <sup>(</sup> ۲ ) أبو على الفارسي ، الإيضاح ٤٧ .

على أنَّ أهم القضايا التي طرحت هي ما يتعلق بالاستفهام والقسم ، والأدوات الداخلة على الجملة الشرطية ، ولذلك سوف نفصل ذلك في ثلاثة مباحث :

أولا : الجملة الشرطية والاستفهام .

ثانيا : الجملة الشرطية والقسم .

ثالثا : دخول الأدوات على الجملة الشرطية .

### أولا : الجملة الشرطية والاستفهام :

تدخل همزة الاستفهام على الجملة الشرطية (١) . ورغم أن بعض أدوات الشرط يستخدم في الاستفهام فإنة لايكتني بهذه الأدوات لأنها جاءت لأداء وظيفة خاصة هي « الشرطية» ، فلابد من إدخال الهمز للاستفهام (٢) .

يذهب سيبويه إلى أن الهمزة الاتحدث أى تغيير على الجملة الشرطية ، مثال ذلك : أإن تأتني آتك (٣) ، ومثال دخولها على أدوات شرطية تستخدم في الاستفهام أيضا :

أمتى تشتمنى أشتمك . وأمن يفعل ذلك أزره (1) . ويعلل سيبويه لعدم تغير الجملة الشرطية بقوله : ( وذلك الأنك أدخلت الألف على على كلام قد عمل بعضه فى بعض فلم يغيره وإنما الألف بمنزلة الواو

والفاء ولا ونحو ذلك ، لاتغير الكلام عن حاله ، وليست كإذ وهل وأشباههما ) (١) .

ويقول عن علاقة الهمزة بالجملة بعدها . ( فإن قيل : فإن الألف لابد لها من أن تكون معتمدة على شيء فإن هذا الكلام معتمدلها ، وكما تكون صلة للذى إذا قلت : الذى إنْ تأته يأتِك زيد . فهذا كله وصل )(٢) .

ومعنى الاعتاد هنا هو مفهوم العلاقة بين الأداة الاستفهامية وما دخلت عليه ، فمادام هناك أداة استفهام فلابد من مستفهم عنه ، وهذا المستفهم عنه هو الشيء الذي عليه تعتمد الهمزة ، إذن فالمستفهم عنه هو الجملة الشرطية إذا دخلت عليها أداة الاستفهام ، وهذا قياسا على وقوع الجملة الشرطية صلة للموصول على نحو ما مثل آنفا .

وينقل لنا سيبويه قولا عن يونس أن همزة الاستفهام تغير من الجملة الشرطية بحيث يصبح الفعل الثانى \_ الذى يفترض أن يكون مجزوما على أنه فعل جواب الشرط \_ مرفوعا . يقول سيبويه : (أما يونس فيقول : أإنْ تأتِني آتيك) (٣) ويعلق سيبويه على ذلك بقوله : (وهذا قبيح يكره في الجزاء وإن كان في الاستفهام . وقال عزّ وجل وأفإن مِتّ فَهُم الخالِدُون » [ الأنبياء ٣٤ ] . ولو كان ليس موضع جزاء قبح فيه إنْ ، كما يقبح أن تقول : أتذكر إذْ إنْ تأتني آتيك . فلو قلت : إنْ أتَيْتَني آتيك على القلب كان حسنا )(١) .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٢/٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٣ .

<sup>(</sup>٣)م.ن،ص.ن.

٠٠٠ م. ن ، ص . ن .

<sup>(</sup>م ٢٨ - الجملة الشرطية)

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٢ .

٠٠٠ م . ن ، ص . ن .

<sup>(</sup>٣) م.ن، ص.ن.

<sup>(</sup>٤) م.ن، ص.ن.

يرد سيبويه قول يونس معتمدا على أمرين : أحدهما قبح التركيب وهو مجيء « إنْ ، جازمة ولا يكون لها جواب تجزمه لفظا ، والاضطرار إلى تخريج التركيب على التقديم والتأخير أو على ( القلب ) كما يطلق عليه . والأمر الثاني: هو الاستشهاد بالآية فقد جاءت بعد همزة الاستفهام جملة شرطية تامة ولولا أنه موضع يصلح ورود الجملة الشرطية فيه لكان استخدام «إنْ » فيه قبيحا ، وليس استخدامها في الآية قبيحا .

وبذهب الفراء إلى أبعد مما يذهب إليه يونس ، وذلك أنه حتى وإنَّ كان فعل جواب الشرط مجزوما فإنَّ ذلك لا يجعله جوابا للشرط وإنما للاستفهام المقدمة أداته على أداة الشرط ، يقول الفراء : ( كل استفهام دخل على جزاء فمعناه أن يكون في جوابه خبر يقوم بنفسه والجزاء شرط لذلك الخبر ، فهو على هذا ، وإنما جزمته ومعناه الرفع لمجيئه بعد الجزاء ) (١)

وقد تابع كل من وجدناه قد عرض لهذه القضية سيبويه ، من أولئك : الأخفش (٢) والأنباري وقد رد قول يونس باستحالة تقدير الآية ( أَفَاإِنْ مِتَّ فَهُم الخَالِدُون ) [ الأَنبياء ٣٤] على : أَفهم الخالدون

ورجح العكبرى قول سيبويه موردا على ذلك حجتين : إحداهما

الحجة التي ذكرها الأنباري وقد مرت بنا آنفا ، والثانية صدارة

وتابع الرضى سيبويه أيضا ورجح قوله على قول يونس . وبين أن يونس لايذهب إلى رفع الجزاء في غير الهمزة ، يقول : ( ويونس يرفع الجزاء لاعتماده على الهمزة ، ولا يفعل ذلك في غير الهمزة من كلم الاستفهام بل يقول : مَن إِنْ أَضْربُه يضربُني ، بالجزم ، لاغير إتفاقا . لأن الهمزة هي الأصل في باب الاستفهام ويقول في الهمزة أإنْ أتيتني آتيك بتقدير أآتيك أنْ تأتني (١) ، وكذا أمَنْ تُزرْه يكرمْك بالرفع. والحق هو الأول أعنى مذهب سيبويه ) (٣) .

وتابع أبو حيان سيبويه أيضا ، وذكر قول يونس ولكن على نحو يختلف عن الذي ورد عند سيبويه ، يقول : ( وذهب يونس إلى أنه يبني على أداة الاستفهام وينوى به التقديم إذ ذاك ويلزم أن يكون فعل الشرط إذ ذاك ماضيا فيكون التركيب : إنْ تأتيني آتيك ولايجوز عنده جزمهما ولا أنْ يجزم الأول ويرفع الثاني نحو : إنْ تأتِني آتيك إلا في الشعر ) (٤)

والذى ذكره سيبويه (٥) كما مر هو هذا التركيب الذى يقول أُ أَبُو حَيَانَ إِنَّ يُونِسَ لايجيزه وهو ; إِنْ تَأْتِنِي آتيك .

أما أدوات الاستفهام الأُخرى فإنها تغير من تركيب الجملة الشرطية،

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في النص المطبوع ولعل صحتهما ( أتيتني » .

<sup>(</sup> ٣ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٩.

<sup>(</sup> ٥ ) سيرويه ، الكتاب ٣ /٨٣ .

<sup>(</sup>١) العكرى ، البيان ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>١) الفراء، معانى القرآن ١/٢٣٦.

<sup>(</sup> ٢ ) الأخفش ، معانى القرآن ١٥٠ .

ر ٣ ) الأنبارى ، البيان ٢ /١٦١ .

فلا تعود محتفظة باستقلالها الداخلي بحيث تظل أداة الشرط داخلة على أفعال مضارعة مجزومة ، وقد مر بنا قول سيبويه عن الهمزة : (وليست كإذ وهل وأشباههما) (١)

وينقل لنا أبو حيان بعضا من آراء النحاة حول أدوات الاستفهام ، مقـول :

( فلو كان الحرف هل فالقياس جريان الخلاف كالهمزة وأجاز الفراء في الثاني الجزم والرفع نحو : هل إنْ تزرّني أزورك وأزرك . وأجاز الكسائي دخول الفاء فتقول : فأزورك فإن تقدم «ما» على «إنْ» فأجاز الفراء فيه الجزم والرفع نحو : ماإنْ تزرني أزورك وأزرك ، وأبطل الفراء دخول الفاء في الفعل إذا تقدمت ما بخلاف هل وحكم لا النافية حكم ما في هذه المسألة ) (٢).

وما دام الفراء يجيز الجزم كما مر بنا فإنه لاغرابة أن يذهب ابن عصفور إلى معاملة أدوات الاستفهام معاملة واحدة فى دخولها على الجملة الشرطية ، حيث يقول : ( فإن اجتمع الاستفهام والشرط ، بنيت الجواب على الشرط ويكون الاستفهام داخلا على جملة الشرط والجواب بأسرها نحو قولك ، هل إن قام زيدٌ يقم عمرو ) (٣).

#### \* \* \*

الملاحظ أن أقوال النحاة سواء مايذهب مذهب سيبويه أم مايذهب مذهب يونس أم مايجمع بينهما كل تلك الأقوال لاتتعدى الجانب

اللفظى من التركيب فالكلام يدور على حركة الفعل وعلى رتبته ، دون الالتفات إلى المعنى ، والدلالة التي يمكن لها أن تتغير وفق متغيرات تركيبية متعددة من ذلك : الموقعية ، والحركة الإعرابية ، والسياق ، والنبر « في اللغة المنطوقة » .

وإذا حاولنا أن ننظر في التركيبين اللذين يمثل أحدهما قول سيبويه ويمثل الثاني قول يونس ، فسنجد أن التركيب الممثل لقول سيبويه – وهو : (أإنْ تأتيني آتيك) (1) – يعبر عن دخول همزة الاستفهام على جملة شرطية جزائية . أى على جملة مركبة من عبارتين متكاملتين إحداهما شرطية والثانية جوابية . أما التركيب الممثل لقول يونس وهو : (أإنْ تأتيني آتيك) (1) على اعتبار أنَّ أصل التركيب (أآتيك إن تأتيني ) – فيعبر عن دخول همزة الاستفهام على جملة خبرية مقيدة بشرط وهو (إنْ تأتيني) ، والفرق بين التركيبين أن الشرط في مثال سيبويه ركن في الجملة بينها هو في مثال يونس ليس بركن ، لأن مثال يونس ليس بركن ،

والذي أردنا الإِشارة إليه هو إهمال الناحية الدلالية على أهميتها في بحثهم لهذه القضية .

ولعلهم لو بحثوا القضية على النحو الدلالى الذى بيناه لتبين لهم أن الرجلين يتحدثان عن قضيتين مختلفتين ، ولكن ذلك أمر يرفضه البصريون ، لأنه ليس لدمم إلا نمط واحد يرد فيه الشرط وهو النمط

۱ ) سيبويه ، الكتاب ۸۲/۳ .

<sup>(</sup>٢) سيبويه ، الكتاب ٣/٨٣٠

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨٠٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٧٦ .

· الشرطى الجزائى ، فنى الجمل التى تتوسط فيها أداة الشرط يقدرون أن الجواب محذوف .

والذى نخلص إليه أن الهمزة قد تدخل على جملة شرطية جزائية فلا تحدث في حركة أفعالها شيئا ، وقد تدخل على جملة خبرية مقيدة ، كما تدخل على أنواع كثيرة من الجمل ، وليس لها أى أثر في حركات وحدات تلك الجمل .

وعلى هذا لايمكن القول إنَّ الهمزة تدخل على الجملة الشرطية فيكون فعل الجواب على حاله مجزوما ، على رأى ، ومرفوعا على رأى آخر ، هذا القول لايستقيم لأنه لايمكن التعبير بتركيبين مختلفين عن معنى واحد وذلك لأن المبنى والمعنى لاانفصام بينهما . واختلاف التركيب يقتضى اختلاف المعنى .

وبهذا لايكون في الآية (أفإن مِت فَهُم الخَالِدُون) [ الأنبياء ٣٤ ] حجة لأنه لاخلاف في أن هذه الجملة التالية للهمزة جملة شرطية . ولكن هذا لايعني أن الهمزة لا تدخل على جملة خبرية مقيدة بشرط . وقد توهم ابن الأنباري أن الآية تقدر قياسا قول يونس على النحو التالى : أفهم الخالدون فإن مت . وقال إنَّ ذلك مستحيل (١٠) . والمستحيل في نظرنا هو أن يقدر يونس هذا التقدير ، ولو قدر ليونس أن يركب الجملة على التركيب الذي بمثله قوله لقال :

أفهم الخالدون إن مِتُ ؟

وإذا كان الأمر كذلك فما هو وجه القبح الذي ذكره سيبويه ؟

(١) الأنبارى ، البيان ٢ /١٦١ .

وللإجابة على ذلك نقول : إنّ وجه القبح هو وجود أداة الشرط وفعل الشرط المجزوم وهذا يقتضى وجود فعل جواب مجزوم ، ولكن الفعل الموجود مرفوع ولذلك يخرج على التقديم .

وأمر آخر يمكن ملاحظته على دراسة النحاة لهذه القضية وهو عدم الاحتكام إلى الاستخدام اللغوى ، فلم نجدهم استدلوا على أقوالهم بشواهد يمكن أن نفهم منها ما يذهبون إليه ، خاصة قول يونس ، فهل تستخدم اللغة ذلك التركيب الذى ذكره يونس وهو :

(همزة استفهام + أداة شرط+ جملة الشرط + جملة فعلها مضارع مرفوع) وذلك بغض النظر عن تقدير التقديم ؟ !

أحسب أن هذا التركيب إنما هو مثال نظرى ، ولو افترض وقوعه لكان على شيء من التكلف ، فهو يشبه تركيب الجملة الشرطية الجزائية إذا دخلت عليها همزة الاستفهام ويأتى التكلف من تقدير التقديم ، ولابد في حالة النطق من نبر الجملة على نحو يوحى بأن العبارة الشرطية متأخرة عن الفعل المرفوع لأنها قيد عليه . وكان يمكن الاكتفاء بالتركيب الأصلى الذي يرد فيه الفعل ثم العبارة الشرطية القيدية .

ونقول أخيراً إن الخلاف الذي وقع إنما يمثل جانبا من سيطرة المنطق على تفكير النحاة ، حيث نشعر أننا أمام عرض للإمكانات النظرية لورود تركيب معين ، ذلك أن الانطلاق فيا يبدو من مثال لاينتمي إلى سياق ما ، بل هو مثال معلق في الهواء ، وهذا المثال يصبح مجالا للتجريب . فسيبويه مثلا يفترض مثالا كالآتي : إنْ تأتيني آتك ، للتجريب عليها الهمزة : أ ( إنْ تأتيني آتيك ) ، ونكون أمام احمالين

### ثانيا: الجملة الشرطية والقسم

القسم وسيلة من وسائل توكيد الجملة ، يقول سيبويه : ( اعْلَمُ أَنَّ القسم توكيد لكلامك ) (١) .

وقد ترافق العبارة القسمية بعض اللواصق وذلك حسب ما يقتضيه السياق ، وذلك على النحو التالى :

- (١) إذا أقسم على جملة فعلها مضارع مثبت ، دخلت عليه « لام » وختم بنون ، مثال ذلك : والله لأَفعلنَّ (٢) .
- (٢) إذا كان الفعل ماضيا مثبتا اكتفى باللام نحو: والله لفَعَلْتُ (٣).
- (٣) إذا كان الفعل منفيا فإنه لايكون ثمة «لام» ولا «نون» وذلك نحو : والله لا أَفْعلُ (٤) .

وإذا دخلت العبارة القسمية على أداة شرطية فإنه قد تدخل على على هذه الأداة «لام» تسمى «لام القسم» (٥) ، أو « اللام الموطئة للقسم» وقد أطلق عليها أيضا « لام الشرط » (٧) قال الزجاجي : ( فهذه اللام يسميها بعضهم لام الشرط للزومها حرف الشرط واستقبالها بالجزاء مؤكداً ، وهي في الحقيقة لام القسم . كأن قبلها قسها مقدراً هذا

الأول: أإن تأتيني آتيك ، احتمال الجزم . والثانى : أإن تأتيني آتيك ، احتمال الرفع ، ومن هنا تأتي القاعدة ويأتي الخلاف ، فيقال إذا دخلت الهمزة على الجملة الشرطية تركت فعل الجواب مجزوما على حاله أو مرفوعا على التقديم . وهنا المغالطة فكيف تدخل على جملة شرطية فتحدث هذا الأثر أعنى رفع الفعل ، وتقدير تقديمه ؟ واضح أن أصل التفكير خاطيء ، ونقطة الانطلاق غير جيدة . ولو درست القضية على ضوء أمثلة لم تنتزع من سياقها لما وقع ما وقع من خلاف .

وتقدير تقديم الفعل المضارع المرفوع هو تخريج لبعض الجمل الشرطية التي جاء فيها أفعال الجواب مرفوعة على خلاف القاعدة ، ولئن جاز أن تخرج بعض الأبيات والأمثلة على هذا النحو فإنه لايصح اعتبار مثل هذه الظاهرة أمرا جائزا يقاس عليه ، بمعنى أنه إذا خرجت بعض الأبيات على التقديم فإنه لايجوز القول بأن الهمزة إذا دخلت على الجملة الشرطية ارتفع فعل الجواب على إرادة التقديم .لأن رفع الفعل في تلك الأبيات قد لايكون راجعا إلى إرادة التقديم وإنما إلى أسباب أخرى . وقد فصلنا القول في ذلك في موضع سابق .

كل هذا يدعونا إلى القول بأن المثال الذى يطرحه يونس لبس إلا مثالا نظريا يعكس تطبيقا لقاعدة نحوية ، وهى : إن فعل جواب الشرط يكون مرفوعاً إذا أريد به التقديم . وهذا يعنى أن القول بإرادة التقديم انتقل من كونه تفسيرا للظاهرة إلى كونه تقعيدا لها .

-----

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) من، ص.ن.

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٥ ) استخدم هذا المصطلح عند سيبويه ، انظر الكتاب ٣ /٨٤ .

<sup>(</sup> ٦ ) استخدم هذا المصطلح عند الأنباري في البيان ٢ /٨.

١٦٠ استخدم هذا المصطلح عند الزجاجي ، انظر اللامات ١٦٠ .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٤٤ وما بعدها .

جوابه )(1) . وهو يخالف مهذا مذهب شيخه الزجاج الذي يذهب إلى أنَّ دخول لام القسم يكون على الجواب لأنك تقسم على كلامك ،أما الداخلة على الأداة فهي لبيان أن الجملة بكمالها معقودة للقسم (٢).

ويذكر سيبويه أداة أخرى تدخل على «لو» وهي « أنْ ، ، يقول سيبويه : ( ومثل هذه اللام الأولى أنْ إذا قلت : والله أنْ لو فعلْتَ

وقد ترد اللام دون ذكر القسم . ويذهب سيبويه إلى أن القسم منوى في ذلك يقول:

( ومثل ذلك ١ لمن تُبِعَكَ مِنْهُم لأَمْلَأَنَّ ﴾ [ الأعراف ١٨ ] إذا دخلت اللام على نية اليمين ) (١) .

ونحن لا نميل إلى اعتبار القسم منويا في مثل هذه الحالة ، ذلك أننأ نرى أن اللام تؤدي وظيفة التوكيد مثل القسم ، فقد يردان معا . وقد يرد أحدهما دون الآخر . وابن السراج يعتبر هذه اللام توكيدا (٥٠) .

أما « أَنْ » فلا نحسب أنها كاللام ، وإنما هي أداة وصل تصل العبارة القسمية بالمقسم عليه . ويذكر الرضى أنَّها عند غير سيبويه

وقد تكلم النحاة على (الشرط) والقسم حينًا يكونان في جملة واحدة . ومدار الكلام حول الجواب لأيهما (للشرط) أو للقسم . وقد فصل هذه القضية تفصيلا جيدا الرضى في شرح الكافية ، وسوف نذكر فها يلي ملخصا للقضية اعتمادا على ما جاء في شرح الكافية مع توثيق ذلك في أمهات الكتب النحوية .

تنحصر العبارة القسمية من حيث الموقعية في ثلاثة احتمالات : أن تتقدم أول الكلام أو تتوسطه أو تتأخر عنه (١) .

#### أولا: التقدم

يكون القسم في هذا الاحمال متقدما على العبارة الشرطية ، فيعتبر الجواب للقسم .

يقول سيبويه في فصل ( هذا باب الجزاء إذا كان القسم في أوله) ، ( وذلك قولك : والله إِنْ أَتَيْتَني لا أَفْعَلُ ، لايكون إلا معتمدة عليه اليمين . ألا ترى أنك لو قلت : والله إنْ تَأْتِني آتِك لم يجز . ولو قلت والله مَنْ يَأْتِنِي آتِه كان محالا ، واليمين لاتكون لغوا كلا والألف(٢) لأن اليمين لآخر الكلام ، وما بينهما لا يمنع الآخر أن يكون على اليمين ) (٣) .

فما معنى اليمين لآخر الكلام ؟ معنى ذلك أن ( آتِك) هي العبارة المكملة للعبارة القسمية . أو هو موضوع القسم الذي جاء من أجله .

ونخرج من هذا إلى أن القسم في هذه الحالة ليس توكيدا للجملة

<sup>( 1 )</sup> الزجاجي ، اللامات ١٦٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزجاج ، معانی القرآن وإعرابه ۱ /۱۹۶ ، ۱ /۱۶۵ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ١٠٧/٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ١٠٨/٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٧٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) الرضى ، شرح الكافية ۲ /۳۹۲ .

<sup>(</sup> ۱ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٣ .

<sup>(</sup> Y ) يقصد همزة الاستفهام.

<sup>·</sup> ٨٤/٣ سيبويه ، الكتاب ٣ / ٨٤ .

فأَلَقى جواب اليمين من الفعل ، وكان الوجه فى الكلام أن يقول: لئن كان كذا لآتيَنَّكَ . وتوهم الفاء اللام )(١) .

ويقول في موضع آخر إن هذا الجزم إنَّما هو إجراء لفظى ، وليس الجواب على ذلك للشرط ، يقول :

( وإنَّما جزمته ومعناه الرفع لمجيئه بعد الجزاء ، كقول الشاعر: حَلَفْتُ لَهُ إِنْ تُدُلِجِ اللَّيْلَ لَا يَزَلُ أَمَامَكَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِي سَائِرُ فه الايزلُ » في موضع رفع ، إلا أنه جزم لمجيئه بعد الجزاء وصار كالجواب ) (٢) .

ولكن ابن عصفور يخرج البيت على أن (حَلَفْتُ) لم تنضمن معنى القسم بل هي خبر محض (٢) . ويفهم من موضع آخر في كتاب الفراء أن هذه الظاهرة خاصة بالشعر (١) . وأجاز ابن مالك جعل الجواب ( للشرط ) المسبوق بقسم (٥) ، وتابعه الرضى في ذلك (٢) .

ونجد قولا آخر يناقض قول الفراء الذى ذكرناه آنفا وهو ما يذكره العُكْبَرى فى قوله : ( وقيل هو جواب الشرط ، ولم يجزمه . لأن فعل الشرط ماض )(٧) . الشرطية بركنيها . وإنما جاءت العبارة الشرطية فاصلة بين القسم والمقسم عليه .

وقد تابع النحاة سيبويه في اعتبار الجواب للقمم (۱) على أن الفراء أجاز كون الجواب مجزوما إذا كان فعل الشرط مضارعا مجزوما ، يقول :

( وإِن أَظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك وجزمته ، فقلت: الثن تَقُمُ لايَقُمُ إليك ) (٢) .

وقال أيضاً : ( وأنشدنى بعض بنى عقيل : لَثِنْ كَانَ مَا حُدِّنْتُه اليَوْم صَادِقاً أَصُمْ فِي نَهَارِ القَيْظِ للشَّمْسِ بَادِيا وأَرْكَبْ حِماراً بَيْنَ سَرْج وفَرْوَةٍ وأَحْدِ مِن الخَاتَامِ صُغْرَىٰ شِمالِيا

<sup>(</sup>١) الفراء ، معانى القرآن ١/٧٦ ، وانظر أيضًا ٢/١٣٠ – ١٣١ .

 <sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانى القرآن ۱ /۲۳٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن عصفور ، المقرب ١٠٨/١ .

<sup>(</sup> ٤ ) الفراء ، معانى القرآن ٢ /١٣٠ – ١٣١ .

ابن مالك ، التسهيل ١٥٣، ولم نخص ابن مالك الشعر بها لافى التسهيل
 ولا فى الألفية ، ابن عقيل ٢ /٣٢٣.

<sup>(</sup> ٦ ) الرضى ، شرح الـكافية ٢ /٣٩٢ ، وقد خص الشعر بها كالفراء .

<sup>.</sup> ۸۳۲ – ۸۳۱/ ۲ التبيان ۲ /۸۳۲ – ۸۳۲

<sup>(</sup>۱) منهم: الفراء ، معانی القرآن ۱/۲۲ ، ۱/۵۵۷ ، ۱/۱۳۰۱ ، ۱۳۰/۱۱ ، ۱/۲۵۱ ، ۱۳۰/۱۱ ، ۱/۲۵۱ ، ۱۱ النحاس ، الزجاج ، معانی القرآن وإعرابه ۱/۱۲۵۱ ، ۱/۲۵۱ ، النحاس ، إعراب القرآن ۲/۲۷۷ ، السيرافی ، شرح کتاب سيبويه ۲۶۱/۳ ، الفصل مکی ، مشکل إعراب القرآن ۲/۲۷۷ ، الزمخشری ، الفصل ۲۰۲۱ ، ابن الأنباری ، البيان ۲/۸ ، ابن الشجری ، التبيان ۲/۳۱۸ ، ابن یعیش ، شرح البیان ۲/۸۱ ، ابن الحاجب ، شرح الرضی للکافية ۲/۲۹۱ ، ابن عصفور ، المقرب ۱/۲۸۱ ، ابن مالك ، التسميل ۱۵۳ ، الرضی ، شرح الرضی ، شرح الرضی ، السميل ۱۵۳ ، الرضی ، شرح الکافية ۲/۲۸۲ ، ابن مالك ، التسميل ۱۵۳ ، الرضی ، شرح الکافية ۲/۲۸۲ ، أبو حیان ، ارتشاف الضرب الرضی ، شرح الحوامع ۲/۲۲ ،

<sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانى القرآن ۱ /۲۲ .

ويفهم من المثال الذي ضربه سيبويه أن فعل الشرط يكون ماضيا إذا سبق أداة الشرط قسم أو ( لام » (١) .

ويقول الفراء : ( لأن العرب إذا أحدثت على الجزاء هذه اللام ] صيروا فعله على جهة فعل ولا يكادون يجعلونه على يفعل ) (٢) . وقال لايكادون لأنه قد يرد بعد أداة الشرط الفعل مضارعا كما يقول : ( وإنْ أَظهرت الفعل بعدها على يفعل جاز ذلك وجزمته فقلت : لَئِنْ تَقُمْ لاَيَقُمْ إِلَيك . وقال الشاعر :

لَئِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُم بُيُونكُم لَيَعْلَمُ رَبِّي أَنْ بَيْتِي وَاسِعُ )(١)

وقال ابن الحاجب بلزوم المضى لفظا أو معنى (١). ويقول ابن عصفور : ( ولا يكون فعل الشرط إذا تقدم القسم إلا ماضيا ، لأن جواب الشرط لايحذف ، إلا إذا كان فعله ماضيا )(») .

وتابعهم في التنبيه على ذلك أبو حيان (٦) .

ولأن ( الشرط) عند النحاة لابد أن يكون له جواب فقد حاولوا أن يفسروا مجيء ( الشرط) بعد القسم بلا جواب ، وذهبوا في ذلك مذهبين :

أحدهما : مايذهب إليه ابن الشجرى ، وهو أن ( الشرط) يكون معترضا بين القسم وجوابه ، ويكون جواب الشرط \_ على هذا \_ هو الكلام المكون من القسم وجوابه (١) .

الثانى : مايذهب إليه غيره وفحواه أن جواب الشرط أغنى منه جواب القسم ولذلك حذف من الكلام .

وممن يذهب إلى ذلك الأنباري (٢) ، وابن عصفور (١) وابن مالك (١) والرضى (٥) ، وأبو حيان (١) ، وابن هشام (٧) .

ويلاحظ أن قول ابن الشجرى ينسجم مع مذهب الكوفيين في حالة توسط الأداة وهو اعتبار ما قبل الأداة جوابا .

أما المذهب الآخر فهو استمرار لمحافظة البصريين على شكل الجملة الشرطية الأساسي الذي تتوالى فيه عبارتا الشرط والجواب ، فإذا توسطت الأداة قالوا بحذف الجواب فرارا من القول بتقدم الجواب .

#### ثانيا : التوسط :

وقد تأتى العبارة القسمية متوسطة في الكلام وينسحب هذا على عدد من الإمكانات التركيبية حسب التباديل التي يمكن أن تتحقق في ا

<sup>(</sup>١) سابويه ، الكتاب ٣/٨٤.

<sup>(</sup> ۲ ) الفراء ، معانى القرآن ١ /٥٥ وانظر ٢ /١٣٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) القراء ، معانى القرآن ١ /٦٦ ، وانظر ٢ /١٣٠ وفيه نسب الشاهد إلى الكميت بن معروف .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر : شرح الكافية للرضى ٢ /٣٩١ .

<sup>(</sup> ٥ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٠٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٥٩ .

 <sup>(</sup>١) ابن الشجرى ، الأمالى الشجرية ١/٢٤٠.

<sup>(</sup> ٢ ) الأنبارى ، البيان ٢ / A .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن عصفور ، المقرب ١ /٢٠٨ .

<sup>(</sup> ٤ ) ابن مالك ، التسهيل ١٥٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٥٩ .

<sup>(</sup> V ) ابن هشام ، مغنى اللبيب ٢ /٧٢١ .

وعند الرضى فى شرحها (۱) . ومثل لهذا الاحتمال أبو حيان قال : ( مثال ذلك : زَيْدٌ واللهِ إِنْ يَزُرْه ) (۲) .

ب \_ أن يكون الجواب للقسم ويحذف جواب الشرط نحو:

أَنَا وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لآتِيَنَّك .

هذا مثال ابن الحاجب (٢) وذكره الرضى (١) ، ونجد مثالا آخر عند أبي حيان : (زيدٌ والله إنْ قامَ ليقومنَّ عمروٌ ) (٥) .

على أنَّ ابن مالك يجعل الجواب للعبارة الشرطية فلا يجيز غير الاحتمال (أ) يقول: (وإذا ترالى قسم وأداة شرط غير امتناعى، استغنى بجواب الأداة مطلقا إنْ سبق ذو خبر )(1).

ج ـ حذف جواب الشرط والقسم :

ذكر هذا الاحتمال أبو حيان : ( وأجاز بعضهم أن يحذف جواب الشرط والقسم . ويكون ذلك الفعل خبرا عن المبتدأ فتقول : زَيْدٌ والله إِنْ أَكْرِمْتَهُ يُكْرِمُك) (٧) .

( ٢ ) إِذَا وقعتا في جملة خبراً والعبارة الشرطية متقدمة على العبارة القسمية فهناك ثلاثة احتمالات :

( م ٢٩ - الجملة الشرطية )

الموقعية بين العبارة الشرطية والعبارة القسمية ، وفيا يلى ذكر هذه الإمكانات :

(١) إذا وقعتا في جملة خبراً وتقدم القسم على (الشرط) فهنا ثلاثة احتمالات :

١ \_ أن يكون الجواب (للشرط) وجواب القسم محذوف ، نحو :
 أنا وَللهِ إِنْ تَأْتِنَى آتِك .

ذُكر مثال لهذا الاحتمال عند سيبويه حيث يقول :

( وتقول ؛ أَنَا وَاللهِ إِنْ تَأْتِنَى لا آتك ، لأَن هذا الكلام مبنى على أَنا . أَلا ترى أَنه حسن أَن تقول أَنا والله إِنْ تَأْتِنَى آثِك ، فالقسم ها هنا لغو )(١) .

مثل سيبويه بمثالين أحدهما فعل الجواب فيه منفى والآخر فعل الجواب فيه مثبت .

وقد استخدم المثال المنفي عند الزمخشري حيث يقول :

( وتقول والله إنْ أَتَيْتَنِي لا أَفْعَلُ كذا بالرفع ، وأَنَا والله إنْ أَتَيْتَنِي لا أَفْعَلُ كذا بالرفع ، وأَنَا والله إن أَتِكُ بالجزم لأَن الأُول لليمين والثاني للشرط) (٢) وورد الثال نفسه عند ابن يعيش في الشرح (٣) . وعند ابن الحاجب (١) في الكافية

<sup>(</sup>١) الرضى ، شرح الكافية ٢/٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٥٩ .

<sup>(</sup> ٣ ) أنظر شرح الكافية للرضى ٢ /٣٩٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٥٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن مالك ، التسهيل ١٥٣ .

<sup>(</sup> V ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٥٩ .

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٨٤ .

<sup>(</sup> ۲ ) الزنخشري ، المفصل ۲۵۲ .

 <sup>(</sup> ٣ ) ابن يعيش ، شرح المفصل ٣ /٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح الكافية للرضى ٢ /٣٩١ .

وذكره ابن يعيش أيضاً قال : ( مثال تَصدر الشرط قولك : إِنَّ تَقُمْ واللهِ أَقُمْ ، جزمت الجواب بحرف الجزاء لتصدره وألغيت القسم لأنه حشو ) (١) .

أَمَا الرضى فكان مثاله هو : ( إِنْ أَتَيْنَنِي واللهِ آتِك ) (٢) .

ب - الجواب للشرط وللقسم جواب ، نحو :
 إِنْ تَأْتِنَى فواللهِ لآتينَك .

ذكر هذا الاحتمال ابن الجاجب ، ومثل له بالمثال :

( إِنْ أَتَيْتَنَى فَوَاللهِ لآتينَّك ) (٣) .

وذكر الرضى المثال نفسه (١).

وذكر أبو حيان هذا الاحتمال أيضا قال ( ويجوز أن تقع الجملة القسمية جوابا للشرط نحو : إِنْ تَزُرْنى فَوَاللهِ لأُكرمنَّك) (٥) .

ثالثاً : التأخر

قد تأتى العبارة القسمية في نهاية الجملة أى بعد تمام الكلام . يقول الرضى عن هذه الحالة : ( وإنْ تأخر القسم عن الكلام وجب إلغاؤه نحو :

أَنَا قَائِمُ وَاللَّهِ ، وَإِنْ أَتَبْنَنَى آنِكُ وَاللَّهِ ) (١)

#### \* \* \*

الجواب للشرط ، وللقسم جواب أيضاً ، ويكون ذلك إذا جعل القسم وجوابه جواباً للشرط بربطه بالفاء نحو :
 أنا إِنْ تَأْتِنى فوالله لآتينَك .

أما المثال عند الرضى فهو ( أنا إِنْ أَتَبْتَنَى فَوَاللَّهِ لآتينَك) (١) . ب ـ الجواب للشرط وجواب القسم محذوف ، وذلك بجعل الفعل بعده مجزوما على أنَّه جواب الشرط ، نحو :

أَنَا إِنْ تَأْتِنِي وَاللَّهُ آتِكُ .

ومثل الرضى لهذا الاحتمال بقوله : ( أَنَا إِنْ أَتَيْتَنَى وَاللَّهَ آتَكُ ) (٢) ومثل الرضى لهذا الاحتمال بقوله : ( زيدٌ إِنْ يَزُرُنا وَاللَّهُ نَزُرُهُ ) (٣) .

ج \_ حذف جواب الشرط والقسم :

ذكر ذلك أبو حيان ومثل له بقوله :

( وزيدٌ إِنْ أَكرمته والله يكرمُك) ( أَ) .

(٣) إذا لم يقعا في جملة خبراً وتقدم الشرط فهنا احتمالان :

ا \_ الجواب للشرط ، وجواب القسم محذوف نحو :

إِنْ تَأْتِنِي وَاللَّهُ آتِكُ .

وذكر هذا الاحتمال ابن الشجرى : قال : ( وإِنْ تقدم الشرط كان القسم معترضا والجواب للشرط مثل : إِنْ قُمْتَ - واللهِ - قُمْتُ ) (٥).

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش ، شرح المفصل ۲۲/۹ .

<sup>(</sup> ۲ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) انظر شرح الكافية للرضى ٢ /٣٩٠ .

<sup>(</sup> ٤ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٥٩ . \_

<sup>(</sup> ٦ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٤ .

<sup>(</sup> ۱ ) الرضى ، شرح الكافية ٢ /٣٩٣ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن. هكذا في النص المطبوع ولعل صحتها (إن تأتني) .

<sup>(</sup> ٣ ) أُبُو حيان ، ارتشاف الضرب ٧٥٩ .

٠٠٠ ص ٠٠٠ (٤)

<sup>(</sup> ٥ ) ابن الشجرى ، الأمالي الشجرية ١ /٢٤٠ .

عكن لنا أن نلاحظ بسهولة أنّ النحاة اهتموا بالناحية الشكلية من القضية فانصرفوا إلى الاهتمام بتحديد صاحب (الجواب)، وحصر الإمكانات التي تحدث عند تقدم القسم على (الشرط) وتقدم (الشرط) على القسم ولم ينتبهوا إلى الناحية الدلالية لذلك كله، فلم يبينوا لماذا يتقدم القسم على الشرط؟ ومتى ؟، ولا بينوا متى يتقدم (الشرط) على القسم ولماذا ؟، وذلك لأنهم درسوا هذه القضية وأمثلتها خارج السياق، وهم قد أهملوا أيضا جانبا مهما من القضية وهو تنغيم الجملة في حالة القسم وتنغيم أجزاء الجملة الشرطية ، فكل ذلك له أهمية خاصة من القسم وتنغيم ألدلالة .

وقد وضعوا القضية وضعاً غير مقنع جدا ، فالقول مثلا بأنَّ الجواب يكون للسابق من القسم و (الشرط) ، لايكنى . فنحن بحاجة إلى معرفة كيف نعرب النصوص معرفة كيف نعرب النصوص إذا وردت .

ماهو الفرق بين: والله إنْ أَتَيْتَنِي لآتينَك . و: إنْ تَأْتِني واللهِ آتِك ؟

سنحاول الآن حصر هذه التراكيب حسب ما وردت سابقا ثم نقوم بمحاولة لفهم الفروق بينها ، وهذه التراكيب هي :

- ( ١ ) واللهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لآتِينُك .
- ( ٢ ) أَنَا وَاللَّهِ إِنَّ أَتَيْتَنِي لآتِينَّك .
- ( ٣ ) والله إِنْ تَـأْتِنِي آتِكِ .
  - ( ٤ ) أَنَا وَاللَّهِ إِنْ تُأْتِنِي آتِكَ .
  - ( ه ) إِن تَأْتِني فَوَاللَّهِ لآتِينَّك .

(٦) أَنَا إِنْ تَأْتِنِي فَوَاللَّهِ لِآتِينَّكُ .

(٧) إِن تَأْتِنَى وَاللَّهِ آتِك .

( ٨ ) أَنَا إِن تَأْتِنِي وَاللَّهِ آتِك .

( ٩ ) أَنَا إِنْ أَتَيْتَنِي وَالله آتِك .

(١٠) أَنَا والله إِنْ أَتَيْتَنِي آتِيك .

( ١١ ) إِن تَنَّانِنِي آتِك واللهِ .

عكن لنا بسهولة أنْ نلاحظ أنَّ التركيبين (١) ، (٢) يدخلان تحت حكم واحد فالجملة في (١) انتقلت برمتها إلى التركيب في (٢)واحتفظت باستقلالها الداخلي ، وتسرى هذه الملاحظة على (٣) ، (٤) ، وعلى (٥) ، (٦) ، وعلى (٧) ، (٨) ، لذا يمكن التكلم على التراكيب (١) ، (٣) ، (٥) ، (٧) وكذلك (٩) ، (١٠) ، (١١) .

يبدو أنَّ (۱)، (۳) كما ظهر في دراسة القضية عند النحويين يشكلان نموذجين : أحدهما للقاعدة وهو (۱)، والآخر للشذوذ على القاعدة (۳)، وليس هناك ما يبين بجلاء كثرة استخدام أحدهما وندرة الآخر فهذا أمر يحتاج إلى إحصاء لمَّا يقم به أحد . ولكنا لو نظرنا إلى التركيبين نظرة أخرى ما احتجنا إلى القول بكون أحدهما قاعدة والآخر شذوذا عليها . يمكن القول إنَّ التركيب الأول هو عبارة عن جملة خبرية مؤكدة بالقسم ومقيدة بـ (الشرط)، والعبارة الشرطية إذا جاءت قيدا لاتحتاج إلى جواب ، لأنها تقوم بوظيفة تختلف عن الوظيفة التي تقوم بها في ( الجملة الشرطية الجزائية ) . أما التركيب الثاني فهو جماة شرطية مؤكدة بالقسم الذي تقدم عليها ودخوله عليها الثاني فهو جماة شرطية مؤكدة بالقسم الذي تقدم عليها ودخوله عليها كدخوله على أي جملة أخرى كما تقول : والله لزيد مُنْطَلِقٌ أو والله

إنَّ زيداً منطلقٌ . وهو كما ينقدم عليها فلا يحدث فيها شيئا قد يتأخر أيضا كما في التركيب (١١) ، ولافرق بين التركيبين (٣) و (١١) إلا من حيث العملية الذهنبة التي جرت في الذهن فتي (٣) التوكيد يكون مراعي منذ البداية ، أما في (١١) فهو توكيد ملحق ، كالاستدراك على الكلام وذلك كأن يحس الإنسان بأن الكلام يفتقر إلى الإقناع، فيؤكده بالقسم .

أما التركيب (٥) فواضح تماما أنَّ التوكيد منصب على العبارة الجوابية من الجملة الشرطية وكأن الإتيان الثانى هو موضع الشك . أما التركيب (٧) فهو من حيث الشكل يقابل التركيب (١) فنى (١) نجد عبارة شرطية معترضة بين عبارة قسمية وجوابها أمّا فى (٧) فالعبارة القسمية هى المعترضة بين العبارة الشرطية وجوابها ، ويمكن لنا أن نقول أن التركيب (٧) هو جملة شرطية موسعة بإضافة قسم معترض للتأكيد ولاتختلف هذه الحالة عن الحالة فى التركيب (٣) ، والتركيب (١١) إلا فى الموقع فقط ، فالإحساس والحاجة إلى توكيد الكلام – وهذه عملية ذهنية – جاءت أثناء الكلام ، أى التنبه إلى الحاجة للإقناع أو زيادة الإقناع حصلت قبل النهاية على خلاف التركيب فى (١١) .

أما في (٩) ، (١٠) فالعبارة الشرطية فيهما تؤدى الوظيفة التي تؤديها في (١) فهى تقييد للكلام . والعبارة القسمية توكيد للجملة الخبرية وأما الموقع الذي يقع فيه فهو أيضا خاضع للحظة التنبه والإحساس بالحاجة إلى ذلك التوكيد ، فقد يسبق القيد وقد يتأخر عنه ، على أن العبارة الشرطية إذا جاءت متوسطة فلابد لها من طريقة للنبر تبين أنها مراد بها التأخير ، لأن القيد يأتي متأخرا .

ولسنا نزعم أننا وصلنا إلى كبد الحقيقة في التفرقة بين هذه التراكيب فذلك أمرٌ صعبٌ جداً ، إذ \_ كما قلنا سابقا ، نحن بحاجة إلى دراسة التراكيب في سياقاتها لتحديد معناها \_ ومن ثم تحليلها . وحسبنا هنا القول بأن هذه القضية تحتاج إلى دراسة تطبيقية جديدة ، وإلى منهج جديد يعتمد الدلالة أساسا لفهم التركيب .

ثالثا : دخول الأدوات على الجملة الشرطية :

١ - الأدوات العاملة : : إِنَّ ، كان ، ليس .

يتحدث سيبويه عن أدوات الشرط المنقولة عن الأسماء الموصولة « الضمائر الموصولة » ، فيقول إنها إذا جاءت بعد هذه الأدوات العاملة فإنها تخلص للدلالة على الموصولية فلا تكون في هذا الموضع أداة شرط ولا يكون الفعل بعدها مجزوما (١٠) . مثال ذلك :

( إِنَّ مَنْ يِأْتِينِي آتِيه ، وكان مَنْ يِأْتِينِي آتِيه ، وليس مَنْ يِأْتِينِي آتِيه ، وليس مَنْ يِأْتِينِي آتِيه ) (٢) .

فالتركيب بدون هذه الأدوات العوامل تركيب الجملة الشرطية ، ولكن بدخولها لم تعد أدوات الشرط دالة على (الشرط) ، وإنما على الموصولية ، ويرجع سيبويه ذلك إلى إعمال الأدوات الداخلة ، وأنه لم يسع ترك هذه الأدوات معلقة لاتعمل في شيء ، فلما حدث الإعمال ( ذهب الجزاءُ ولم يكن من مواضعه ) (") ، ودليل ذلك أن ( إنْ ، ومتى )

 <sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣/٧١ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص ن.

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٢ .

دخول كان وليس على أن تسندهما إلى ضمير الغائب ، فتقول : ( كانَ مَنْ يَأْتِه يُعْطِه ، وليس منْ يَأْتِه يُحْبِبُه ) (١)

وقد ورد فى الشعر إدخال « إِنَّ » و« لكنَّ » دون ذكر الضميروبقيت الجملة الشرطية على حالها وقد خرج الخليل الأبيات على أنه أريد إضار ( الهاء ) (٢) .

ولكن إذا كان يمكن إضار ضمير الغائب فإنَّ ضمير المخاطب لا يمكن إضهاره إذْ لابد من ذكره (٢) : ( لو قلت : ليس مَنْ يَأْتِك تُعْطِه ، تريد لست ، لم يجز ، ولو جاز ذلك لقلت كان مَن يأْتِك تُعْطِه ، تريد به كنت )(١) .

يرجع ابن السراج السبب في عدم إدخال « إنَّ » ( المشددة ) على « مَنْ » إذا كانت أداة شرط ، إلى أنَّ « إنْ » الشرطية لاتقع موقعها ( لأنَّ إنَّ المشددة توجب بها والمجازاة أمر مبهم ، يعنى أنه لاتقع «إنْ » التي للمجازاة بعد « أنَّ » الناصبة ، والمجازاة ليس بشيء مخصوص إنَّما هو للعامة وأنَّ الناصبة للإيجاب ، وكذلك ليتَ مَنْ يَزُورُنا نَزُورُه ولعل وكان وليس لأنك إذا قلت : مَنْ يَزُورُنا نَزُورُه (٥) ، وما تُعطى ولعل وكان وليس لأنك إذا قلت : مَنْ يَزُورُنا نَزُورُه (م) ، وما تُعطى نَاْخذُ (١) ، فأنت تبهم ولا توضح وهكذا يجيءُ الجزاءُ بِمَن وأخواته ،

يستحيل أن تحل محل « من » ، (فهذا دليل على أن الجزاء لاينبغى له أنَّ يكون ها هنا بمَن ومَا وأى )(١) .

ولكن هذه الأدوات إذا شغلت أمكنت المجازاة ( فمن ذلك قولك : إنَّه مَن يأْتِنا نأْتِه . وقال جل وعز : « إنَّه مَنْ يأْتِ ربَّه مُجْرِماً فَإِنَّ لَه جَهَنَّمُ لايموتُ فيها ولا يحيا » [ طه ٧٤ ] وكنتُ مَنْ يأْتِني آتِه )(٢).

ونحن نذهب إلى أن المسبب فى ذهاب ( الجزاء ) ليس كما يذهب إليه سيبويه وإنما راجع إلى طبيعة الأدوات الداخلة من جهة ، والجملة الشرطية من جهة ثانية . فالأدوات من خصائصها أنها لاتدخل على جملة مركبة وإنما تدخل على جملة بسيطة . والجملة الشرطية جملة مركبة .

ومن أجل إدخالها \_ هذه الأدوات \_ هناك وسيلتان : إحداهما تحويل الجملة المركبة \_ في بعض أحوالها \_ إلى جملة بسيطة فتتحول : مَن يَأْتِنا نَأْتِه > مَن يأتينا نأتيه وتخلص «من » ، للموصولية ، وقلنا في بعض أحوالها لأن جملة مثل : ( إِنْ يَأْتِنا نَأْتِه ) لا يمكن تحويلها إلى جملة بسيطة ، ولكن يمكن إدخالها ضمن جملة بسيطة ، وهذه هي الوسيلة الثانية ، وهي التي تتم بشغل الأدوات مثل : ( إنَّه مَن يَأْتِنا نَأْتِيه ) فالجملة الشرطية حافظت على استقلالها وتركيبها في إطار الجملة البسيطة المكونة من الضمير والجملة الشرطية ، فالجملة قبل دخول البسيطة المكونة من الضمير والجملة الشرطية ، فالجملة قبل دخول المناق » هي على النحو الآتي :

هُو إِنْ يَأْتِنا نَأْتِه

الله الجملة بعد دخول « إنَّ » : إنَّه إنْ يَأْتِنا نَأْتِه ، ويجوز

<sup>(</sup> ۱ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٢ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٢ - ٧٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٤ .

<sup>(</sup>٤) م، ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٥ ) هكذا ورد في النص المطبوع ولعل صحته : من يزرنا نزره .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا ورد في النص المطبوع ولعل صحته : وما تعط نأخذ ً .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٣ / ٧٢ .

٠٠١ م . ن ، ص . ن .

يِنَّ أُوضِحت منه شيئا بصلة ذهب منه هذا العمل وجرى مجرى « الذي » )(۱) .

ويذهب ابن السراج إلى أنَّ إدخال «كان» بعد «مَن» يُذهِب (المجازاة) يقول : ( وتقول : مَن كان يأتينا وأَى كان يأتينا نأتيه ، أذهبت المجازاة ، لأَنك قد شغلت « أَيا ومَنْ » عن « يأتينا » )(٢) .

ولسنا مع ابن السراج في هذا السبب الذي يذكره ، ذلك أننا لا نصل بين «كان» والفعل الذي بعدها ، فهما معا يؤديان حدثاً واحداً ، ولهما فاعل واحد . ولكن السبب يكمن في «مَنْ» نفسها ، فني حالة الموصولية تكون مشيرة إلى شخص معين يتضح من القرينة وهي الصلة ، والصلة أمر معلوم سلفاً ، أما في حالة الشرطية فإن «من » لاتشير إلى شخص ما ، والجملة بعدها ليست أمرا معلوما .

وفى المثال الذى طرحه ابن السرج : ( مَنْ كان يأتينا نأتيه ) يمكن صياغته على النحو التالى :

نَمَاتِي مَنْ كَانَ يَمَاتِينَا .

و ٥ مَن » : هو شخص محدد كان منه إتيان متكرر .

والخلاصة إذن هي أنَّه إذا جعلت (كان يأْتينا) صلة لـ «مَنْ الذهب (الجزاء) وإذا جعلت جملة للشرط لم يذهب (الجزاء) ، فقلنا : مَن كان يأتينا نأتيه .

٢ - الأدوات غير العاملة : إذْ ، ما ، أمّا ، إذا ، لكن ، لا . وثناتى أدوات الشرط الموصولية الأصل بعد أدوات غير عاملة فتخلص للموصولية وتفارق الشرطية .

( فمن ذلك قولك : أَتذكر إِذ مَن يأتينا نأتيه ، وما مَنْ يأتينا نأتيه ، وأما مَنْ يأتينا فنحن نأتيه ) (١) .

ويقول سيبويه إنهم كرهوا ( الجزاء ) هاهنا لأنه ليس من مواضعه ، لأنه لايحسن أنْ نأتى به إنْ الله مكان « مَن » فنقول : أتذكُر إذْ إنْ يأتينا نأتيه ، كما أنه لم يجز : إنَّ إنْ تأتينا نأتيك . ومن أجل هذا التماثل كره ( الجزاءُ ) بعد إذ (٢) .

ولأن هذا الأمر مكروه كما يقول سيبويه فلا غرابة أنه قد يجوز في الشعر ، لأن هذه الأدوات لا تغير الكلام (٢) .

ويجوز في ضرورة الشعر أن تلي « إذْ » « إنْ » ( أُنْ .

وإذا فصلت « إذ » عن « مَنْ » بضمير حافظت الجملة الشرطية على استقلالها وتركيبها نحو: أتذكر إذ نحن مَنْ يأتِنا نَـأتِه (٥) .

ومن تلك الأدوات أيضا « إذا » تقول : مررت به فإذا مَنْ يأتيه يعطيه . ( وإنْ شئت جزمت لأن الإضمار يحسن ها هنا ) (١٠ . ( فكأنَّ ك قلت ، فإذا هو مَنْ يأتِه يُعْطِه ) (١٠ ومعنى ذلك أنه يمكن الفصل بالضمير أو تقديره مضمرا .

<sup>(</sup>١) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٧٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /١٩٥ .

<sup>(</sup> ۱ ) مييويه ، الكتاب ٣ /٧٥ .

<sup>(</sup>٢) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٤ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) م. ن، ص. ن.

٠٠١ م . ن . ، ص . ن .

<sup>(</sup>٧)م.ن،صن.

ومثل « إذا » «لكن » تقول ( ما أنّا بِبَخِيل ولكنْ إِنْ تأيني أُعطِك ، جاز هذا وحسن لأَنك قد تضمر هنا كما تضمر في إذا ) (١) ، ( وإنْ لم تضمر تركت الجزاء كما فعلت ذلك في إذا ، قال طرفة :

وَلَسْتُ بِحَلَّالِ التَّلاعِ مَخَافَةً وَلَكُنْ مَتَى يَسْتَرُفْدِ الْقَوْمَ أَرْفِدِ حَلَّا وَلَكُنْ مَتَى يَسْتَرُفْدِ الْقَوْمَ أَرْفِدِ حَلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى

بعد « متى » في هذا التركيب .

أما « لا » فإنها لاتأثير لها على الجملة الشرطية بمعنى أنه يجوز أن تليها أدوات الشرط. يقول سيبويه ( وتقول : لامَنْ بأنيك تُعطِه ، ولا مَنْ يُعطِك تَأْتِه ، مِنْ قِبَل أَنَّ «لا » ليست كإذْ وأشباهها ، وذلك لأنها لغو ) (") .

#### ٣ – حروف الجو :

تقع بعض أدوات الشرط بعد حروف الجر ولكنها تظل مؤدية لوظيفتها.

وينسب سيبويه القول بهذا إلى يونس والخليل معا يقول : (وذلك قولك : على أَى دابة أُحْمَلُ أَركبُه ، وبمَنْ تُؤخَذُ أُوخَذُ به . هذا قول يونس والخليل جميعا ) (3) ويقول ( فحروف الجر لم تغيرها عن حال الجزاء ، كما لم تغيرها عن حال الاستفهام . ألا ترى أنك تقول :

بِمَنْ تَمُرُّ . وعلى أَيِّها أَرْكَبُ ؟ فلو غيرتها عن الجزاء غيرتها عن الاستفهام ) (١) .

والعلة عند سيبويه أن حرف الجر يعتبر جزء من الفعل اللازم لأنه يتعدى به كما يتعدى الفعل المتعدى ، والجر في اللازم نظير النصب والرفع في المتعدى (٢)

وهذا تفسير جيد فالحرف ليس دخيلا على الجملة بل هو جزء منها ، ولا يصلح هنا المعيار الذي كان يحتكم إليه سيبويه من قبل وهو إحلال « إنْ » محل الأداة الشرطية ، ولعل ذلك يرجع إلى أنَّ كل ما يمتنع أن يكون أداة شرط لاينبغى إحلال « إنْ » محله ، ولكن ليس كل مايجوز أن يكون أداة شرط يجوز إحلال « إنْ » محله . كما هو الأمر في حالة دخول حروف الجر على « مَنْ » وأشباهها فإنه لاندخل تلك الحروف على ( إنْ ) .

ولا بد أن يكون حرف الجر جزء من العبارة الشرطية ، أما إذا كان جزء من العبارة الجوابية فإن التركيب لايظل تركيب جملة شرطية ، يقول سيبويه :

( فإن قلت : بمَنْ تَمرُّ به أَمُرُّ ، وعلى أَيَّهم تَنْزِلُ عليه أَنْزِلُ ، وما تَنْزِلُ عليه أَنْزِلُ ، وبما تأتيني به آتيك ، رفعت لأَن الفعل إنَّما أوصلته إلى الهاء بالباء الثانية والباء الأُولى للفعل الآخر ، فتغير من حال الجزاء كما تغير عن حال الاستفهام ، فصارت بمنزلة الذي ) (٣) .

<sup>(</sup> ١ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٧ - ٧٨ .

۲۸/۳ الكتاب ۳/۲۸.

<sup>·</sup> ٧٦/ سيبويه ، الكتاب ٣ /٧٦ .

<sup>·</sup> ٧٩/٣ الكتاب ٢٩/٣ .

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الكتاب ٧٩/٣ ، وانظر ابن السراج ٢ /١٦٧ .

<sup>(</sup> ۲ ) سيبويه ، الكتاب ۲۹/۳ .

<sup>(</sup> ٣ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٠ وانظر ابن السراج ٢ /٢٧ ١ – ١٦٨ .

نلاحظ أن (١) يفترض تأخر الفعل (أمرٌّ). والأُصل هو : أمرُّ بمن نمرٌّ به .

ومن أجل أن نتبين ذلك لابد من نبر ( بِمَنْ ) وهذه قرينة مسموعة لاسبيل إلى كنايتها . ولو تخيلنا شكلا بيانيا لإلقاء تلك الجملة ربما يكون على النحو التالى :



ويبين الخط الرأسى التجزئة الصوتية للجملة أى منطقة التوقف ونلاحظ أن ( ب ) يفترض تقديم ( به ) على أمر ، ولابد لذلك من وقوع النبر على ( به ) ، وشكله كالآتى :



ويفترض (ح) اعتبار ( من ) معمول ( تمر ) و(به ) دال على ( من ) والنبر على الفعل :



ونحن نحس أن فى مثل هذا المثال بعض التكلف وأن القضية منظور إليها من جانب ذهنى فحسب فهو يرى أنَّ الفعل ( تَمُرٌ ) اكتنى بالهاء وشغل به عن « مَنْ » فصارت « مَنْ » معمولة للفعل ( أَمُرُ ) ولكن هذا التركيب \_ على هذا النحو \_ لايكنى لاعتباره جملة غير شرطية ، ذلك أنه على اعتبار آخر يمكن أن نقول : ( بمَنْ تَمُرُرُ به أَمْرُو ) وذلك على اعتبار ( به ) مقدمه على ( أمرر ) ، وعلى هذا فما السبيل إلى التفرقة بين الحالين . ويمكن أيضا القول إنَّ التركيب الذي ذكره سيبويه يصلح أنْ يكون جملة شرطية على اعتبار الباء المتصلة بـ « مَن » جزءً من العبارة الشرطية رغم وجود ( به ) بعد الفعل ما لم يكن الضمير عائداً على معين مفهوم من السياق ، وإلا فوجود ( به ) إنما هو إشارة إلى علاقة على معين مفهوم من السياق ، وإلا فوجود ( به ) إنما هو إشارة إلى علاقة ( بمن ) بالعبارة الشرطية وأنه جزء منها .

وكل ماذكرناه لايلغى ما ذكره سيبويه تماما فالتركيب على الاعتبار الذى ذكره وارد ، وكذلك التراكيب التى ذكرناها ، ولكن ذلك كله من الناحية النظرية فقط ، ويمكن أن يكون أمامنا من الناحية النظرية التراكيب :

(۱) بمن تمرُّ به أمرُّ (ذكره سيبويه)
(ب) بمن تَمرُّ به أمرُّ (على تقديم به على أمر)
(ج) بمن تمرُّ به أمرُّ (على اعتبار مَنْ معمول تمروبه دالة عليه)
(د) بمن تمرُّ به أمرُّ (على تقديم به على أمرر)
(ه) بمن تمرُّ به أمرُّ (على اعتبار مَنْ معمول تمرر وبه دالة عليه).

فما السبيل إلى التمييز بين هذه التراكيب على افتراض ورودها في اللغــة .

ویفترض (د) مثل (ب) تقدیم (به) علی ( أمرر ) ، ونحس هنا بقمتین للنبر إحداهما علی ( من ) والأخرى علی ( به ) :



ويفترض (ه) اعتبار (من) معمول تمرر و(به) داله عليه والنبر على من:



ولا نشك تماما بمدى ما فى هذا التحليل من التحكم ، من جهة تحديد موضع النبر . ورغم أهمية النبر فى الجملة فإنه لايفلح فى دراستنا للنحو العربى لأن الجمل موضع الدراسة مستقاه من واقع اللغة فى القرن الأول والثانى الهجريين ، ولم يكن لنبر الجملة أهمية فى دراسة النحو فى تلك الفترة ، فنحن لا ندرى على وجه الدقة كيف تنبر الجمل المختلفة ، ولا نعلم علاقة النبر بمعنى الجملة أيضا وكل ماقدم فى الصفحات الماضية هو من قبيل بيان أن القاعدة التى بينها سيبويه مبنية على ناحية نظرية ، ولا نعلم تماما موقف الاستخدام اللغوى من الناحية التطبيقية .

ويذهب سيبويه أيضا إلى أنه يجوز خلو ( الجواب ) من حرف الجر والضمير المتصل به والاكتفاء بتقديرهما يقول : ( وقد يجوز

أَن تقول : بمن تمرُر أمرُر ، وعلى من تنزل أنزل ، إذا أردت معنى عليه وبه ، وليس بحد الكلام ، وفيه ضعف ) (١)

ونحن لا نحس ضعفا في هذه الأمثلة ، ولا نرى بـأسا بكون « من » دالة على المفعول في الفعلين ، ومثلها : أينها تذهب أذهب .

فالمعنى : أذهب إلى كل مكان تذهب إليه .

وأمر بكل شخص تمر به .

ويذهب سيبويه أيضا إلى أن مايضاف إلى « مَن » بمنزلتها ، ومثل على ذلك بد : غلام من تضرب أضربه ، بغلام مَنْ تُؤخذ أوخذ به (٢) .

ويضرب لنا ابن السراج مثالين متشابهين من حيث التركيب ولكن يختلف أحدهما عن الآخر في حركة الأفعال الإعرابية ، يقول : ( وتقول : جارية مَنْ تضربْ نضربْ تنصبها بالفعل الثاني إذا جعلت « مَن» بمعنى الذي كأنك قلت : جارية الذي تضربُه نضربُ . فإنْ جعلت «مَنْ» للجزاء قلت : جارية من نضربْ يضربْ ، تجزم الفعلين ، وتنصب الجارية بالفعل الأول ، لأن الثاني جواب ) (٣) .

ونرى أن الفرق بين المثالين ليس فى اختلاف العامل فى ( جارية ) فقط ، وإنما فى دلالتها فنى المثال الأول تكون ( جارية ) دالة على شخص واحد محدد، أما فى المثال الثانى فهى لاتدل على شخص محدد، وت تى « مَنْ » بعدها للإطلاق بعكس مجتها فى المثال الأول وهو التحديد . وفى المثال الأول يقع الضرب عليها وعلى سيدها مع اختلاف مصدر

<sup>(</sup>١) سيبويه ، الـكتاب ٣/٨٨ ، وانظر ابن السراج ٢/١٩٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سيبويه ، الكتاب ٣ /٨٢ ، وانظر ابن السراج ٢ /١٦٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن السراج ، أصول النحو ٢ /٣٦٣ .

( ٥ ) يفضل أن تكون موصولة بعد « لكن » المخففة ، أو «إذا » الفجائية ويجوز ( الشرط ) على إضهار مبتدأ جملة الشرط خبره (١) .

ثم يمضى بعد ذلك فى الحديث عن دخوم العوامل وهى على نوعين:

(١) عامل معنوى ، فيجوز أن يكون الاسم – « مَن » ، أو « ما » ،

أو « أى » – موصولا واسم شرط مبتدأ خبره جملة الشرط (٢) .

و « ما «الحجازية و «لا» العاملة فيتعين الوصل إلا فيا صح فيه إضار الشأن فيجوز ( الشرط ) (٣) .

ثم يفصل بعد ذلك في العوامل التي لا تكون بعدها ( الأسماء الموصولة ) أدوات شرطية ، وهذه العوامل هي :

(1) أفعال المقاربة ، ولكنه يذكر أنه قيل بجواز ذلك في « عسى » أو فيا يعاق ك « ظننت » فإنْ أعملتها في الأول جاز وإنْ لم تعملها فيه فيذكر أنَّ الظاهر من قول المبرد أنه لايجوز (الشرط) ، وعند غيره أنه يجوز ويعلق (١)

(٢) العامل في الجملة الاسمية وهو على ثلاثة أنواع :

ا – فعل فلا يجوز دخوله <sup>(ه)</sup> .

الضرب ، أما المثال الثاني فالضرب واقع على الجارية من الفعلين وليس من الأول كما يقول ابن السراج ،

ولا يفوتنا القول هنا إنَّ لكل من المثالين نبره الخاص الذي يميز ه عن غيره. \* \* \*

وقد حاول أبو حيان أن يقدم عرضا شاملا للنحول الأدوات على أدوات الشرط وإن اتسم عرضه بالإيجاز الشديد وخلوه من الشواهد .

بدأ بتلخيص القضية عند من سبقه وهي على النحو التالي :

(۱) (إذا أضيفت إلى مَنْ وما وأى ظرف زمان صارت موصولات عند سيبويه والجرى والمازنى إلا فى الشعر فيجوز أن يبتى اسم شرط وأجاز أبو اسحاق الزيادى ذلك فى الكلام) (١).

( ٢ ) يتعين كوبها موصولة بعد « ما » النافية ، أما « لا » النافية فيجوز أن تكون أن تكون شرطية بعدها (٢) وبعد « هل » . أما بعد الهمزة فيجوز أن تكون شرطية خلافا ليونس (٣) .

(٣) يجوز بعد (كان) وأخواتها الوصل، ويجوز (الشرط) على إضار مبتدأ وهو ضمير الأمر (١) .

(٤) تكون موصولة بعد «إنَّ» ، والايجوز أن تكون شرطية إلا في الشعر ويكون اسم « إنَّ » ضمير الشأن محذوفا (٥) .

<sup>(</sup> ١ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) م. ن، ص ن .

<sup>(</sup>٣) م. ن، ص ن.

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص . ي .

<sup>.</sup> ن ، ص . ن ، ص . ن .

<sup>( 1 )</sup> أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١١ .

<sup>(3) 4. 6. 0 . 0 . 0 . 0 . 0 ( 5 )</sup> 

<sup>(</sup> ٥ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١١ – ٨١٢ .

( ۲ ) غير مشاركة وهي على نوعين :

ا \_ مايغير لفظ ما يدخل عليه إلى لفظ آخر كالنهي فإن اعتمد على صرف جواب الشرط إلى نفسه فلا (شرط) ، وإن اعتمد على غيره فـ ( الشرط ) على ما كان عليه .

ب\_ مالايغير لفظ مايدخل عليه وهو على قسمين :

(الأول)مختص . أي يدخل على جمل معينة وهو على نوعين :

- (أ) مختص بالجمل الاسمية كروانًا وأخوانها إذا كُفّت ، والام الابتداء»، و «لكن "الخفيفة و «ما» التميمية. و «أمّا» و «لولا». و الظروف المضافة إلى الجمل نحو: «إذَّ» ، و «إذا» الفجائية «وحيث» (١٠).
- (بُ) مختص بالجمل الفعلية : الظروف غير اللازمة للإضافة إذا أضيفت نحو : « حين » ، و« يوم » (٠)

ويقول عن المختصة بالجمل الاسمية أن الوجه أن لاتدخل على الجملة الشرطية فإن دخلت فإنَّ الأداة الشرطية تصير موصولة وفعل الشرط صلة (٣) . ويذكر أن المبرد أجاز دخول ذلك كله على الجملة [ الشرطية ( ) ، وذكر أن سيبويه أجازه على ضعف ( ) . فإن كان في تلك الأدوات الداخلة ما يجوز الإضار بعده مبتدأ جاز (الشرط)(١).

ب \_ أن يكون ( حرفا ) عاملا في الأفعال فلا يصح دخوله لاعلى ( حرف الشرط ) ولاعلى ( اسمه ) ولا إنْ كان موصولا (١).

ج ـ أن يكون ( حرفا ) عاملا في الأسهاء كحروف الجر . ومثله الاسم المضاف إلى ( اسم الشرط (٢)) . وقد فصل في حروف الجر بعض التفصيل (٣) .

ثم يتحدث بعد ذلك عن الأدوات غير العاملة وهي على النحوالتالي: الشرط ) في معناه فلا تدخل على جملة الشرط 

<sup>(</sup> ١ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٢ .

 <sup>(</sup> ۲ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ۸۱۲ – ۸۱۳ .

<sup>(</sup> ٣ ) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٣ .

<sup>(</sup>٤) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup> ٥ ) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>١) م.ن،ص.ن.

<sup>(</sup>١) أبو حيان . ارتشاف الضرب ٨٠٢ . (۲) م. ن، ص . ن . من الموامل عن المام عام المام عام المام

<sup>(</sup> ٣ ) يقول : ( فإن تعلقت بفعل أجنبي عن الشرط والجزاء رجعت إنى الوصل نحو : أتصدق على من يسأل ، وأدعو من يسمع فيجيب ، فإن كان المجرور في موضع خبر محذوف فمن جعل العامل فعلا أو اسم فاعل منع الشرط ، ومن جعله نفس الخبر أجاز نحو : زيد في أي مكان تكون يكون ، أو في أي مكان تكن يكن ، وإن تعلق بالجزاء بطل الشرط نحو : بمن تمر أمر أو بفعل الشرط جاز بقاء الشرط فإن شغلت كلا من الفعلين بضمير نحو : بمن تمور به أمرر به فالوصل والشرط ، لابد لحرف الجر الداخل على اسم الشرط إذ ذاك من إضهار فعل يتعلق به التقدير بمن تمرو به أمور به وإن حذفت الضمير منها تعلق بأحدهما فإن كان الفعل الذي يليه فالجزم أو بالفعل المقدر جزاء فالوصل وحذفه من هذا ضعيف . ويضعف إن اختلف نحو : بمن تمر أثرك . وكحروف الجر الاسم الذي يضاف إلى اسم الشرط فإن عمل فيه الجزاء رفعت أو الشرط جزمت ) أبو حيان . ارتشاف الضرب ٨١٢ .

<sup>(</sup>٤)م.ن.، ص.ن. ص.ن.

أن تحتمل غير احتمال واحد وهو أن تكون جملة شرطية أو جملة غير شرطية ، بغض النظر عن الأداة الداخلة على تلك الجملة .

والعيب الثانى الاكتفاء بإدارة الحديث حول الجملة الشرطية ذات الأَفعال المُضارعة ، ولم يرد حديث عن الجملة الشرطية ذات الأَفعال الماضية .

والعيب الثالث : هو التصور أنَّ أداةً قد تدخل على جملة فتغير تركيبها نحو : مَنْ يَدْخلُ أَدخلُ معه .

تدخل عليها " كان " فتصبح :

كان + ( مَنْ يَدْخُلُ أَدخلُ مَعه ) > كان مَنْ يدخلُ أَدخلُ معه. وقد سوغ هذا التصور اعتبارهم « مَنْ » اسم شرط مبتدء وما بعدها أى جملة الشرط أو جملتى الشرط والجواب معا خبراً لذلك المبتدأ ، و واضح تماما أن الجملة الشرطية من هذا النوع \_ أى الني أداتها : مَنْ ، ما ، أى \_ لايمكن اعتبارها جملا خبرية مثل الجملة : ( محمد في الدار ) ، فما يعتبر عند النحاة جملا السمية إنما هي جمل بسيطة مكونة من مبتدأ وخبر أما الجملة الشرطية فهي جملة مركبة مكونة من عبارتين شرطية وجوابية ، وليست الشرطية كالمبتدأ ولا الجوابية كالخبر ، اللهم إلا من حيث الشبه العام وهو التكامل بمعنى احتياج أحدهما للآخر . أي يحتاج المبتدأ للخبر ويحتاج ( الشرط ) للجواب .

ونحسب أن أكثر الطرق توفيقا في دراسة هذه القضية هو استقراء اللغة لمعرفة مواقع الجملة الشرطية وتحديدها ، ثم التنبه إلى أنَّ الجملة الشرطية تظل على حالها مالم تفقد صفتها التركيبية ، ومعنى ذلك أن الأدوات التي تدخل على الجمل البسيطة لاتدخل عليها دخولها على

واعتبر ما قيل عن المختص بالجمل الاسمية ساريا على المختص بالجمل الفعلية (١) .

(الثاني) غير مختص، وهي تدخل على الجملة الشرطية وهي :

- (أ) أفعال نحو: قال وسمع ، وجميع أفعال الحكاية .
- (بُّ) حروف كحروف العطف ، وكحروف الاستفهام ( الهمزة وحدهما ) ومثلها : « لا » غير العاملة .
- (ج) « ما » التميمية وقد جوزها المبردوأبو على . و(ما) الحجازية إذا ألغيت بسبب «إنْ » .

#### \* \* \*

يتبين لنا من دراسة أبي حيان للقضية ماهى عليه من كثرة فى التفريعات . ولاشك أن دارس اللغة خاصة دارس قواعد اللغة سيحار أمام هذا الحشد من الجزئيات .

ولكن التبصر في القضية يقودنا إلى القول بأنَّ كثيراً من تلك الجزئيات كان يمكن تفاديها ، وذلك لو سلمت الدراسة في أصولها من عبوبها الأساسية . ومن هذه العيوب الأساسية إقامة الدراسة على جملة مفترضة خارج السياق . فكل الكلام الذي يتناول تردد الأدوات « مَن ، ما ، أى » بين الشرطية والموصولية ، إنما جاء نتيجة لإدخال عدد من الأدوات على الجملة الشرطية وتجربتها نظريا ، ولم يقم استقراء لغوى يبين لنا متى تقع الجملة الشرطية بعد الأدوات . ولو كان الدرس اللغوى منطلقا من سياق معين ، لتبين لنا أن الجملة موضوع الدرس الايمكن

<sup>(</sup>١) أبو حيان ، ارتشاف الضرب ٨١٣ .

٠٠) م. ن، ص. ن.

<sup>(</sup>٣) م. ن ، ص. ن .

## خلاصَة عامة للباب

أولا: توسع الجملة الشرطية بدخول الفعل المضارع . والعطف والعبارة الشرطية والمعترضات :

### أ ) التوسيع بالحال والبدل :

- يتم توسيع الجملة الشرطية بإدخال جملة فعلية بعد جملة الشرط وهي أعلى نوعين ( جملة حالية ) تقيد معنى جملة الشرط ببيان الحال المصاحب المحدث ، و(جملة بدلية ) تفسر جملة الشرط .

\_ يكون فعل الجملة الحالية مرفوعا ، أما فيل الجملة البدلية فمجزوم .

- ليس كل فعل مرفوع حالا فبعض الأفعال في جملة الشرط يكون من جزءين الأول فعل مساعد يقع عليه الجزم والثاني فعل أساسي مرفوع .

\_ إِنَّ مايسمى بدل غلط يجب أن لاينمط له فى اللغة إذ هو ليس من اللغة ولكنه من الكلام والكلام معرض للأخطاء والأغلاط ، أما التركيب اللغوى فلا غلط فيه .

### ب ) التوسيع بالعطف :

يتم توسيع الجملة الشرطية بالعطف على فعل الشرط ، وفعل
 جواب الشرط والعبارة الجوابية المربوطة بالفاء .

- للفعل المعطوف على فعل الشرط ثلاث حالات : الجزم ، والنصب ، والرفع . والجزم مع أدوات الشرط كلها حيث يعطف الفعل عطف نسق ، والنصب مع « الفاء» و« الواو» و« أو » على إضهار « أنْ » عند

الجمل البسيطة . ثم التنبه إلى المستويات الاستخدامية في اللغة ، ونعرف في أي مستوى يظهر أن الأدوات الداخلة على الجمل البسيطة قد دخلت على الجملة الشرطية ، فني الجملة الآتية مثلا : إنَّ مَنْ يدخُلُ أدخلُ معه لا نحتاج إلى الاستثناء على القاعدة ، وإنما إلى تحديد المستوى اللغوى الذي ترد فيه والسياق المحدد والغرض من ذلك ، ولعل الدراسة التطبيقية على النصوص تبين لنا الفارق بين :

( إِنْهُ مَنْ يَدْخُلُ أَدْخُلُ مِعِهُ ) .

و ( إِنَّ مَنْ يدخلُ أَدخلُ معه ) .

فيكون لاختفاء الضمير في الثانية غرضٌ سياقي معين ، وورود الضمير في الأُولى له غرض سياقي معين أيضا .

\* \* \*

the state of the state of

### د ) التوسيع بالمعترضات :

- وتوسع الجملة الشرطية بإدخال بعض الجمل التي تعترض بين ركني الجملة ، ولا أثر لها في إعرابها ، وإنما تتدخل في توجيه الدلالة .

- يوسع بالنداء والقسم ، والدعاء ، والجملة الاسمية .

ثانيا : تقع الجملة الشرطية خبرا ، وصفة ، وصلة .

ثالثا : اختلف في دخول همزة الاستفهام على الجملة الشرطية فاعتبر سيبويه أنها داخلة على الجملة كلها وذهب يونس إلى أنها داخلة على الجواب ، وسبب الخلاف اختلاف القضية ، فسيبويه يتحدث عن الجملة الشرطية ، ويونس عن الجملة الاستفهامية المشروطة .

رابعا : جعل ( الجواب ) للقسم أو للعبارة الشرطية حسب تقدم أحدهما أمر غير مقنع .

ولابد من النظر إلى قضيتين مهمتين : أن الجملة الشرطية قد تؤكد بالقسم ، وأن الجملة الخبرية المؤكدة بالقسم قد تقيد بالعبارة الشرطية. فإذا كانت الجملة هي الجملة الشرطية فالجواب للعبارة الشرطية بصرف النظر عن موقع القسم . ويتحكم في موقع القسم لحظة التنبه الذهنية للحاجة إلى التأكيد .

خامسا : ثمة أدوات تدخل على بعض صور الجملة الشرطية فتبقى على حالها ، وتدخل عليها حروف الجر لأنها جزء منها . وتدخل عليها بعض الأدوات العاملة وغير العاملة فتحولها إلى جملة بسيطة لأنها أدوات لاندخل إلا على الجمل البسيطة .

سيبويه ، وعلى الصرف عند الفراء . والرفع مع ( الواو ) على ( الحالية ) وذلك بإضار مبتدأ بين « الواو » والفعل عند المبرد .

\_ للفعل المعطوف على فعل جواب الشرط ثلاث أحوال الجزم مع جميع أدوات العطف ، والنصب مع « الفاء » أو « الواو » وذلك بتقدير « أَنْ » عند سيبويه ومن تابعة ، والصرف عند الفراء ومن تابعه ، أما الرفع فمع « الواو » و « الفاء » و « ثم » وذلك على الاستئناف وقد يكون على الحالية مع « الواو » .

\_ للفعل المعطوف على العبارة الشرطية ذات الفاء حالتان ( الرفع والجزم ) عند سيبويه ، وثلاث عند الفراء والثالثة هي ( النصب ) ولكنها نادرة . أما الرفع وهو الجيد عند سيبويه لأن المعطوف عليه هو ما بعد « الفاء » وليس للأداة فيه عمل .

أما الجزم فعلى عطفه على محل جواب الشرط لأن الأصل أن يكون ثمة فعل مجزوم . ج ) التوسيع بالعبارة الشرطية :

\_ توسع الجملة الشرطية بأن يلي العبارة الشرطية عبارة شرطية أخرى سواء أكانت معطوفة أم غير معطوفة .

\_ تحدد أداة العطف الغرض من عطف العبارة الثانية .

\_ اختلف في جواب الجملة الشرطية في حالة توالى العبارات الشرطية بلا عطف. وقلنا إنَّ تنغيم الجملة هو الفيصل في حالة اللغة المنطوقة . وانتهينا إلى أنَّ الدلالة هي التي تحدد أركان الجملة ، فقد تتعدد العبارات الشرطية والجواب لها واحد . وقد تكون العبارة الثانية قيدا على العبارة الأولى .

### انحاتمت

بعد هذا الاستعراض الطويل لدراسة الجملة الشرطية في النحو العربي دراسة شملت طبيعتها ومصطلحاتها وعناصرها وقضاياها التركيبية والسياقية ، بعد هذا كله نأتي إلى إجمال أهم النتائج .

(۱) ظهر من التمهيد أن مصادر الجملة الشرطية ألفت حسب مناهج تنطلق من نظرية العامل في النحو العربي ، فوجدنا أن بعضها ألحق دراسة الجملة الشرطية بدراسة الفعل المجزوم أو جوازم الفعل ، وبعضها ألف من أجل تطبيق نظرية العامل على النصوص وبعضها ألف لدراسة العوامل والأدوات .

(٢) درست في الباب الأول قضيتان طبيعة الجملة الشرطية ، ومصطلحاتها وانتهى البحث في الأولى إلى أن هناك ازدواجية في النظرة إلى طبيعة الجملة الشرطية ؛ حيث نظر إليها على أنها جملة مركبة ، واعتبرت مؤلفة من جملتين . وأرجعنا هذا إلى الضيق والسطحية في مفهوم الجملة ؛ وتمثل الضيق في وقوفهم في تصنيفهم للجمل عند الجملة البسيطة ، والسطحية في اعتادهم تكون الجملة من مسند ومسند إليه من حيث المبنى ، مهملين ماينضم إليها من أدوات قد تفقدها استقلالها وتكون معها (عبارة) ذات معنى جزئى .

أما المصطلحات فإنه قد اتصف استخدامها بالاضطراب . وتمثل هذا في تعدد المصطلحات المطلقة على مدلول واحد ، حتى تكون من ذلك مجموعات من المصطلحات ، دون أن يكون لهذا التعدد غرض واضح . ويقابله تعدد في مدلولات المصطلح الواحد ، وأرجعنا أسباب التعدد

إلى اعتماد المؤلف على فهم القارى، للسياق، وإلى اختلاف الاستخدام من نحوى إلى آخر ، وإلى أن النحاة يرث بعضهم من بعض الأفكار والمصطلحات فيستخدم الجديد مع القديم ، وذكرنا الضوابط السياقية التى تحدد دلالة ما للمصطلح ذى الدلالات المتعددة . وتمثل الاضطراب أيضا بتغير مدلول بعض المصطلحات مع الزمن، وفي غياب التناسق الداخلي في المصطلحات ، وفي الاستخدام الملبس للمصطلحات .

(٣) ذكرنا في بداية الباب الثاني أن دراسة قضايا الجملة الشرطية تنطلق من رد جميع صورها إلى صورة أساسية هي :

( إن + مضارع مجزم + فاعل + مضارع مجزوم + فاعل )

ودرس فى الفصل الأول أول عناصر الجملة الشرطية وهو الأداة فبينت ماهيتها وهى أنها لانكون موصولة ، ودرست على المستوى الصرف فانتهى إلى أنهم قسموها إلى حروف وأسماء وأن ذلك أدخلهم فى مناقشات ومقولات لاطائل تحتها ولكن التقسيم اقتضاها ، من ذلك الخلاف حول اسمية وحرفية بعض الأدوات ، ومحاولة تطبيق خصائص الاسم على الأدوات الاسمية ، وأكثر هذه القضايا خطرا هى إعراب الأدوات وقد بينا رأينا وهو أن الأداة يجب أن ينظر إليها من خلال وظيفتها ! التى تؤديها فى الجملة ، وأن لاندخل تحت معايير الأسهاء أو الحروف لأن الأدوات تختلف عن الأسهاء .

أما عن دخول « ما » على بعض الأدوات فقد ذكرنا تفسيرات النجاة فى ذلك وقلنا إنها ليست مقنعة ، وذكرنا خلافهم فى تحديد ما تتصل به وما لا تتصل به ، وقلنا إنّ ذلك ليس محلا للخلاف لأنه قضية استخدام لايكشفها غير الاستقراء .

وفى قضية العمل النحوى رأينا أنهم قسموا الأدوات إلى جازم وغير جازم ، وذكرنا المراحل التي مر بها التقسيم .

وفى قضية الجانب الدلالى تناولنا خصائص الأداة الدلالية حيث رأينا أنها تمتاز بالدلالة على العموم وبأنها مبهمة ثم حاولنا التعرف على مفهوم ( معنى الشرط ) الذى توصف به بعض الأدوات وانتهينا إلى أنه التعليق الشرطى كما بينه الرضى . ثم درسنا بعد ذلك ، أمًّا ، التى وجدنا أن ( معنى الشرط ) لايكون فيها .

وفي الفصل الثاني درس العنصران الثاني والثالث وهما جملة الشرط وجملة جواب الشرط . ودرسنا قضيتين متكاملتين الأولى عن المكونات الشكلية أى صور الأفعال التي ترد في الجملة الشرطية ، وبينا أنالقضية بدأت عند سيبويه ملاحظة التغير الإعرابي وكانت أحكام سيبويه تتصف بالمرونة ، ولكن القضية جمدت عند النحاة المتأخرين حيث اكتفوا برصد الصور دون مناقشة لأفكار سيبويه ، وبكاد لابكون هناك خلاف في القضايا المعيارية ولكن ثمة خلافاً في القضايا التفسيرية، ولكن القضية تحتاج إلى ربط للأشكال المختلفة بدلالتها المعنوية والزمنية . أما القضية الثانية فهي قضية الزمن ومهدنا لها بكلام عن الزمن في العربية وظهر أن دراسته كانت بسيطة جداً وذكرنا المحاولات التي بذلت في البحث عن نظرية للزمن ، ثم بحثنا قضية الزمن في الجملة وقدمنا جهود ابن القيم فيها الذي انتهى فيها إلى تقسيم التعليق إلى نوعين : وعدى لابد لزمنه أنَّ يكون مستقبلا ، وخبرى لايجب أن يكون مستقبلا ، بل ماضيا . و لا تزال قضية الزمن بحاجة إلى دراسة موسعة وعسقة .

« وإلا » فإنّا نتردد فى قبوله لأن التخريج لايلائم المعنى وقلنا إنّ « وإلّا » أداة قائمة بذاتها وظيفتها التهديد لا (الشرط) . أما حذف العبارة الشرطية فبحث فى قضية أجوبة التراكيب الطلبية - وأرجع الحذف فى العبارة الجوابية عندهم إلى حالتين كون ( الجواب) معروفا ، و وجود كلام متضمن لمعناه وبينا أن الحالة الثانية لاضرورة للقول بها ولاسند لها ، والذى دعاهم إلى القول بها تسويغ القواعد النحوية لا الوصف اللغوى ، فقد ترد العبارة الشرطية وليس بعدها ( جواب ) كما فى حالة توسط الأداة و ورودها بعده أمّا » ، فرغم أنه لاحاجة للعبارة الجوابية فى هذه المواضع يقولون بحذفها .

وآخر قضايا هذا الباب قضية أجوبة التراكيب الطلبية بينا العظلاف بين سيبويه وغيره من النحاة وقلنا إنه لاخلاف هناك وإنما اختلاف ؛ فكل من الفريقين يتكلم عن تركيب يختلف عن التركيب الذى يتكلم عنه الآخر ، فسيبويه يتكلم عن تركيب شرطى مكون من عبارتين عبارة أمرية وعبارة جوابية ، والنحاة يتكلمون عن تركيب مكون من مكون من جملتن الأولى جملة أمرية والثانية جملة شرطية محذوف منها عبارتها الشرطية لأن تجاورها مع سابقتها جعلها معروفة فالجملة الشرطية جاءت لتقوم بدور الحث على تنفيذ الطلب سواء بالترهيب أو الترغيب ، وبينا كيف أن سيبويه موفق في رد المثال ( لاتدنُ من الأمد يأكلُك ) والنحاة غير موفقين . وذكرنا أن التنغيم له دور في العطاء الجملة دلالاتها .

(ه) وفى الباب الرابع درسنا فى فصلين قضايا الجملة السياقية فدرسنا فى الفصل الأول بعض القضايا التى تناولها النحاة بشكل متفرق لا رابطة بينها وضعناها تحت عنوان توسيع الجملة لأنها كلها تمثل (م – ٣١ الجملة الشرطية)

( ٤ ) وخصص الباب الثالث لدراسة القضايا التركيبية فدرست قضية الربط فبينا أشكاله وتبين لنا أن كثيراً من النقاش يدور حول معيارية الربط دون الالتفات إلى قضية الدلالة فى ذلك ، وذكرنا أن الخلاف بين سيبويه والمبرد حول حذف الفاء كان خلافا تفسيريا ولا خطر منه إلا حينما نقل إلى المعيارية ؛ فجعلت بعض الشواهد موضوع الخلاف أساسا للتقعيد . وانتهينا إلى أن الجمود عند الجانب الشكلى دون الدلالى خلق بعض الاضطراب فى فهم بعض التراكيب ومثلنا لذلك.

ومن قضايا التركيب الرتبة فبينا أن معظم قضايا التقديم والتأخير إنما هو قاجم عن مقولات مستنجة من صورة الجملة الشرطية الأساسية ، وهذه المقولات هي : وجوب تصدر الأداة و ولاية الفعل لها إلى جانب مقولات أخرى كوجوب تأخر الفاعل عن فعله ، وأن الفاعل إذا تقدم صار مبتداً . وانتهينا في مسألة وقوع الاسم بين الأداة والفعل إلى ترجيح قول الكوفيين بأنه الفاعل للفعل بعده ، محتجين بأن الأداة يليها الجملة الفعلية لا الفعل وأن الاسم في هذا الموضع لا يمكن أن يكون مبتداً . وصححنا ما ينسب إلى الأخفش من القول بإعرابه مبتدأ وبينا أنه على رأى البصريين . وأما في حالة توسط الأداة فبينا أن الخلاف بين البصريين والكوفيين نجم عن أن كلا منهما يتكلم عن تركيب مختلف ، فالبصريون يتكلمون عن تركيب الجملة الشرطية ( الوعدية ) ، والكوفيون يتكلمون عن الجملة الخبرية المشروطة

ومن القضايا أيضا الحدف بينا فيه أاوان الحدوف التي يذكرها النحاة ، وناقشناها ؛ فبينا أن حدف الأداة وحدها أمر لاينسجم معطبيعة اللغة ، أما حدف فعل الشرط فإنما قال به البصريون لرأب صدع مقولتهم إنه لايلي الأداة الشرطية إلا فعل . أما القول بحدف جملة الشرط بعد

منطلقة من السياق لتبين أن الجملة لا تحتمل غير تركيب واحد بغض النظر عن الأدوات الداخلة عليها .

الاكتفاء بإدارة الكلام حول الجملة الشرطية ذات الفعل المضارع.

• التصور بأن أداة قد تدخل على جملة مركبة فتغير تركيبها . ثم قلنا إنه ينبغى معرفة مواقع الجملة الشرطية التى تقعها فى السياق اللغوى وتحديدها . وأن الأدوات التى تدخل على الجمل البسيطة لا تدخل على الجملة الشرطية دخولها على البسيطة ، وينبغى تحديد المستويات اللغوية التى تدخل فيها أدوات الجمل البسيطة على الجملة الشرطية وتحديد الأغراض التى تؤدمها .

ولم يبق لنا الآن إلا القول إنَّ رقعة دراسة التركيب الشرطى يجب أن تتسع ، وتشمل الآتي :

#### ١ – بيان وسائل الاشتراط :

(١) الاشتراط بالكلمات مثل : (على شرط أنْ ) (بشرط أن ) .

(ب) الاشتراط بأدوات : مثل ( عَلَى ) على نحو ما فى قوله تعالى ( عَلَى ) على نحو ما فى قوله تعالى ( عَلَى أَنْ تَأْجُرَنى ثَمانِي حِجَج ) [ القصص ٢٧ ] .

(ج) الاشتراط بالعبارة الشرطية على نحو ما في الجملة الشرطية .

(د) الاشتراط بالتراكيب الإنشائية .

### ٢ – بيان الاستخدامات المختلفة للعبارة الشرطية :

(١) يشترط بها في الجملة الشرطية : إنْ يدخلُ عمروٌ يجدُ زيدًا .

(ب) تقيد بها الجملة الأساسية : سيسافر محمد إنَّ أدركَ القطار .

(ج) تأتى بعد ، واو الرغم ، : أعطه درهما وإن أساء إليك.

نوعا من التوسيع للجملة ؛ حيث ندخل بعض العناصر الثانوية للجملة . وذكرنا أنواع التوسيع وهي : التوسيع بالحال والبدل ، والتوسيع بالعطف ، التوسيع بالمعرضات .

أما الفصل الثانى فتناول قضايا الجملة الشرطية في سياق الجملة العربية ، فلرسنا علاقة الجملة الشرطية بالاستفهام ، وعرضنا للخلاف الذي بين سيبويه ويونس وبينا أن ذلك اختلاف وليس خلافا ، الذي بين سيبويه ويونس وبينا أن ذلك اختلاف وليس خلافا ، لاختلاف موضوع القضية ؛ فسيبويه يتكلم على الجملة الشرطية ، ودرسنا علاقة ويونس يتكلم على الاستفهام المقيد بالعبارة الشرطية ، ودرسنا علاقة البحملة الشرطية بالقدم وبينا أنه توكيد للجملة ، وبينا أن كثيراً من النقاش حوله غير مثمر ذلك أنهم أهملوا جانب التنغيم ، والقول بأن (الجواب) للسابق منهما غير مقنع ، وحاولنا ثلمس الفروق بين التراكيب المختلفة وأحصينا الحالات التي ذكرها النحاة ، وناقشناها جميعا ، المختلفة وأحصينا الحالات التي ذكرها النحاة ، وناقشناها جميعا ، وبينا أننا أمام مجموعتين من الجمل ، جمل شرطية مؤكدة بالقدم ، وقلنا إنَّ موقع وجمل خبرية مؤكدة بالقدم ومقيدة بالعبارة الشرطية . وقلنا إنَّ موقع الحاجة للتأكيد ، فقد يسبق وقد يتوسط وقد يتأخر .

ثم إن الجملة الشرطية قد يدخل عليها جملة من الأدوات بعضها عامل وبعضها غير عامل ، وتختلف في أثرها على بعض صور الجملة الشرطية حيث يذهب النحاة إلى أنَّ الجمل التي أدواتها « مَن ، ما ، أى » قد تتحول بعد بعض الأدوات من التركيب إلى البساطة وتصير هذه الأدوات أسهاء موصولة . وقد تعقد بحث هذه القضية وتشابك كما بينا ذلك عند أبي حيان وانتهينا إلى القول بأن كثيراً من جزئيات القضية كان يمكن تفاديه لو سلمت الدراسة من عبوبها الأساسية وهى : إقامة الدراسة على جملة مفترضة خارج السياق ، إذ لو كانت

ملحق معم صطلحان الرئمة الشرطية

410

### أداة الشرط:

| موضع الاستخدام                         | الكتاب         | المؤلف      |
|----------------------------------------|----------------|-------------|
| 2 11-1-/4                              | شرح المفصل     | ابن يعيش    |
| . 144                                  | التوطئــة      | الشلوبيني   |
| . ***/1                                | المقــرب       | ابن عصفور   |
| . *** - 10*                            | التسميال       | ابن مالك    |
| . 1144/1                               | شرح الكافية    | الرضى       |
| - 777 - 77 707 - 707 - 49/Y            |                |             |
| . 790-797-778-777                      |                |             |
| . 1.V- 1A                              | رصف المبانى    | المالق      |
| - A1 · - A · • - A · V - V · · - V · A | ارتشاف الضرب   | أبو حيـــان |
| . 1107 - A1A - A17 - A11               |                |             |
| . 077-77                               | الجني الداني   | المسر ادي   |
| . YAO - YAE - YOO/E                    | شرح الألفية    |             |
| 1 /75 - 76 - 47 - 77/1                 | مغنى اللبيب    | ابن هشام    |
| . : : * 1 / 7                          |                |             |
| . 17                                   | شرح قطر الندى  |             |
| . To Ttt                               | شرح شذور الذهب |             |
| . v./t                                 | شرح الألفية    |             |
| . 77./7                                | شرح ابن عقيل   | ابن عقيــل  |
| - rv - riv - rii - ri* - r*V/r         | البر حـان      | الزركشي     |
| . 1 T V / E                            |                |             |
| . 1.1/1                                | همع الهوامع    | السيوطى     |
| , 17-16-11/Y                           |                |             |

### الأداة الشرطية :

| موضع الاستخدام | الكتاب    | المؤلف  |
|----------------|-----------|---------|
| . 74/7         | هم الهواس | السيوطي |

يتضمن معجم المصطلحات كل المصطلحات الخصاصة بالجملة الشرطية ومكوناتها في التصراث النحوي في التصربي ، وقصد رثبت مواضع ورود كل مصطلح ترتيباً تاريخياً ،

### اسم شرط

| موضع الامتخدام    | الكتاب               | المؤلف     |
|-------------------|----------------------|------------|
| YA·/1             | معانى القرآن وإعرابه | الز جـــاج |
| . 714/7           | شرح الكتاب           | لسير اف    |
| . • 1 • / 1       | التبيان              | لعـکبر ی   |
| . 141             | التوطئسة             | لشلوبيني   |
| . *** - **/ 1     | المقـــرب            | بن عصفور   |
| . 117-11-1-4-47/1 | همع الهوامع          | لسيوطى     |
| . 71/7            | 1 2 1 2 1            |            |

### أمهاء الشرط الظوفية

| موضع الاستخدام | الكتاب      | المؤلف |
|----------------|-------------|--------|
| - 11/1         | شرح الكافية | الرضى  |

### الأسهاء التي بجازي بها

| موضع الاستخدام | الكتا ب    | المؤلف    |
|----------------|------------|-----------|
| . V1-V1-19/F   | الكتاب     | يبسويه    |
| . 174-144/4    | أصول النحو | بن السراج |
| . 11.          | الإيضاح    | ز جاجي    |
| . 101          | شرح الكتاب | ر مسانی   |

### اسم المجازاة

| موضع الاستخدام | الكتاب          | المؤلف   |
|----------------|-----------------|----------|
| : 171/7        | شرح کتاب سیبویه | السير اق |

### أدوات الشرط:

| موضع الاستخدام                                                                      | الكتاب                                                                            | المؤلف                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| . 127/1<br>. 77A - 112<br>. 27 - 27/V<br>. AA/1<br>. 777 - 770<br>- A17 - A11 - A14 | الأمالى الشجرية<br>التبيان<br>شرح المفصل<br>المقسرب<br>التسميال<br>ارتشاف الفعر ب | ابن الشجرى<br>العـــكبرى<br>ابن يعيش<br>بن عصفور<br>ابن مالك<br>أبو حيــان |
| . 714/2<br>. 721/1<br>. 771/1                                                       | شرح الألفية<br>مغنى اللبيب                                                        | المــرادى<br>أبن عشام                                                      |

### أسهاء الشرط

|                                                                                                                       |                                                                                         | اسهاء الشرط                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| موضع الاستخدام                                                                                                        | الكتاب                                                                                  | المؤلف                                                        |
| . 140/1<br>. 177/t                                                                                                    | الأمالي الشجرية                                                                         | ابن الشجرى                                                    |
| . \/4<br>. \/1 - \/1 - \/1 - \/1 - \/1<br>. \/4 - \/4 - \/4 - \/4 - \/4 - \/4                                         | شرح المفصل<br>شرح الكافية                                                               | ابن يعيش<br>الرضى                                             |
| . ۲۷۷/۱ - 11:4 - ۸.7 - ۸.8 - 7.4 - ۷ 7.7/۱                                                                            | المقدرب<br>ارتشاف الضرب<br>الجنى الدانى<br>مغنى اللبيب                                  | ابن عمفور<br>أبو حيــان<br>الـــرادى<br>ابن هشام              |
| . 701/7<br>. 701/7<br>. 711.1<br>. 711.1<br>. 711.1<br>. 711.1<br>. 711.1<br>. 711.1<br>. 711.1<br>. 711.1<br>. 711.1 | شرح الكافية<br>رصف المبافي<br>ارتشاف الفرب<br>الجني الدافي<br>شرح الألفية<br>مغي اللبيب | الرضى<br>المالق<br>أبو حيان<br>المرادى<br>ابن هشام<br>الزركشى |
| . 04 - 0A - 0V/Y                                                                                                      | همع الهوامع                                                                             | السيوطى                                                       |

151

الجزاء

| موضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الكتاب                       | المؤلف      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| / PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكتاب                       | ميسويه      |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معانى القرآن                 | نسراء       |
| 113-313-773-073.  7\7-13-773-073.  0.1-771-001-701-701-701-701-701-701-707-707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |             |
| 7/03 - 17 - PV - 71 - PAI - | المقتضب                      | المسبرد     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الكامل<br>معانى القرآن و إعر | الز جـــاج  |
| 7 - 0 - 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أصول النحو                   | ابن السر أج |

| موضع الاستخدام                              | الكتاب                | المؤلف                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| - 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11- 1-1- 1-1- |                       |                                         |
| - 110 - 1.7 - 7.0 - 7.5 - 7.7               |                       |                                         |
| - YAY - YV0 - Y77 - 710 - YY1               |                       |                                         |
| . 777 - 71 - 711                            |                       |                                         |
| VI7 - PI7 - 177 - 777 - 117 -               | الجمسل                | الزجساجي                                |
| . 117-777-717-711                           |                       |                                         |
| . 17 11V                                    | اللامات               |                                         |
| . 14.                                       | الإيضاح               |                                         |
| . 1.1-11-11V-11V                            | إعراب القـــرآن       | النحــاس                                |
| . v - vx - vv/1                             | شرح کتاب سیبویه       | المسير أفي                              |
| . * * * - * * * - 14 * / *                  |                       |                                         |
| . t/t                                       |                       |                                         |
| Y1-70 - 00 - 777 - 117 -                    | الإيضاح العضدي        | الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| . ** 1 - ***                                |                       |                                         |
| - 77 - 70 - 71 - 77 - 77 - 71               | الحجة                 |                                         |
| . 7 . 1 - 7 . 7                             |                       |                                         |
| . +.1-+.0 - 144                             | الواضح في علم العربية | انز بیدی<br>از بیدی                     |
| 701 - 101 - 101 - 101 - 10T                 | معانى الحروف          | الر مـــانى                             |
| . 17r - 17.                                 | A                     |                                         |
| - 17 179 - 17A - 17V - 9A/r                 | شرح كتاب سيبويه       |                                         |
| - 177 - 177 - 170 - 17t - 17T               |                       |                                         |
| A71 - 111 - 11 - 111 - 111 -                |                       |                                         |
| - 10 · - 12A - 120 - 122 - 127              |                       |                                         |
| 701-101-101-10F                             |                       |                                         |
| . 770 - 701/1                               | سر صناعة الإعراب      | ابن جـــــى                             |
| 114 - 146                                   | الصاحبي               | ابن فار س                               |
| - V1 - 21 - 11 - 11 - 17 - 17 - 17 - 17 - 1 | الأزهية               | الهـــروي                               |
| ·· 1 - 3 · 1 - 0 · 1 - 7 · 1 - 4 · 1 -      |                       |                                         |
| 101-701-101-101                             |                       |                                         |
| 717 - 717 - 707 - 707 - 707                 |                       |                                         |
| . ۲۰۷                                       |                       |                                         |
| 1/vr1-174/r                                 | مشكل إعراب القرآن     | القيسي                                  |
| 307 - 107 - 777 - 077 - 777                 | المقتصد               | الجرجـان                                |

| موضع الاستخدام                 | الكتاب         | المؤلف      |
|--------------------------------|----------------|-------------|
| - Y77 - 771 - Y7 Y0A - Y0Y     |                |             |
| - 111 - 314 - 014 - 114 - 117  |                |             |
| . 744-74)                      |                |             |
| - 1.v - 1.1 - 1.t - 7 01       | رصف المبانى    | المالق      |
| . 74.                          |                |             |
| . A10-A17-A.0-A.7              | ارتشاف الضرب   | أبو حيـــان |
| . 717 - 779 - 778 - 771 - VT   | الجني الداني   | المسرادي    |
| - TE4 - TEA - TE0 - TEE -TET/1 | شرح الألفية    |             |
| . 704-700                      |                |             |
| . 1.1/1                        | مغنى اللبيب    | ابن هشام    |
| . YT 1 /T                      |                |             |
| . AT - A1 - A V4               | شرح قطر الندى  |             |
| . 101-111-11.                  | شرح شذور الذهب |             |
| . t · /t                       | أوضع المسالك   |             |
| . 119 6 710 6 717/7            | شرح ابن عقیل   | ابن مقيـــل |
| - 707 - 700 - 707 /7           | البرحان        | الزركثى     |
| - rv - ri4 - rix - rii - re4   | 2 2            |             |
| . 777 - 771                    |                |             |
| . 1.1-1.1-1.1/1                | هم المواسع     | السيوطي     |
| . 77 - 01/4                    |                |             |

### جزاء الشرط

| موضع الاستخدام                                      | الكتاب                                                             | المؤلف                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| . 1. £ 1. 7/\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . | المقتعد<br>شرح الكافية<br>شرح قطر الندى<br>شرح ابن عقيل<br>البرهان | الجرجانی<br>الرضی<br>این هشام<br>ابن عقیال<br>الزدکشی |

| موضع الاستخدام                     | الكتاب          | المؤلف     |
|------------------------------------|-----------------|------------|
| - 1. FY- 1. FY - A. 1 - FTA - FTY  |                 |            |
| - 1.51 - 1.50 - 1.50 - 1.4V        |                 |            |
| - 1.71 - 1.7 1.04 - 1.04           |                 |            |
| - 1.46 - 1.46 - 1.76 - 1.76        |                 |            |
| - 1.4V                             |                 |            |
| . TTT - TTT - TT1 - TT 127         | المفصيل         | الز مخشرى  |
| - Y\$ - YY - F\$ - Y\/1            | الأمالي الشجرية | ابن الشجري |
| - TA9 - TAA - TVA - TO7 - TE7      |                 |            |
| . 777                              |                 |            |
| . 11 170 - 177/7                   |                 |            |
| - TT TI4 - TIV - TI0 - TIF         | المر اتجـــل    | ابن الخشاب |
| . *** - ***                        | J. 4            |            |
| V1 - TT - TT - TT - TT / T         | البياد          | الأنبارى   |
| . \$\$! - 7\$/4                    |                 |            |
| · 740-788-777-777/7                | 11.560          |            |
|                                    | الإنصاف         |            |
| . ۲۰۲ - ۲±۸/۱<br>. ۸۱۷ - ۷٠±/۲     | التبيان         | العكبرى    |
| AA/1                               | Cart - a        |            |
| · 177-171-71/4                     | شرح المفصل      | ابن يعيش   |
| . 180-07/4                         |                 |            |
| 1.0-44-42-41-1./5                  |                 |            |
| 0 th - to - tt - tr-t1/v           |                 |            |
| . AV - 00 - 00 - 07                |                 |            |
| . 10V - 110 - 97/A                 | 1               |            |
| 1-11-11-V-F-1/4                    |                 |            |
| . 17 - 17 - 77                     | AL AL           |            |
| . ***                              | التوطئ          |            |
| . *** - ***                        | القميال         | الشلوبيبي  |
| 11 1.4 - 4 14-14/1                 | شرح الكافية     | ابن مالك   |
| · - 1 · 4 - 1 · \ - 1 · \ - 4 4 /r |                 | الرضى      |
| 12V - 120 - 11V - 117 - 112        |                 |            |
| 107 - 702 - 707 - 707 - 70.        |                 |            |

| موضع الاستخدام       | الكتاب       | المؤلف      |
|----------------------|--------------|-------------|
| . 444 - 444 - 40V /X | شرح الكافية  | الرضى       |
| . A).                | ارتشاف الضرب | أبو حيـــان |
| - 1AV                | الجني الداني | المسر ادى   |
| . 7.1/1              | مغنى اللبيب  | ابن هشام    |
| . 171/7              |              |             |
| 7/17                 | البر حـــان  | الز ركشي    |
| . 17/7               | همع الهوامع  | السيوطي     |

### جملة الشرط

| موضيع الاستخدام            | الكتاب                         | المؤلف                 |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| . TA 1/T                   | شرح كتاب سيبويه<br>شرح الكافية | السير افي<br>الرضي     |
| . AIY - A.V                | ارتشاف الضرب                   | أبو حيـــان            |
| . ۲۸1 / ۲۲۲ / ۱            | شرح الألفيـــة<br>مغنى اللبيب  | المـــرادی<br>ابن هشام |
| - 170 - 2V0 - 207 - 214 /Y |                                |                        |
| . TEE-TET                  | شرح شذور الذهب<br>همع الهوامع  | السيوطى                |

### جملة الشرط والجزاء

| موضع الاستخدام | الكتاب                          | المؤلف                       |
|----------------|---------------------------------|------------------------------|
| -              | الأمالى الشجرية<br>ارتشاف الضرب | ابن الشجـــرى<br>أبو حيـــان |

### جزاء وجواب

| موضع الاستخدام | الكتاب          | المؤلف      |
|----------------|-----------------|-------------|
| . • Y / Y      | معانی القـــرآن | الفـــراء   |
| . • A / Y      | همع الهوامع     | البــــيوطي |

### جملة الجزاء

| موضع الاستخدام        | الكتاب       | المؤلف                |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| - AIT -A.7<br>- EVO/T | ارتشاف الضرب | بو حیـــان<br>بن هشام |

### جملة جواب

| موضع الاستخدام | الكتاب                                         | المؤلف                                    |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| . 711/7<br>    | شرح كتاب سيبويه<br>ارتشاف الضرب<br>مغنى اللبيب | البــــير افى<br>أبو حيــــان<br>ابن هشام |

### الجملة الشرطية

| موضع الاستخدام                             | الكتاب                                                | المؤلف                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| . Yay/1 . Yé YYo/Y . 11 - 11 - 11 - 11 / 1 | شرح المقدمة المحسبة<br>المفصل<br>البيان<br>شرح المفصل | ابن بابشاذ<br>الزنخشرى<br>الأنبارى<br>ابن يعيش |

| وضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الكتاب               | المؤلف     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| - Y • Y - 174 - 174 - 174 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 17 | معانى القرآن وإعرابه | الز جـــاج |
| . 277 - 20A - T47 - T14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |
| 7\ . P = 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أصول النحو           | ابن السراج |
| -140 - 148 - 144 - 147 - 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |
| 437-4777 - 117 - 117 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجمسل               | الز جاجي   |
| 771 .<br>17 - 77 - 77 - 77 - 13 - 70 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 41 1 1             | النحاس     |
| $- \lambda 1 - V \cdot - 14 - 16 - 77 - 17$<br>$- 41 - 4 \cdot - \lambda V - \lambda 1 - \lambda 2 - \lambda 7$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |
| $-110 - 101 - 11 \cdot -110 - 111 - 111$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| - 188 - 181 - 188 - 184 - 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    |            |
| - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |
| - TAJ - LAS  |                      |            |
| + 774 - 704 - 701 - 717 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718 - 718  |                      |            |
| - try - tit - t.x - rar - ras<br>- orr - tay - tri - tra - ras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |
| - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 2 2 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7 A 7 - 7  | ·                    |            |
| - 448 - 440 - AAO - V74 - V4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            |
| $= 115 \cdot = 114 \cdot = 1 \cdot 4 \cdot = 1 \cdot 4$ $= 115 \cdot = 114 \cdot = 1 \cdot 4 \cdot = 1 \cdot 4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    |            |
| - 1777 - 1717 - 1717 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 - 1777 -  |                      |            |
| - 1847 - 1808 - 1878 - 1878<br>- 1888 - 1888 - 1818 - 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1                  |            |

### ( ٣٢ - الجملة الشرطية )

### جملة الشرط والجواب

| موضع الاستخدام | الكتاب    | المؤلف    |
|----------------|-----------|-----------|
| . 197/1        | التبيسان  | العسكبري  |
| . ۲۲7/1        | المقسرب   | ابن عصفور |
| . +77/4        | البر هـان | الزركشي   |

### جملة انحازاة

| موضع الاستخدام | الكتاب    | المؤلف  |
|----------------|-----------|---------|
| . ***/*        | البر هـان | الزركشي |

### الجواب

| موضع الاستخدام                          | الكتاب       | المؤلف   |
|-----------------------------------------|--------------|----------|
| . 178-99/1                              | الكتاب       | - يبويه  |
| - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 |              |          |
| 1/ Ar - Pr - 3A - TA - 7P - VP-         | معانى القرآن | الفسراء  |
| - 1A £ - 174 - 17 1 £F - 1.V            |              |          |
| A77 - F77 - 777 - 777 - 777 -           |              |          |
| - r:: - rrr - rr1 - rv: - rvr           |              |          |
| . 274 - 277 - 277 - 273 .               |              |          |
| -11V-117-VV-77-V-7/Y                    |              |          |
| - 777 - 787 - 787 - 777 -               |              |          |
| . \$77-77-77-77-773.                    |              |          |
| - 174 - 18 V9-71-9/F                    |              |          |
| . 707-700-714-711                       |              |          |
| . 7.7                                   | معانى القرآن | الأخفش   |
| 7/00-10-40-40-41-                       | المقتضب      | المسبر د |
| PF - V - (V - PV - YA - 3A - FA.        |              |          |
| . 1 V X - 1 V V - V / T                 |              |          |
| . 747/1                                 | ال-كامل      |          |

| موضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكتاب                             | المؤلف                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| \$77 - \$77 - \$27 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - \$47 - | المرتجــل<br>البيــان              | ابن الخشاب<br>الأنبسارى |
| $7 \setminus 07 - 0P - A \cdot I - P \cdot I - 071 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الإنصاف<br>التبيان في إعر ابالقرآن | العكبرى                 |
| $7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شرح المفصل                         | ابن يعيش                |

| موضع الاستخدام               | الكتاب                     | المؤلف      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|
| . 1077-1014-12               | 3)                         | 145         |
| . Y.1 - V.                   | شرح الكتاب ا/              | السيراق     |
| - TTT - TT1 - TT TT4         | 75                         |             |
| - To TE4 - TEY - TE7 - TE    | 10                         | 141         |
| . 707 - 70                   | 1                          |             |
| . 11 - • - 7                 |                            | -           |
| - 177- 1 19 - 41 - 41 - 1    | الواضح في علم العربية ا ٥١ | الز بيـــدى |
| . 19                         |                            |             |
| - 101 - 10t - 101 - 00 - 1   | معانی الحروف ا             | الرماني     |
| . 13                         |                            |             |
| - 1rt - 1rr - 1r1 - 1r 1r    | C-                         |             |
| - 15L - 15L - 15 1Ld - 1L    |                            |             |
| - 114 - 114 - 117 - 110 - 11 |                            |             |
| - 10" - 101 - 101 - 10 12    | 1                          |             |
| . 100 - 10                   |                            |             |
| 117 - 120 - 120 - 120 - 121  | سر صناعة الإعراب ١١        | ابن جي      |
| . TIT - TAT/                 | المصائص ١٠١                |             |
| . TA9-TAA-TAV/               | 7                          |             |
| . 177 - 17                   | الصاحبي ٩                  | ابن فارس    |
| 111-111-101-1 1              |                            | المسروى     |
| - 77- 78 - 77 - 07 - 79 - 79 | مشكل إعراب القرآن ١        | القيسي      |
| - 170 - 11A - At - A VA - V  |                            |             |
| - 177 - 114 - 144 - 1AV - 14 | Vol                        |             |
| 144-444-444 - 45 45.         | 1                          |             |
| . 10                         | V                          |             |
| 107 - 11 - 11 - 12/1         | r -                        |             |
| 17 - TAY - TOE - TAI - TVA   |                            |             |
| . 170 - 114 - 117 - 179 .    |                            |             |
| . 107 - 10./1                | شرح المقدمة المحسبة        | ابن بأبشاذ  |
| 1.11 - 1.1 4.1 - 774 - 777   | المقتصد                    | الجرجاني    |
| . 1.14-1.11-1.11             |                            |             |
| . 777 - 777 - 707 - 707      |                            | الزنخشرى    |
| 188 - 187 - 181 - 77 - 71/1  |                            | ابن الشجرى  |

| موضح الاستخدام                       | الكتاب     | المؤلف  |
|--------------------------------------|------------|---------|
| - r10 - r17 - r00 - r01/T            | البر هــان | الزركشي |
| - rv1 - rv r14 - r1v - r11           |            |         |
| . 778 - 777 - 777                    |            |         |
| 1/14 - 140 - 141 - 141 / 1           |            |         |
| . 197-191-19 189                     |            |         |
| . Ttt/t                              |            |         |
| . 711/1                              | هم الحوام  | السيوطي |
| 7 \ Y • - 11 - 7 • - • 4 - • 17 - 77 | 1          |         |
| . 1A - 1Y - 11 - 10 - 1r             |            |         |

### جواب الأداة

| موضع الاستخدام | الكتاب  | المؤلف   |
|----------------|---------|----------|
| . 107          | التمهيل | ابن مالك |

### جواب الجزاء

| موضح الاستخدام                      | الكتاب                | المؤلف     |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| . 11-11-17/7                        | الكتاب                | سيبويه     |
| · * * * · · · · · · · · · · · · / · | معانى القرآن          | الفسر اء   |
| . LA1 - Le1 - L·L - 1) L            |                       |            |
| . v4 - 71/F                         |                       |            |
| . 74-14-11/1                        | المقتضب               | المسبرد    |
| . 207-197/1                         | معانی القرآن و إعرابه | الز جـــاج |
| . 144 - 414 - 44 441/4              |                       |            |
| . 111 - 174 - 177/r                 | أصول النحو            | ابن السراج |
| . *** - *11 - *1V                   | الجسل                 | الز جــاجي |
| . *** - ** /*                       | شرح کتاب سیبویه       | السير أفي  |
| . 11/1                              |                       |            |
| - 124 - 144 - 141 - 14 144          | شرح کتاب سیبویه       | الرمانى    |
| 10A - 107 - 12V - 120 - 12E         |                       |            |

| موضع الاستخدام                                 | الكتاب         | المؤلف      |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| : 11y - 117                                    | التوطئية       | الشلوبيني   |
| . ۲۷7/1                                        | المقسرب        | ابن عصفور   |
| 71 777 - 717 - 101 - 107                       | التسميسل       | ابن مالك    |
| . 111                                          | شرح الكافية    | . 11        |
| - ror - 111 - 11 1.A/r                         | ا ترع الحديث   | الرضى       |
| - 77 704 - 707 - 707 6 705                     |                |             |
| - 111 - 117 - 170 - 171 - 171                  |                |             |
| - 197 - 190 - 197 - 197 - 191                  |                |             |
| . 797                                          |                |             |
| - 1.1 - 1.0 - 1.6 - 17 - 17                    | رصف المبانى    | المبالق     |
| . TAT - TAO - TAI - TAI - TA.                  | 7              |             |
| - 117 - 111 - 112 - 111 - 110                  | ارتشاف الضرب   | آبو حيـــان |
| 374 .<br>V7 - VV - 3V7 - TY7 - VV7 -           | الجني الدأني   | المسر ادى   |
| 347 - 377 - 777 - 777 - 777 -                  |                |             |
| . 070 - 777 - 777 - 770 .                      |                |             |
| - 701 - 717 - 717 - 107 -                      | شرح الألفيــة  |             |
| - 111 - 11 10v - 101 - 177 -                   |                | A11         |
| - 777 - 777 - 277 - 777 - 777 -                |                |             |
| . 144 - 147 - 147 - 144                        |                |             |
| -1.7 - 1.7 - 1.1 - 71 - 70/1                   | مغنى اللبيب    | ابن هشام    |
| - 144 - 410 - 414 - 1.0 - 1.5                  |                |             |
| . FOY - YAY - YA - YA.                         |                |             |
| or tyr - ty1 - tov - trt/r                     |                | 1101        |
| . VII - VII - VII - 170 - 171                  |                |             |
| . 47 - AY - Y4                                 | شرح قطر الندى  |             |
| - FEV - FEF - FEF - FE FFE                     | شرح شذور الذهب |             |
| . 401 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40       | 1              |             |
| 7\.3 - 13 - 73 - 63 - 76 - 10<br>70 - 77 - A7. | أوضح المسائك   |             |
| TTY - TTI - TIV - TIT - TIT/T                  | شرح ابن عقيل   | بن عقيـــل  |
| . 771                                          |                | 0 0,        |

| موضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكتاب                         | المؤلف                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| $7/7 \cdot i = r77 - 777 \cdot .$ $1/7 \cdot i = r77 - 777 - r \cdot .$ $1/7 \cdot \lambda \lambda = r \cdot r \cdot r - r \cdot r \cdot r - r \cdot r \cdot r \cdot r \cdot$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المرتجــل<br>البيــان          | ابن الخشاب<br>الأنباري |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإنصاف                        |                        |
| . 170 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 180 - 180 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 | التبيــــان فى إعراب<br>القرآن | العسكبر مي             |
| - 707 - 707 - 777 - 777<br>- 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777 - 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                        |
| //1 - 7/3 - 7/3 - 703 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - 763 - |                                |                        |
| - 1A 164 - 164/Y<br>- AT) - VAA - VY) - VV 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                        |
| -47417 -4.9 -4.0 - 577<br>-1.67 -1.61 -497 -451<br>-1174 -1.51.91.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                        |
| - 1771 - 1100 - 1176 - 1177<br>- 1771 - 1771 - 1771 .<br>- 14/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شرح المفصل                     | ابن يعيش               |
| . 4. /A<br>. 4 1 / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>J</i>                       |                        |
| . 11V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التوطية                        | الشلوبيني              |
| . ۲۰۸/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المقسرب                        | ابن عصفور<br>ابن مالك  |
| . 177 - 777 .<br>  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | ابن مانت<br>الرضى      |

| موضع الاستخدام                                               | الكتاب                                           | المؤلف                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 077 .<br>T(Y - 037 ; '\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ | سر صناعة الإعراب<br>الأزهية<br>مشكل إعراب القرآن | بن جـــــیٰ<br>الحـــروی<br>القیسی |

#### جواب الشرط

| موضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الكتاب                                | المؤلف                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1/14.<br>17 - 17 - 13 - 17 - 78 - 131 - 170 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 | معانی القرآن و إعرابه<br>إعراب القرآن | الز جــاج<br>النحــاس |
| - 1.74 - 4.4 - 174 - 7.4 - 7.4 - 7.4 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7 - 7.7  |                                       |                       |
| - YEF - YFF - YFF - YTY /T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شرح کتاب سیبویه                       | السير افي             |
| . 144 - 144 - 44 - 41 - 40 - 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الواضح في علم العربية                 | الز بيـــدى           |
| . 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شرح كتاب سيبويه                       | الرماني               |
| 307 - 007 - 707 - V07 - 177 -<br>777 - 077 - 777 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بر صناعة الإعراب                      | ابن جی                |
| . TIY - TAT/T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الخصائص                               |                       |
| . TAT - TAX - TAY - 197 / T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الأزهية                               | الحسروق               |
| 171-98-48-47-41-41/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشكل إعراب القرآن                     | القيسى                |
| - 111 - 101 - 100 - 170 - 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |
| . 277 - +++ - 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                       |
| - YVY - 174 - 177 - 41 - At/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |
| . TTE - TAO - TV - TTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 40                                  | 20 - 11               |
| . 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المقتمسد                              | الجـرجـاني            |
| 161-16-141-111-11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأمالي الشجرية                       | ابن الشجرى            |
| . PVI - FTT - FOT - FOO - TT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                       |

# حوف الجزاء

| موضع الاستخدام                | الكتاب             | المؤلف      |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| . AY - V · /                  | الكتاب الكتاب      | ىږوپ        |
|                               | المقتضب ٢/         | لمبر د      |
| . 144 - 141 - 174 - 174 - 177 | أمـــول النحو ٢/   | بن السراج   |
| . 19                          |                    | لزجاجي      |
| . ***                         | شرح کتاب سیبویه ۱/ | لسير افي    |
| . *** - **1                   | /٢                 |             |
| . **                          | الإيضاح .          | فارسى       |
| - 174 - 174 - 174 - 177 - 17  |                    | ر مانی      |
| - 114 - 110 - 117 - 111 - 11  |                    |             |
| . 10                          | Α .                |             |
| . 1.1                         | المقتصد ٣.         | لجر جـــانى |
| . 18                          | المفصل ٦           | نز مخشری    |
| . 79-71                       | شرح المفصل ٢/      | بن يعيش     |
| . 110/                        |                    |             |
| . 1 11/                       | 1                  |             |
|                               |                    |             |
| . YY/                         |                    |             |

#### حرف الشرط

| موضع الاستخدام          | الكتاب                | المؤلف      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|
| . tay/1                 | ممانی القرآن و إعرابه | الزجاج      |
| . 11101                 | اللامات               | الز جـــاجي |
| . T1V                   | الجمل                 |             |
| . YE4/r                 | شرح کتاب سیبویه       | السير افي   |
| . 17-11                 | الواضح                | الزبيدى     |
| . 11 10.                | شرح کتاب سیبویه       | الرمسانى    |
| . 416-44/1              | مشكل إعراب القرآن     | القيس       |
| . At /Y                 |                       | 9           |
| - 1.75 - 1.00-1.04-1.04 | المقتمس               | الجرجـانى   |
| . 1.70                  |                       |             |

| موضع الاستخدام                           | الكتاب         | المؤلف      |
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| . 798 - 797 - 797 - 777                  |                |             |
| . rx - rv4 - 4x - 77 - 77                | رصف المبانى    | المالق      |
| - A A . t - V7 V04 - 074                 | ارتشا ف الضرب  | أبو حيـــان |
| A.4 - 4.1 - 4.1 - 4.4 - 4.4              |                |             |
| 11A - 41A - 71A - VIA - A1E              |                |             |
|                                          | الجني الداني   | المسرادي    |
| 1/ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | شرح الألفية    |             |
| . 140-14/1                               |                | ابن هشام    |
| . YYA - YY1 - 1 . 1 - 1 - 1 Y - 171 / Y  |                | 0.          |
| . ra rev - ret - res                     | شرح شذور الذهب |             |
| . • 7/1                                  |                |             |
| . TT - TT 2 - TTT - TT 1 - TT . /T       | شرح ابن عقیل   | 1 - 1       |
|                                          |                | ابن عقيـــل |
| 1 / No Los - 614 - 314 .                 | البر هان       | الز ركشي    |
| . 140 - 141/7                            |                |             |
| . 711/1                                  | 1.5.3          |             |
| . ***/1                                  | همع الهوامع    | السيوطي     |
| · 11-11-11-01-01/                        |                |             |

# جواب المحازاة

| موضع الاستخدام    | الكتاب                | المؤلف    |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| . TTT-100 -1.V-4F | معانى القـــرآن       | الأخفش    |
| . 1114            | اعـر اب القـرآن       | النحاس    |
| . 71/7            | شرح کتاب سیبویه       | السير افي |
| . 41-40           | الواضع في علم العربية | الز بيدى  |
| . •v/v            | شرح المفصل            | ابن يعيش  |

# حرف المجازاة

| موضع الاستخدام | الكتاب                        | المؤلف                   |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| . 111-171/7    | شرح كتاب سيبويه<br>المقتصـــد | السير انى<br>الجر جـــان |

#### حروف الجزاء

| موضع الاستخدام                | الكتاب                | المؤلف                  |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| . 177-99/1                    | الكتاب                | سيبويه                  |
| 7/90 - 17 - 77 - 77 - 77 - 19 | 1                     |                         |
| : * * * / 1                   | معانى القـــرآن       | القــر ١٠               |
| . Yt - TA - 07/T              | المقتضب               | المـــبر د              |
| . 1/47                        | الكاءل                |                         |
| . 2 • 1 / ٢                   | معانى القرآن و إعرابه | الز جـــاج              |
| - 7.7-7.6-7.7-7.0-199/4       | أصول النحو            | ابن السراج              |
| . 711 - 7.4                   | شرح کتاب سیبویه       | السير افي               |
| . *** /*                      |                       |                         |
| . 1./2                        | الحب                  | أبو الفارسي             |
| . 104-104                     | الأزمية               | المسروى                 |
|                               | مشكى إعراب القرآن     | القيسى                  |
| . 747/Y                       | الإنصاف<br>شرح المفصل | الأنبـــارى<br>ابن يعيش |
| . AA - A/E                    |                       |                         |

| موضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الكتاب                                                  | المؤلف                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| · 77 .  1 / 7 / 1 - 777 - 7 07.  7 / 7 / 7 - 0 37 - 7 37 - V 37 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المفصـــل<br>الأمالي الشجرية                            | الز نخشرى<br>ابن الشجرى          |
| 1/10 - 11 - 14 - 111 - 111 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | البيان                                                  | الأنبارى                         |
| 17 - 183 - 183 - 17 - 185 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 186 - 18 | الإنصاف                                                 |                                  |
| 177 - 777 - 077 .  1   71 - 30 - 077 .  1   74 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التبيـــان<br>شرح المفصل                                | العـــکبری<br>ابن يعيش           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التمهيل<br>شرح الكافية                                  | ابن مالك<br>الرضى                |
| 7\7P - · · I - 3 ° 7 .  3 · I - I P7 .  7 I A .  1 P I - ° V Y - Y A Y - [ A · o .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رصف المبانى<br>ارتشاف الغرب<br>الجنى الدانى             | المسالق<br>أبو حيسان<br>المسرادي |
| 1/ VO - 1 · 1 - AAY .  24 .  7/ 707 - VO7  1/ 74 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مننی البیب<br>شرح قطر[الندی<br>البر هـان<br>همع الهوامع | ابن هشام<br>الزركشي<br>السيوطي   |

# الحرف الشرطى

| موضع الاستخدام | الكتاب          | المؤلف     |
|----------------|-----------------|------------|
| . 171/7        | الأمالي الشجرية | ابن الشجرى |

| موضع الاستخدام                 | الكتاب          | المؤلف      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|
| . 140/                         | أصول النحو      | ابن السراج  |
| . 110                          | الجمسل          | الز جـــاجي |
| 171 - 377 - VP0 - 7.8 - 7171 - | إعراب القرآن    | النحساس     |
| - 1614 - 14.4 - 14.1 - 1441    |                 |             |
| . 121.                         |                 |             |
| . ۲.1/1                        | مرح کتاب سیبویه | السير أفي   |
| . 1 - t/t                      |                 |             |
| . 1.7-77/1                     | الحجسة          | الفارسي     |

# « ش »

# الشرط

| موضع الاستخدام                | الكتاب               | المؤلف      |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| 194-109-104-114-44/1          | معانى القرآن         | الفراء      |
| 101 - 101 - 111 - 771 - 471 . |                      | 100         |
| . T.7- TT4 - TTY - 177 - V./T |                      |             |
| . 10/7                        | N 1                  | F           |
| . TAA                         | معانى القرآن         | الأخفش      |
| . • · - t \ / r               | المقتضب              | المــــبر د |
| . TAT - TYA /1                | الكامل               |             |
| - TA T-A-197-178 - A7/1       | معانى القرآن وإعرابه | الزجاج      |
| - tAV- tYY - tt TAT - TAY     |                      |             |
| . tAA                         |                      | 13          |
| . 7.4./7                      | 23.8                 |             |
| 144 - 147 - 141 - 174 - 1781  | أصول النحو           | ابن السراج  |
| . Y £ •                       |                      |             |
| . 101                         | اللامات              | الز جاجي    |
| - 07 - 07 - 11 - 70 - 7A      | إعـراب القـرآن       | التحاس      |
| - At - Vt - VT - VI - V 77    |                      |             |
| -17 - 18 17 - 17 - 11 - 4.    |                      |             |

## حروف الشرط

| موضع الاستخدام              | الكتاب            | المؤلف     |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| 1714 - 4V0 - EIX - Y.Y - 74 | إعراب القرآن      | النحاس     |
| . 17.4 - 1774               |                   |            |
| : 1.7                       | معانى الحروف      | الر مسانى  |
|                             | الأزحية           | المسروى    |
| . trv-77-74/1               | مشكى إعراب القرآن | القيسى     |
| . FEX - FIT - FI4 / Y       |                   |            |
| . ***/1                     | الأمالى الشجرية   | ابن الشجرى |
| . 111/1                     | البيان            | الأنبارى   |
| . 1. £ - 1. r - 1.1 - 4r/1  | شرح الكافية       | الرضى      |
| . TA1-11111.A/T             |                   |            |
| . A)7                       | ارتشاف الضرب      | أ و حيان   |
| . TAT                       | الجني الداني      | المسر ادى  |
| . 111/                      | البرحان           | الز رکشی   |

# حروف الشرط والجزاء

| موضع الاستخدام | الكتاب                                | المؤلف                  |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1\7A •         | معانی القرآن و إعرا به<br>رصف المبانی | الز جـــاج<br>المــالتي |

## حروف المحازاة

| موضع الاستخدام           | المكتاب    | المؤلف             |
|--------------------------|------------|--------------------|
| . 177-1.1<br>. rot-riv-1 |            | سيبــويه<br>الأخفش |
| 73 - A3 - P3             | المقتضب ٢/ | المــــبر د        |

| حوضع الاستخدام                                          | الكتاب                | المؤلف      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| - A7 - YY - Y7 - Y0 - Y8 - 10                           | سعافى الحروف          | الرمسانى    |
| 120 - 127 - 120 - 177 - 172                             | شرح الكتاب            |             |
| . 101-101-111-111                                       | 420. 60               |             |
| - 171 - 17 107 - 101/1                                  | سر صناحة الإعراب      | ابن جني     |
| . 775 - 774                                             |                       | 5           |
| . 717/1                                                 | الخصائص               |             |
| · +14/5                                                 |                       |             |
| - 141 - 111 - 117 - 174 - 171                           | الصاحبي               | این فارس    |
| . YT YO4 - 1AE                                          |                       | 19.77       |
| . 111-1                                                 | الأزمية               | الحسروى     |
| 17-10- 77-04-01-74/1                                    |                       | القيسى      |
| 110 - 117 - 41 - 77 - 7V                                |                       |             |
| 177 - 177 - 171 - 114 - 117                             | 10.00                 |             |
| 141 - 101 - 114 - 114 - 170                             |                       |             |
| 714 - 144 - 14A - 1AY - 1A.                             | ,                     |             |
| 714 - 717 - 712 - 717 - 714<br>. 170 - 171 - 177 - 171. |                       |             |
| - 178 - 119 -149-174-91-07/                             |                       |             |
| - 717 - 7 . 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 7                 |                       |             |
| - TAO - TY - TAV - TEA                                  |                       |             |
| 177 - 113 - 073 - 013 - 113 .                           |                       |             |
| - YOV- YOU - YEV - YET - YET /1                         | ا شرح المقدمة المحسبة | ابن بابشاذ  |
| 107 - 174 .                                             |                       | 4 = 1000    |
| 1.17 - 177 - V77- 1.A - V7.1-                           | المقتصد               | الجسر جانى  |
| - 1.10 - 1.11 - 1.17 - 1.17                             |                       |             |
| - 1.7 1.04 - 1.00 - 1.11                                |                       |             |
| 17.1 - 07.1 - AT.1 - PT.1 -                             |                       |             |
| - 1.ve - 1.vr - 1.vr - 1.v.                             |                       |             |
| . 1.17                                                  |                       |             |
| . 777 - 777 - 77 707                                    | المفصل                | الزمخشرى    |
| - TET - TT - VV - 377 - TI/1                            | الأمالي الشجرية       | ابن الشجر ي |
| 74 7AA - 7YA - 777 - 7EV                                |                       | 4           |
| . 777 - 707 - 777 - 707 - 772                           |                       |             |

| موضع الاستخدام                      | الكتاب           | المؤلف     |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| - 171 - 17 110 - 11 99              |                  |            |
| - 10 111 - 177 - 171 - 177          |                  |            |
| - 171 - 170 - 102 - 107 - 107 - 107 |                  |            |
| 144 - 141 - 144 - 144               |                  |            |
| - T.0 - T.1 - 147 - 147 - 147       |                  |            |
| - 111 - 114 - 114 - 11 1.4          |                  |            |
| - 111 - 110 - 111 - 111 - 111       |                  |            |
| - 401 - 414 - 414 - 411 - 411       |                  |            |
| 757 - 157 - 157 - 147 - 147 -       |                  |            |
| - 4.1 - 4.4 - 444 - 444 - 444       |                  |            |
| - 111 - 111 - 111 - 111             |                  |            |
| - TV1 - T19 - T01 - T11             |                  |            |
| - 744 - 747 - 749 - 747 - 740       |                  |            |
| - 1·7 - 1·1 - P91 - P97 - P9.       |                  |            |
| - 171 - 171 - 171 - 171 - 171 -     |                  |            |
| V73 - 403 - 773 - 773 - 173 -       |                  |            |
| - 044 - 014 - 014 - 444 - 444       |                  |            |
| - 177 - 171 - 177 - 177 - 177 -     | - 1              |            |
| - VYA - VY 74 784 - 784             |                  |            |
| - Y44 - Y44 - Y04 - Y0 YFE          | . 11             |            |
| - A97 - AA0 - A74 - A44 - A.F       |                  |            |
| 344 - 4.4 - 4.4 - A4E               |                  |            |
| 1.74 - 1.74 - 1.70 - 1.74           |                  |            |
| 1:47-1:74-1:7:-1:11-1:1             |                  |            |
| . Y.V - Yo/1                        | شرح الكتاب       | السير افي  |
| TE- TTT - TTT - TT1 - TT./T         |                  | 11111111   |
| 710 - 711 - 717 - 717 - 717         |                  |            |
| TO TEA - TEA - TEY - TEA            |                  |            |
| . Y74 - F77 - Y70 - Y01             |                  |            |
| 77 - 771 - 77 00 - 07 - EV          | الانضاء          | الفسارسي   |
| . * • • * • * • * • * •             | الإيضاح الحجة    | الكاركي    |
| يني - ١٢١ - ٩٧ - ٩١ - ٩٤ غير        | الدافحة، على الع | الز بيــدى |
| . 1VA - 127 - 121 - 1FF             | 6 6              | الربيساي   |
|                                     |                  |            |

| موضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكتاب                                       | المؤلف                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التوطئة<br>المقسرب<br>التسهيل<br>شرح الكافية | الشلوبيني<br>ابن عصفور<br>ابن مالك<br>الرضي |
| - 707 - 707 - 707 - 707<br>177 - 777 - 777 - 377 - 077 - 777<br>777 - 787 - 187 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - 787 - | رصف المبانى                                  | المالق                                      |
| - ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ارتشاف الضرب                                 | بو حيـــان                                  |
| - A · £ - A · 7 - 7 · 7 · 9 · 9 · 9 · 9 · 9 · 9 · 9 · 9 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الجنى الدانى                                 | لمسر ادي                                    |
| - 717 - 070 - 070 - 777<br>- 717 - 017 - 017 - 717/£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شرح الألفية                                  |                                             |
| - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707 - 707     | مغنى اللبيب                                  | ن هشام                                      |
| - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                             |

| موضع الاستخدام                  | الكتاب      | المؤلف      |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| - TTT - TTV - TTT - 188/T       |             | 1 1 - 75 -  |
| 137 P7 17 - A37 .               | TV6         |             |
| TIV - TIT - TIO TIE - TIT       | المرتجل     | ابن الحشاب  |
| . *** - ** 1 - ** - * 1 4       | 41-0-1      | 2 m /       |
| -179-117-110-XX - 37/1          | ۱ بیان      | الأنبساري 💎 |
| - 727 - 776 - 147 - 147 - 170   | 1.51        |             |
| - TTT - TT. + T.V - TT1 - TEV   |             |             |
| 2 - 7 - 7 7 - 777               |             |             |
| -179 - 177 - 17 9x - 78/7       | 20 00       | 111         |
| - 141 - 114 - 147 - 147         | 0.0         |             |
| - 17A - 119 - 700 - 719 - 77A   |             |             |
| . 0.                            |             | 7 - I- I-   |
| - 177 - 17 1.4 - 001/7          | الإنمات ال  |             |
| . 171 - 17V                     | 1           |             |
| -1·A 1·1 - V7 -7 F9/1           | التبيان     | _کبری       |
| 111 - 171 - 174 - 170 - 111     | 11          | 1 12        |
| 171 - 17 101 - 154 - 154        | 77.1        | 27 222      |
| TT 141 - 141 - 147 - 177        | 1 10 10     | STY TO      |
| YOF - TEA - TT4 - TTF - TT.     | 12 17 147   | e j - 5 m   |
| - *** - *** - *** - ***         | - 949       | 07-0        |
| - TT1 - T.V - T47 - T47 - TA1   | PU-nu       | APRIL CATE  |
| TAE - TY0 - TYE - TEV - TTV     | 51-71       |             |
| - 114 - 114 - 111 - PAY - PA    |             |             |
| - 011 - 171 - 171 - AP1 - 170 - | - 119   124 | 11.47 -     |
| AY0 - 770 - 730 .               | 411         | 1-1-1-1     |
| - 19V - 191 - 1V 10F/F          |             | -0, X       |
| - V·A - AAV - AAI AA- ATE       | 1,50        |             |
| - 10F - 4TA - AVA - ATA - ATT   | 100         |             |
| - 1117 - 1174 - 1.1 1.74        |             |             |
| . 1771 - 1777 - 1717 - 117A     | 1 1-11      |             |
| . A4 - AA/1                     | شرح المفصل  | ابن يميش    |
| · 7A/Y                          |             |             |
| . 1x - 1v - 17/E                |             |             |

| موضح الاستخدام                        | الكتاب             | المؤلف                  |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| . 0.1-1.A - 70A/Y<br>. 71 777 - 771/7 | شرح كتاب سيبويه    | السير افي               |
| 73 - 73 - 70 .                        | الإيضاح<br>المقتصد | الفارسی<br>الجـــر جانی |

## الشرط والجواب ( الشرط وجوابه )

| الكتاب               | المؤلف              |
|----------------------|---------------------|
| شرح الكتاب<br>التدان | الر مانی<br>العکبری |
|                      |                     |

## شرطية (الشرطية)

| موضع الاستخدام                             | الكتاب          | المؤلف     |
|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| - T.1 - TT - VY - TT/1                     | الأمالى الشجرية | ابن الشجرى |
| 701 - 740 - 747 - 747 - 777                |                 |            |
| . TET - TEO - TIT - TIT - TET .            | المرتجيل        | ابن الخشاب |
| - 110 - 111 - 111 - AA - Y7/1              | البيان          | الأثياري   |
| -1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4               |                 |            |
| 7.7 - 712 - 717 - 711 - 70.<br>. 707 - 777 |                 |            |
| 7/11 - 01 - VP - X-1 - P-1 -               |                 |            |
| - 101 - 117 - 107 - 107 - 107              |                 |            |

| موضع الاستخدام                  | الكتاب         | المؤلف   |
|---------------------------------|----------------|----------|
| - VYY - VYI - 770 - £VI - £0V   |                |          |
| . YT7 - YTE                     |                |          |
| . 47 - X7 - V4                  | شرح قطر الندى  |          |
| - rtr - rt1 - rt rrx - rrt      | شرح شذور الذهب |          |
| . To1 - To TEV - TEE - TET      |                |          |
| . TT - 07 -01 - 10 - 10 - 1./1  | أوضح المسالك   |          |
| - TT TIT - TIO - TIT/T          | شرح ابن عقیل   | ابن عقيل |
| . 771 - 777 - 777               |                |          |
| - 700 - 701 - 707 - 701 /7      | البر هـان      | الزركشي  |
| 7.7 - VO7 - PO7 - 1.77 -        |                | 1000     |
| - 174 - 177 - 177 - 477 - 477 - |                |          |
| - 777 - 777 - 771 - 777 - 774   |                |          |
| . 771                           |                |          |
| - 141 - 144 - 140 - 141/4       |                |          |
| 701 .                           |                |          |
| . 725-777-771/2                 |                |          |
| - TEA - 1.9 - 1.7 - 1.7 - 47/1  | همع الهوامع    | السيوطي  |
| 7/ 10- 11-11-11-71-71-          |                | G        |
| . 19 - 14 - 10 - 12             |                |          |

## شرط الجزاء

| موضع الاستخدام | الكتاب     | المؤلف     |
|----------------|------------|------------|
| . 174/4        | أصول النحو | ابن السراج |

#### الشرط والجزاء

| موضع الاستخدام           | الكتاب               | المؤلف |
|--------------------------|----------------------|--------|
| \$07 - \$10 - TIX - XT/1 | معانى القرآن وإعرابه | الزجاج |

## «ف»

## فعل الجزاء

| مواضع الاستخدام | الكتاب          | المؤلف      |
|-----------------|-----------------|-------------|
| . 117/7         | شرح کتاب سیبویه | السنر افي   |
| . 1.70          | المقتصد         | الجرجانى    |
| . 774           | رصف المبانى     | المالق      |
| . ***-***-**    | ارتشاف الضرب    | أبو حيـــان |

## فعل الجواب

| مواضع الاستخدام | الكتاب                                     | المؤلف                             |
|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|                 | ارتشاف الضرب<br>مغنى اللبيب<br>همع الهوامع | أبو حيـــان<br>ابن هشام<br>السيوطي |

# فعل جواب الشرط

| مواضع الاستخدام | الكتاب           | المؤلف     |
|-----------------|------------------|------------|
| . 770           | سر صناعة الإعراب | ابن جـــٰی |

# فعل الشرط

| موضيع الاستخدام                             | الكتاب          | المؤلف      |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------|
| . 7.V/1<br>. 7.V/- 171 - 777 - 777 - 777 /r | شرح کتاب سیبویه | السير افي   |
| . 78 - 787                                  |                 |             |
| 11                                          | الواضح          | الز بيـــدى |

| موضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الكتاب       | المؤلف      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| - 14x - 700 - 707 - 719 - 7VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. 5.        |             |
| 7\017 - 777 - 377 - 777 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإصاف       | C 11        |
| $-1 \cdot 7 - 4V - \lambda 7 - V \cdot - 74/1$ $-1 \cdot 6 - 17 \cdot -11 \cdot 6 - 1 \cdot \lambda - 1 \cdot 6$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التبيان      | المكيري     |
| - TAI - TTV - 1AA - 10A - 10T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |
| . 09177-173-V74-774-79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |
| - VAX - VT1 - 124 - 774 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |
| - AA · - AYT - ALA - ATT - ATY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |
| - 1.VY - 1.V 1.04 - 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            |             |
| . 1748 - 1170 - 1177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |
| . Yt/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شرح المفصل   | ابن يعيش    |
| . 10Y/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |
| . 11-0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التوطئسة     | الشلوبيءي   |
| 17-77-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التمهيل      | ابن مالك    |
| . 1.7-17/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شرح المكافية | الرضى       |
| - YoA - YOY - 111 - YOY - AOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |
| - ray - ras - rri - rri - roa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |
| . r - v r - r 17 - r x r .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رصف المبانى  | المالق      |
| . AIV - X. V - V - 0 - V - 0 - V - V 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ارتشاف الضرب | أبو حيـــان |
| $- \mathbf{L} \mathbf{L} \mathbf{L} - \mathbf{L} \cdot \mathbf{V} - \mathbf{L} \cdot \mathbf{V} - \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} = \mathbf{L} \cdot $ | الجني الداني | المسر ادى   |
| - 111 - 111 - 111 - 111 - 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |
| 3 A Y - V F T T - A F T - T T T - T T T -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |
| - 717 - 077 - 0.A - PVV - PVF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * 11/11      |             |
| . ۲۷۱ - ۲٦٩ / ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شرح الألفية  | 75 - 75     |
| : 47 - VV - 77/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مغنى اللبيب  | ابن هشام    |
| . YYY - YYY /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 × 30      | ااد که      |
| . TET - TET - TTV - TTV / £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | البر هـــان  | الز رکشی    |
| . 17/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1.11        | Leve II     |
| . 77 - 77 - 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | همع الهوامع  | السيوطى     |

# الفعل الشرطي

| موضع الاستخدام | الكتاب          | المؤلف     |
|----------------|-----------------|------------|
| - 749/1        | الأمالي الشجرية | ابن الشجري |

#### الفعل المشروط

| موضع الاستخدام | الكتاب    | المؤلف    |
|----------------|-----------|-----------|
| . 141/1        | التبيان   | العـکبر ی |
| - 111/1        | البر هـان | الز رکشی  |

u =1 n

## كلمة الشرط

| موضع الاستخدام                           | الكتاب      | المؤلف |
|------------------------------------------|-------------|--------|
| 1/ • • • • • · · · · · · · · · · · · · · | شرح الكافية | الرضى  |
| . 717                                    |             |        |

# كلم الشرط

| موضع الاستخدام | الكتاب      | المؤلف |
|----------------|-------------|--------|
| - 77./7        | شرح الكافية | الرضى  |

# كلم المجازاة

| موضع الاستخدام | الكتاب      | المؤلف  |
|----------------|-------------|---------|
| . ۲07-701/7    | شرح الكافية | الر نسى |

| موضم الاستخدام                                         | الكتاب                                  | المؤلف                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 127                                                    | شرح الكتاب                              | الر ماني               |
| 770                                                    | سر صناعة الإعراب                        | ابن جــــي             |
| . 707/1                                                | شرح المقدمة المحسبة                     | ابن باشاة              |
| - 1.11 - 1.1 1.04 - 1.TV                               | المقتصد                                 | الجسر جسانى            |
| 71.1 - 31.1 - 07.1 - YT.1 -                            |                                         |                        |
| . 1.74                                                 |                                         |                        |
| . 110                                                  | المرتجسل                                | ابن الخشاب             |
| . 110/1                                                | اليان                                   | الأنبادى               |
| - 1.1 - 1.1 - 1.1 - 1.1/r                              | الإنصاف                                 |                        |
| . 174 - 171 - 175                                      | -                                       |                        |
| - TIV - ITO - 00 - 01 - 17/1                           | التبيان                                 | المكبري                |
| . : 77 - 714                                           |                                         |                        |
| 1100- 477 - 414 - 444 - 374/7                          |                                         |                        |
| . 147                                                  | التوطئية                                | الشلوبيني              |
| . *** - *** - * . / 1                                  | المقسرب                                 | ابن عصفور              |
| . 71 777                                               | التمهيل                                 | ابن مالك               |
| . 1+1/1                                                | شرح الكافية                             | الرضى                  |
| . 717 - 710 - 717 - 11                                 | رصف المبانى                             | المالق                 |
| - 11 - 1 · 1 - 1 · 1 - 1 · 1 - 1 · 1 - 1 · 1           | ارتشاف الضرب                            | أبو حيـــان            |
| 111 - 711 - 311 - 011 - 711 -                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                        |
| . A14 - A1A - A1V                                      |                                         |                        |
| . 074-070-077-077                                      | الجني الداف                             | المسرادي               |
|                                                        | شرح الألفية                             |                        |
| . The - TAE - TOA - TOO/E<br>- TTV - TOY - TAT - 1.0/1 | مغنى اللبيب                             | ابن هشام               |
|                                                        | ,                                       | 1                      |
| . ٣٦٨                                                  |                                         |                        |
| . *19 - EVY - EYY /Y                                   | شرح قطر الندي                           |                        |
| ,. A+                                                  |                                         |                        |
| . 711 - 717 - 711 - 771                                | شرح شذور الذهب                          | 1 50 01                |
| . *** - * 14 /*                                        | شرح ابن عقيـــل                         | ابن عقيــــل<br>التركة |
| . 777 - rox - rov/r                                    | البر هـــان                             | الزركشي                |
| . 197/                                                 |                                         | 1 0                    |
| . 1.4/1                                                | همع الهوامع                             | السيوطي                |
| 7/15 - 75 - 75 - 35 - 77 - 27                          |                                         |                        |

#### كلمات الجزاء

| موضع الاستخدام | الكتاب  | المؤلف   |
|----------------|---------|----------|
| . 740/7        | الإنمان | الأنبارى |

#### كلمات الشرط

| موضع الاستخدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكتاب                | المؤلف            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 7\7\7<br>7\7\7 - \7\7 - \7\7 - \7\7<br>3.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7.7 - \7. | البيان<br>شرح الكافية | الأنبارى<br>الرضى |

#### الكلمات الشرطية

| موضع الاستخدام | الكتاب      | المؤلف |
|----------------|-------------|--------|
| . ۲۰۳/۲        | شرح الكافيه | الرضى  |

#### كلمات المحازاة

| موضع الاستخدام | الكتاب  | المؤلف   |
|----------------|---------|----------|
| . 780-788-788/ | الإنمات | الأنبارى |

#### الحازاة

| .واضع الاستخدام | الكتاب       | المؤلف    |  |
|-----------------|--------------|-----------|--|
| . 107-77-70/7   | الكتاب       | سيبــويه  |  |
| . 707-104/1     | معانى القرآن | الفـــراء |  |

#### موضع الاستخدام الكتاب المؤلف الأخفش معانى القــرآن - 107 - 177 - 100 - 101 - 97 . TTA - TTT المسيرد المقتضب . 27 - 21/1 . . 4 - &A - &7/T . TIV - 177/E الكامل . 171/1 . 170/4 ابن السراج أصول النحو T.7 - 144 - 140 - 147 - 141/T النحاس إعسراب القرآن - A44 - A97 - A77 - A.T - V9A - 1711 - 1717 - 1717 - 17A7 - 1744 - 1774 - 1776 - 177. السيراق 1 7 4 - 3 4 - 7 + 7 - 7 - 7 - 4 - 7 - 7 - 7 . 7 . 7 شرح كتاب سيبويه . TEI - TT7-TTE-TTT-TTT/T -TT7 - TT0 - TT1- TTA - TTV/T - TEI - TE . - TT9 - TTX - TTV . YA4 - YAA . 1 . - 1 - 0 - 1/1 الف\_أرسي الإيضاح الحجــة . Tr . - TTT . rt- rr الواضح الزبيدى . T. E - 177 - 9 E سر صناعة الإعراب ابن جي . Yot/1 مشكل إعراب القرآن القيسي . TT1-1A./T ابن بابشاذ شرح المقدمة المحسبة . Tt7 - Tt0 - Tt7/1 الحرجاني -1.to-1.74-1.1-770-170 - 1.04 - 1.01 - 1.07 - 1.07 . 1. YF - 1.11

# المصادر والمراجع

الأخفش ؛ أبو الحسن سعيد بن مسعدة ( ٢١٥ هـ )

معانی القرآن ، تحق . فائز فارس محمد الحمد ( رسالة دکتوراه . آداب القاهرة ۱۹۷۳م ) .

الأزهرى ؛ زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر الجرجاوى ( ٩٠٥ هـ )

- شرح الأزهرية في علم النحو ( ط ٤ . المكتبة الأزهرية / القاهرة
( ١٣٤١ هـ ) .

- شرح التصريح على التوضيح ( إحياء الكتب المصرية / القاهرة د. ت).

الأزهري ؛ أبو منصور محمد بن أحمد ( ۳۷۰ هـ )

تهذيب اللغة ، تحتى . عبد السلام هارون ( الهيئة العامة للكتاب / القاهرة ) .

الأشموني ؛ أبو الحسن على نور الدين بن محمد ( ٩٢٩ هـ )

شرح الأشموني ، تحق . محمد محيي الدين عبد الحميد ( ط ٣ مطبعة النهضة المصرية / القاهرة ١٩٧٠م ) .

ابن الأنباري ؛ أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ( ٧٧٥ ه )

الإنصاف في مسائل الخلاف ، تحق . محمد محيى الدين عبد الحميد
 ( ط ٤ المكتبة التجارية الكبرى / القاهرة ١٩٦١ م ) .

البيان في غريب إعراب القرآن ، نحق . طه عبد الحميد طه
 ( دار الكتاب العربي للطباعة والنشر / القاهرة ١٩٦٩ م ) .

بركات ؛ إبراهم

الجملة الشرطية عند الهذليين ( رسالة ماجستير . آداب القاهرة ١٩٧٧ م ) .

| موضع الاستخدام                | الكتاب        | المؤلف      |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| . ۲۱۷                         | المرتج_ل      | ابن الخشاب  |
| . 710 - 711 - 717/T           | الإنصاف       | الأنبارى    |
| . 1.7 - 1.0 - AV - 11/E       | شرح المفصل    | ابن يعيش    |
| , oA - oV - \$A - \$V - \$7/V |               |             |
| . 10V - 40/A                  |               |             |
| . V - 3 - V / 9               |               |             |
| /                             | التمهيل       | ابن مالك    |
| . A                           | ارتشاف الغيرب | أبو حيـــان |
| . 177-191                     | الجني الداني  | المسر أدى   |
| . roo - ro1/r                 | البرحان       | الزركشي     |

\* \* \*

<sup>•</sup> يقتصر هذا المسرد على المصادر والمراجم التي ورد ذكرها في البحث فقط .

الحلواتى ؛ محمد خبر

الخلاف النحوى ( دار القلم العربي / حلب ١٩٧٤ م )

حمودة ؛ طاهر سلمان

ابن قيم الجوزية ، جهوده فى الدرس اللغوى ( دار الجامعات المصرية / الاسكندرية ١٩٧٦ م ) .

ابن الحاجب ؛ أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبى بكر ( ٦٤٦ هـ) الكافية في النحو ، مصورة عن طبعة الشركة الصحافية العثمانية . ١٣١٠ هـ ( دار الكتب العلمية العلمية / بسروت د . ت ) .

أبو حيان ؛ أثير الدين محمد بن يوسف ( ٧٤٥ هـ )

ارتشاف الضرب من لسان العرب ، تحق . مصطفى النحاس ( رسالة دكتوراه جامعة الأزهر د . ت ) .

– البحر المحيط ( مطبعة السعادة ١٣٢٩ هـ ) .

ابن الخشاب ؛ أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ( ۱۹۷ هـ) . المرتجل ، تحق . على حيدر ( دمشق ۱۹۷۲ م ) .

الخضرى ؛ شمس الدين محمد بن مصطفى ( ١٨٧٠ م )

حاشية الخضرى على ابن عقبل ( المطبعة الكستلية بمصر المحروسة / القاهرة ١٢٨٢ هـ ) .

الرضى ؛ محمد بن الحسن الاستراباذي ( ٦٨٨ ه )

شرح الكافية ، مصور عن طبعة الشركة الصحافية العثمانية ١٣١٠ هـ ( دار الكتب الثقافية / ببروت د . ت ) .

الرمانى ؛ أبو الحسن على بن عيسى ( ٣٨٤ هـ )

شرح كتاب سيبويه ( نسخة مصورة . مكتبة مجمع اللغة العربية رقم : نحو ١٨٣ ) ج ٣ .

\_ معانى الحروف ، تحق . عبد الفتاح إسماعيل شلبى ( دار نهضة مصر / القاهرة ١٩٧٣ م )

بشر ؛ كمال محمد

دراسات في علم اللغة ( دار المعارف عصر / القاهرة ١٩٧٣ م ) . البغدادي ؛ عبد القادر بن عمر ( ١٠٩٣هـ)

خزانة الأدب (ط 1 المطبعة الميرية ببولاق / القاهرة ١٢٩٩ هـ) . البكوش ؛ الطيب

التصريف العربي ( الشركة التونسية لفنون الرسم / تونس ١٩٧٣ م) . ابن ابن يابشاذ ؛ أبو الحسن طاهر بن أحمد ( ٤٦٩ هـ)

شرح المقدمة المحسبة ، تحق . خالد عبد الكريم ( ط ١ الكويت ١٩٧٦ م ) .

الجرجاتي ؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن ( ٤٧١ م )

أسرار البلاغة ، تحق . ه . ريتر و مُطبعة وزارة المعارف /
 استانبول ١٩٥٤ م ) .

– الجمل ، تحق . على حيدر ( دمشق ١٩٧٢ م ) .

– المقتصد ، تحق . كاظم بحر مرجان ( رسالة دكتوراه . آداب القاهرة ۱۹۷۰ م ) .

ابن جني ؛ أبو الفتح عثمان ( ٣٩٢ هـ)

الحصائص ، تحق . محمد على النجار و آخرين ( ط ۱ دار الهدى / بروت د . ت ) .

ــ سر صناعة الإعراب ، تحق . مصطفى السقا وآخرين ( مصطفى الحلبي / القاهرة ١٩٥٤م ) ج ١

- ألمحتسب ، تحق . على النجدى ناصف وآخرين ( المجلس الأعلى الأعلى الأعلى الشئون الإسلامية (/ القاهرة ١٣٨٦ هـ) .

حجازى ؛ محمود فهمى

مدخل إلى علم اللغة ( ط ١ ، دار الثقافة للطباعة والنشر / القاهرة ١٩٧٨ م ) .

حسان ؛ تمام

اللغة العربية سناها ومبناها ( الهيئة العامة للـكتاب / القاهرة ١٨٧٣ م ) ،

السيد ؛ أمين على

في علم النحو ( ط ٣ ، دارالمعارف بمصر / القاهرة ١٩٧٥ م) .

السيرافى ؛ أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان ( ٣٦٨ هـ )

أخبار النحويين البصريين ، تحق . فريتس كرينكو ( معهد المباحث الشرقية بالجزائر ، المطبعة الكاثوليكية / ببروت ١٩٣٦ م ) .

شرح السيرافي على كتاب سيبويه ، نسخة مصورة . مكتبة جامعة القاهرة رقم ٢٦١٨٢) .

السيوطى ؛ جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر ( ٩١١ ه )

– بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ، تحق . محمد أبو الفضل إبراهيم ( عيسى البابى الحلبي / القاهرة ١٩٦٤م ) .

– همع الهوامع شرح جمع الجوامع ( دار المعرفة / بيروت د . ت ) .

ابن الشجرى ؛ الشريف أبو السعادة هبة الله بن على ( ٥٤٢ هـ ) . الأمانى الشجرية ( دار المعرفة / ببروت د .ت ) .

الشلوبيني ؛ أبو على عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله ( ٦٤٥ هـ) التوطئة ، تحق . يوسف المطوع ( ط ١ دار التراث العربي / القاهرة ١٩٧٣ م ) .

الشنوائى ؛ أبو بكر بن إسماعيل بن فخر الدين بن نور الدين على بن عبيد ( ١٠١٩ م ) .

حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب ، يعناية : محمد شمام (ط ٢ . دار الكتب الشرقية / تونس ١٩٧٣ م ) .

شاهين ؛ عبد الصبور

المنهج الصوفى للبنية العربية ( ط ١ ، مكتبة دار العلوم / القاهرة ١٩٧٧ م) .

الصبان ؛ محمد بن على ( ١٢٠٦)

حاشية الصبان على شرح الأشمرني ( عيسى البابي الحلبي / القاهرة د.ت). الزبيدى ؛ أبوبكر محمد بن الحسن ( ٣٧٩ هـ) الواضح فى علم العربية ، تحق . أمين على السيد ) ط ١ . دار المعارف مصر / القاهرة ١٩٧٥ م ) .

الزجاج؛ أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل ( ٣١١ ه ) معانى القرآن وإعرابه، تحق . عبد الجليل عبده شلبي ( المكتبة العصرية / بيروت ١٩٧٣م)

الزجاجي ؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ( ٣٣٧ هـ)

الإيضاح في علل النحو ، تحق . مازن المبارك ( ط ۲ دار النفائس / بروت ۱۸۷۳ م) .

- الجمل ، نحق ، ابن أبي شنب ( مط ، كلينسيك / باريس ١٩٥٧ م ) . - كتاب اللامات ، تحق . مازن المبارك ( ط ١ مجمع اللغة العربية / دمشق ١٩٦٩ م ) .

الزركشى ؛ بدر الدين محمد بن عبدالله ( ٧٩٤هـ) البرهان فى علوم القرآن ، تحق ، محمد أبو الفضل ابراهيم ( دارإحياء الكتب العربية / القاهرة ١٩٥٨م ) .

الزمخشرى ؛ جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو ( ٥٣٨ هـ )

– الأنموذج في النحو ( ط ١ . مطبعة الجوائب /قسطنطينية ١٢٩٩ هـ ) .

– الكشاف ( مصطنى الحلبي / القاهرة ١٩٦٦ م ) .

المفصل في صنعة الإعراب (ط ۲ دار الجيل / بيروت ۱۳۲۳ ه).

ابن السراج ؛ أبو بكر محمد بن السرى بن سهل ( ٣١٦ هـ )

- الأصول فى النحو ، تحق . عبد الحسين الفتلى ( مط . الأعظمى / بغداد ١٩٧٣ ) .

الموجز فى النحو ، تحق ، مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجى
 ( ط ۱ ، مؤسسة أ . بدران / بيروت ١٩٦٥ م ) .

سيبويه ، أبو بشر عمرة بن قتبر ( ١٨٠ هـ) الكتاب . تحق ، عبد السلام هارون ( الهيئة العامة للكتاب / القاهرة ) العكبرى ؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسن الضرير ( ٦١٦ ه )

التبيان في إعراب القرآن ، تحق . محمد البجاوى رط ١ . عيسى البابي الحلبي / القاهرة ١٩٧٦ م ) .

مسائل خلافية في النحو ، تحق . محمد خبر الحلواني ( لا . نا ، د . ت) .

العالم : محمود ( ١٣١١ هـ )

الأصول الوافية ( مط . بولاق / القاهرة ١٣٠٢ ه ) .

عيد ؛ محما

النحو المصنى ( مكتبة الشباب / القاهرة ١٩٧٣ م ) .

فرحات ، جرمانوس ( ١١٤٥ ه )

بحث المطالب فى علم العربية ( ط المرسلين اليسوعيين / بيروت ١٨٩٥م ) .

الفراء ؛ أبو زكريا محبي بن زياد ( ۲۰۷ هـ )

معانى القرآن ، تحقّ . محمد على النجار وآخرين ( الدار المصرية للتأليف والترجمة / القاهرة ) .

فلش ؛ هنري

العربية الفصحى ، تر . عبد الصبور شاهين ( مط . الكاثوليكية / ببروت ١٩٦٥ م ) .

ابن فارس ؛ أحمد ( ٣٩٥ ه )

الصاحبي في فقه اللغة ، تحق . مصطفى الشويمي ( مؤسسة أ . بدران / بعروت ١٩٦٣ م ) .

الفارسي ؛ أبو على الحسن بن أحمد ( ٣٧٧ هـ )

أقسام الأخبار ، تحق . على جابر المنصورى ( مجلة المورد العراقية م ۷ ، ع ۲ ، ۱۹۷۸ م ) .

الإيضاح العضدى ، تحق . حسن شاذلى فرهود (ط ١ . مط .
 دار التأليف / القاهرة ١٩٦٩ م ) .

الحجة في علل القراءات السبع ، تحق . على النجدى ناصفوآخرين ( الهيئة العامة للكتاب / القاهرة ١٩٦٥ م ) .
 ( م ٣٤ الجملة الشرطية )

صفوت ؛ أحمد زكي

الـكامل فى قواعد العربية نحوها وصرفها (ط ٤ . مصطفى البابي الحلبي / القاهرة ١٩٦٣ م ) .

الطبرسي ؛ أبو على الفضل بن الحسن ( ٥٤٨ هـ )

مجمع البيان فى تفسير القرآن (ط ١ . دار مكتبة الحياة / بيروت ١٩٦١ م ) .

الطنطاوى ؛ محمد

نشأة النحو ( دار المعارف بمصر / القاهرة ١٩٧٣ م ) .

أبو الطب اللغوى ؛ عبد الواحد بن على ) ٣٥١ ه ) .

مراتب النحويين ، تحق . محمد أبو الفضل إبراهيم ( ط ٢ ، دار شهضة مصر / القاهرة ١٩٧٤ م ) .

عبد التواب ؛ رمضان

« التطور اللغوى وقوانينه » مقال فى ( مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / الرياض ع ٥ ، ١٩٧٥ م ) .

ابن عصفور ؛ أبو الحسن على بن مؤمن ( ٦٦٩ هـ) المقرب ، تحق . أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى ( مط . العانى / يغداد ١٩٧١ م ) .

العطار ؛ حسن بن محمد بن محمود ( ١٢٥٠هـ) حاشية حسن العطار على شرح الأزهرية (ط ٤ . المكتبة الأزهرية / القاهرة ١٣٤١هـ) .

العقاد ؛ عباس محمود ( ١٩٦٤ م )

« الزمن في اللغة العربية » مقال في ( مجلة مجمع اللغةالعربية / القاهرة ) ٣٧ / ١٤ .

ابن عقيل ؛ بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن ( ٧٦٩ هـ) شرح ابن عقيل بعناية محمد عبد العزيز النجار القاهرة ١٩٦٧ م ) . المرادي ؛ بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن على ( ٧٤٩ هـ )

\_ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ، تحق . عبد الرحمن على سليمان ( ١ . مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة ١٩٧٦ م ) .

 الجنّى الدانى فى حروف المعانى ، تحق . فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل . المكتبة العربية / حلب ١٩٧٣ م ) .

المطرزى ؛ أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن على ( ٦١٠ هـ ) المصباح فى علم النحو ، تحق . عبد الحميد السيد طلب ( ط ١ -مكتبة الشباب بالمنبرة / القاهرة د . ت ) .

ابن معطى ؛ أبو الحسن زين الدين يحيى ( ١٢٨ هـ )

الفصول الخمسون ، تحق . محمود محمد الطناحي ( ط ١ عيسى البابي الحلبي / القاهرة ١٩٧٦ م ) .

المعيد ؛ عبد العزيز على الصالح

الشرط فى القرآن الكريم ( رسالة ماجستير . دار العلوم بجامعة القاهرة ١٩٧٦ م ) .

أبو المكارم ؛ على

\_ أصول التفكير النحوي (ط ١ . الجامعة الليبية ١٩٧٣ م ) .

ــ تقويم الفكر النحوى ( دار الثقافة / بيروت د . ت ) .

المهمرى ؛ عبد القادر

" مساهمة فى تحديد الجلة الاسمية ، رحوليات الجامعة التونسية ع ٥ ، ١٩٦٨ م ) .

المالتي ، أحمد بن عبد النور ( ٧٠٢ هـ )

رصف المبانى فى شرح حروف المعانى ، تحق . أحمد محمد الخراط ( مجمع اللغة العربية / دمشق ١٩٧٥ ) .

ابن مالك ؛ أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله ( ۲۷۲ هـ ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، تحق . محمد كامل بركات ( دار الكتاب العربي / القاهرة ۱۹۲۷ م ) . القزاز ؛ أبو عبد الله محمد بن جعفر ( ١٢٤ هـ )

ضرائر الشعر ، تحق . محمد مصطفى هدارة وزغلول سلام ( منشأة المعارف / الاسكندرية ١٩٧٣ م ) .

القيسي ؛ مكي ابن أبي طالب ( ٤٣٧ هـ )

مشكل إعراب للْقرآن ، تحق . ياسين محمد السواس ( مجمع اللغة العربية / دمشق ١٩٧٤ م )

ابن قيم الجوزية ؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشتى ( ٧٥١ هـ ) بدائع الفوائد . مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية ( دار الـكتاب العربي / بيروت د ـ ت ) .

ابن كيسان ؛ أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان ( ٣٢٠ ه ) الموفق في النحو ، تحق عبد الحسين الفتلي وهاشم شلاش ( مجلة المورد العراقية ، ع ٢ ، ١٩٧٥ م ) .

اللهيب ؛ أحمد

أساليب الشرط والاستفهام فى القرآن الكويم ( رسالة دكتوراه . جامعة الأزهر ١٩٧٦ م ) .

المعرد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد ( ٢٨٥ هـ )

ُ \_ الكامل ، تحق . محمد أبو الفضل إبراهيم ( دار تهضة مصر / القاهرة د . ت ) .

المقتضب ، تحق , عبد الحالق عضيمة ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية / القاهرة ) .

المخزومي ؛ مهدى

– في النحو العربي ( المكتبة العصرية / بعروت ١٩٦٤ م ) .

مدرسة الكوفة (ط۲ مصطفى الحلبي / القاهرة ۱۹۵۸ م)

ابن المرزبان السيرافى ؛ أبو محمد يوسف بن أبى سعيد الحسن بن عبد الله (٣٨٠هـ)

شرح أبيات سيبويه ، تحق . محمد الريح هاشم ( مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة ١٩٧٤ م ) .

# الفهارس

- ١) مسرد تفصيلي لمحتويات الكتاب ۽
  - ٢) فهرس المصطلحات:
    - ٣) فهرس الكتب .
    - ٤ ) فهرس الأعلام .
  - فهرس الأبيات الشعرية:
- ٦) فهرس أنصاف الأبيات الشعرية ,
  - ٧) فهرس الآيات القرآنية .
  - ٨) فهرس الأحاديث النبوية .

النحاس : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ( ٣٣٨ هـ )

إعراب القرآن . تحق . زهير غازى زاهد ( رسالة دكتوراه .
 آداب القاهرة ١٩٧٦ م ) .

شرح أبيات سيبويه ، تحق . زهير غازى زاهد (ط ١ مطالعزى الحديثة / النجف ١٩٧٤ م) .

الهروى ؛ أبو الحسن على بن محمد ( ١٥ ٤ ه )

الأزهية فى علم الحروف ، تحق . عبد المعين الملوحى ( المجمع العلمى بدمشق / دمشق ١٩٧١ ) » .

ابن هشام ؛ أبو محمد عبد الله جمال الدين بن أحمد بن عبد الله ( ٧٦١ هـ )

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك بعناية : عبد العزيز محمد النجار
( ط ٤ مط . السعادة / القاهرة ١٩٧٣ ) .

- شرح شذور الذهب ، تحق . محمد محيى الدين عبد الحميد (ط ٦ . المكتبة التجارية الكبرى / القاهرة ١٩٥٣ م ) .

- شرح قطر الندى وبل الصدى ، تحق . محمد محيى الدين عبد الحميد ( ط ١ مكتبة جرير / القاهرة ١٩٦٣ م ) .

مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ، تحق . مازن المبارك وآخر
 ( ط ۱ . دار الفكر / دمشق ۱۹۶۶ م ) .

ابن ولاد ؛ العباس أحمد بن محمد ( ٣٣٢ ه )

الانتصار ، تحق . عبد الحميد السيورى ( رسالة ماجستير . آداب القاهرة ١٩٦٩ م ) .

> ابن يعيش ؛ أبو البقاء موفق الدين يعيش بن على ( ٦٤٣ هـ ) . شرح المفصل ( دار الطباعة المنبرية / القاهرة د . ت ) .

# (۱) مسرد تفصیلی لمحتویات الکتاب

| تمهيد :                       | القصول الخمسون لابن معطى      | 44 |
|-------------------------------|-------------------------------|----|
| نشأة النحو ومراجهة اللحن      | التوطئة للشلوبيني             | YY |
| سبب تغيير حركات أواخر الكلماه | مقرب ابن عصفور وارتشاف        |    |
| علامات الإعراب                | أبى حيان وشرح الألفية         | 11 |
| أثر العامل في تصنيف الكتب     | كتب ابن هشام                  | 44 |
| تمزق دراسة الجملة الشرطية     | المحموعة الثانية :            |    |
| الكتب                         | كتب حروف المعانى              | 49 |
| تصنيف المصادر في مجموعات      | اللامات للزجاجي               | ۳. |
| المجموعة الأولى : كتب القواء  | معانى الحروف للرمانى          | ۳. |
| العامة وهي على قسمين :        | الأزهية للهروى                | ۳۱ |
| الأول :                       | رصف المبانى للمالقي           | 44 |
| كتب بوبت للجملة الشرطية       | الجني الداتي لامر ادي         | 44 |
| كتاب سيبويه                   | مغنى اللبيت لابن هشام         | 44 |
| مقتضب المبرد وجمل الزجاجي     | المحموعة الثالثة :            |    |
| الإيضاح العضدى للفارسي        | ا كتب إعراب القرآن            | 37 |
| الواضح للزبيدي                | ١ معانى القرآن للفراء         | 40 |
| شرحا الكتاب للسيرافى والروما  | ١ معانى القرآن للأخفش         | ۳٧ |
| أصول النحو لابن السراج        | ا معاثى القرآن وإعرابه للزجاج | ۲۷ |
| موجز ابن السراج وجمل الجرجاني | ا إعراب القــرآن للنحاس       | ٣٧ |
| مرتجل ابن الخشاب و مفص        | مشكل إعراب القرآن لمكي        | 44 |
| الزمخشري وكافية ابن الحاج     | البيان لابن الأنباري          | 49 |
| المصباح للمطرزى والتسهيل لاب  | التبيان للعكبرى               | 49 |
| مالك والهمع للسيوطي           | المجموعة الرابعة :            |    |
| الثانى :                      | كتب علوم القرآن               | 49 |
| كتب درستها فى جوازم المضارع   | البرهان للزركشي               | 44 |
|                               |                               |    |

المحموعة الحامسة : كتب الأمالي ٤١ كامل المبرد وأمالي ابن الشجري ٤١ بدائع الفوائد لابن القيم ٢٧ المحموعة السادسة : مصادر ثانوية وهي في مجموعات : ٣٤ شروح الشواهد: شرحا كتاب سيبويه للنحاس وابن السيرافي ٤٣ كتب في علم اللغة : سر صناعة الإعراب والخصائص لابن جني

والصاحبي لابن فارس 11 كتب الخلاف النحوى: الانتصار لابن ولاد \$\$ الإنصاف لابن الأنباري ٤٤ كتب قراءات : الحجة للفارسي والمحتسب لابن جني ٥٤ كتب بلاغية:

هل ينصرف مصطلح (الجزاء)

بجملة فعليــة ٥٥

دلالة ( الجزاء ) على العبارة

مصطلح ( الجواب) و( جواب

الجزاء) ٥٦

تعدد مدلول مصطلح ( الجزاء) ٥٦

دفع التناقض في مدلولات (الجزاء) ٥٧

تفسير مصطلح (الجواب) ٧٥

المصطلحات المطلقة على الأدوات ٧٥

اتساع مفهوم ( الحرف ) 🐧 🐧

الأدوات الاسمية ٨٥

طبيعة الجملة الشرطية عند سيبويه ٨٠

أسرار البلاغة للجرجاني ف

# الباب الأول الجملة الشرطية طبيعتها ومصطلحاتها الباب الأول

فهم المصطلحات ومراقبة استخدامها إلى التركيب كله ٤٠ في النصوص ٤٩ دخول الفاء على خبر الموصول الجمع بين دراســة طبيعة الجملة ومصطلحاتها ٤٩ طرق دراسة المصطلحات ٥٠ الشرطية ٥٥ الفصل الأول : الجملة الشرطية في مرحلة التكوُّن أولا: الجملة الشرطية عند سيبويه: تحدث عن الأدوات لا الجملة ٥٣ استخدام مصطلح ( الجزاء ) لا (الشرط) ۳۰ مدلول مصطلح ( الجزاء ) ۳۰ معيار معرفة أدوات الشرط ٣٠ الفعل في الشرط و الاستفهام ليس صلة للأداة ٤٥

ظهور مصطلح (الشرط) ودلالاته ٦١ الجمع بين ( الجزاء ) و ( الشرط ) ٦٢ المصطلحات المطلقة على الجواب ٦٤ مصطلحات الأدوات ٦٤ الله : الجملة الشرطية عند الأخفش : طبيعة الجملة عنده ٢٥ المصطلحان ( مجازاة ) و ( جزاء ) ٦٥ رابعا: الجملة الشرطية عند المبرد: طبيعة الجملة عنده ٦٦ المصطلحات غير مطردة ٦٦ المصطلح ( جزاء ) وتعدد دلالاته ٣٧ دلالة ( جزاء ) على فعل الشرط وعلى الأداة ٦٨ مصطلحات الركن الجوابي ٦٨ مصطلحات الأدوات ٦٨ المصطلح (شرط) م خامسا: الجماة الشرطية عند الزجاج: طبيعة الجملة عنده المصطلح (شرط) ودلالاته عطف مصطلح (شرط) على (جزاء) ۷۱ المصطلح ( الجزاء ) ٧٧

ثانياً: الجملة الشرطية عند الفراء:

الركن الشرطى أساس التركيب ٥٩

دلالة (الجزاء) على التركيب ٥٩

وفعل الشرط ٢٠

دلالة ( الجزاء ) على الجواب ٦١

دلالة ( الجزاء ) على الأداة

تعدد المصطلحات المتولدة عن : (شرط) و (جزاء) مصطلحات الأدوات ۷۶ الفصل النانى الجملة الشرطية في مرحلة النضج أولا: الجملة الشرطية عند ابن السراج : طبيعة الجملة عنده ٧٥ مصطلح (شرط) ٧٦ التركيب مكون من جزأين ٧٧ المصطلح (جزاء) ودلالاته ٧٧ المصطلحان (المحازاة) و (الشرط) ٧٩ مصطلحات الجواب والأدوات ٨٠ ثانيا: الجملة الشرطية عند الزجاجي: طبيعة الجملة عنده ١٨ مصطلح ( الجزاء ) ودلالاته ١٨ مصطلحات الجواب والأدوات ٨٢ ثالثا : الجملة الشرطية عند النحاس : طبيعة الجملة عنده ٢٨ مصطلح (الشرط) و دلالته مصطلح ( المجازاة ) ودلالته 15 مصطلحات الركن الجواني A£ مصطلحات الأدوات رابعا: الجملة الشرطية عند السراف: طبيعة الجملة عنده ١٤ مصطلح (الشرط) ودلالته 10 مصطلح ( الجزاء ) ودلالته 10 اتساع مدلول (الشرط) ٨٦

المصطلحات

مصطلحات الأدوات

١٦ \_ أبو حيان

طبيعة الجملة والمصطلحات ١١٦

طسعة الحملة عنده ١١٧ مصطلحات التركيب ١١٧

مصطلحات الوكن الشرطي ١١٧

مصطلحات الركن الجواني ١١٨

مصطلحات الأفعال والأدوات ١١٨

مصطلحات التركيب ١١٩

مصطلحات الركن الشرطي ١١٩

مصطلحات الركن الجواني ١٢٠

مصطلحات الأفعال والأدوات ١٢٠

مذهب الجرجاني ١٢١

تمثل ابن هشام لمعنى الجملة

( الجملة ألشرطية ) غير مفيدة ١٢٢

مصطلحات الركنين والأدوات ١٢٣

طبيعة الجملة الشرطية ومصطلحاتها ١٢٤

١٩ - ابن عقبل ، الزركشي ،

۱۸ – ابن هشام

محاولة تحديد مفهوم الجملة

مذهب الفارسي وابن بابشاذ

اختيار ابن هشام

تفسير مذهب الفارسي

السيوطي

١٧ - المرادي

طبيعة الجملة عنده

١٥ \_ المالقي

115

119

17.

14.

171

171

111

110

| 47       | مصطاحات الركن الجوابى 🚡         | ٨٦     | مصطلح ( المجازاة ) ودلالته             |
|----------|---------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 97       | مصطلحات الأدوات                 | AV     | تعميم دلالة ( المجازاة )               |
|          | الفصل الثالث                    | ٨٧     | مصطلحات الركن الجواف                   |
| والتقليد | الجملة الشرطية في مرحلة التفسير | AV     | نشوء مصطلحات جديدة للأفعاا             |
| 94       | تمهيد عن كتب هذه المرحلة        | ۸۸     | مصطلحات الأدوات                        |
|          | الجملة الشرطية عند النحاة :     | ارسى:  | <b>خامسا : الجملة الشرطية عند ال</b> ف |
|          | ۱ — الهروى                      | 19     | طبيعة الجملة                           |
| 94       | طبيعة الجملة عنده               | 19     | مصطلح ( المجازاة )                     |
| 94       | تقسيم الجملة الشرطية            | 9.     | مصطلح ( الشرط ) ودلالته                |
| 91       | مصطلح ( الجزاء )                | 9.     | مصطلحات الأدوات                        |
| 99       | مصطلحات الركن الجوانى           | يىدى : | سادسا : الجملة الشرطية عند الز         |
| 99       | مصطلحات الأدوات                 | 4.     | طبيعة الجملة عنده                      |
|          | ۲ – مکی بن أبی طالب             | 41     | مصطلح ( الشرط )                        |
| 99       | طبيعة الجملة عنده               | 41     | مصطلح ( الحازاة )                      |
| 1        | المصطلحات                       | 44     | مصطلح ( الجزاء )                       |
|          |                                 | 94     | مصطلحات الركن الجوابي                  |
| 10.0     | ۳ ـ ابن بابشاذ                  | 97     | مصطلحات الأدوات                        |
| 1.1      | طبيعة الجملة عنده               | مانى : | سابعاً : الجملة الشرطية عند الر        |
| 1.1      | مصطلح ( الجملة الشرطية )        | 94     | طبيعة الجملة                           |
| 1.1      | المطاحات                        | 92 (   | المصطلحان (الشرط) و ( الجزا            |
|          | ٤ – الجرجاني                    | 9.8    | مصطلح ( الشرط والجواب )                |
| 1.1      | طبيعة الجملة عاده               | 9.5    | مصطلح ( الجواب ) ودلالاته              |
| 1.4      | مصطلحات التركيب                 | 9 £    | مصطلحات الركن الجوابي                  |
| 1.4      | مصطلحات الركن الشرطي            | 92     | مصطلحات الأدوات                        |
| 1.4      | مصطلحات الركن الجوابي           | جني    | ثامنا : الجملة الشرطية عند ابن         |
| 1.4      | مصطلحات الأفعال والأدوات        | 90     | طبيعة الحملة الشرطية عنده              |
|          | ه – ااز نخشری                   | 90     | مصطلح ( الشرط )                        |
| 1.4      | طبيعة الجملة عنده               | 90     | مصطلح ( الحزاء )                       |
|          |                                 |        |                                        |

|   | 1.5 | المصطلحات                     |
|---|-----|-------------------------------|
|   |     | ٦ – ابن الشجري                |
|   | 1.5 | طبيعة الجملة والمصطلحات       |
|   | 1.5 | تعدد مدلول (الشرط)            |
|   | 1+0 | مدلول مصطلح ( الجزاء )        |
|   | 1.0 | مصطلحات الفعل                 |
|   | 1.0 | مصطلحات الأدوات               |
|   |     | ٧ - ابن الخشاب                |
|   | 1.7 | المصطلحات                     |
|   |     | ۸ – ابن الأنباري              |
|   | 1.4 | طبيعة الجملة                  |
|   | 1.7 | المصطلحات                     |
|   | ۱۰۸ | <ul><li>٩ = العكبرى</li></ul> |
|   | 1.4 | طبيعة الجملة عنده             |
| 1 | 1.4 | المصطلحات                     |
|   |     | ۱۰ – این یعیش                 |
|   | 1.9 | طبيعة الجملة عنده             |
| 1 | 1+9 | المصطلحات                     |
| ı |     | ۱۱ — الشلو ىينى               |
|   | 111 | طبيعة الجملة والمصطلحات       |
| 1 | 111 | ۱۲ – ابن عصفور                |
|   | 111 | طبيعة الجملة عنده             |
|   | 117 | المصطلحات                     |
|   |     | ١٣ – ابن مالك                 |
|   | 117 | طبيعة الجملة عنده             |
|   | 115 | المصطلحات                     |
|   |     | ١٤ – الرضي                    |
|   | 115 | طسعة الحملة عنده              |

#### الباب الثاني ( عناصر الجملة الشرطية )

الباب السابق درس تكامل هذا الباب يدرس العناصر داخلیا ۱٤۳ اتخاذ النحاة صورة محـددة للجملة الشرطية وجعلها معيارا ١٤٣ الصورة النمو ذجية للجملة الشرطية ١٤٤ مثال المعيارية ( إن أم حروف الفصل الأول : الأداة موضوع الفصل ١٤٨ أولا: ماهية الأدوات الشرطية ١٤٨ مقولة ( بجازی بکل شيء يستفهم ۱٤۸ (م رد سيبويه المقولةونقد الجرمىله ١٤٨ رد السرافي على الجرى ١٤٩ معيار الأداة الشرطية عند سيبويه ١٤٩ المعيار: الفعل ليس بصلة للأداة ١٤٩ لمنع وصل 1 حيث ۽ تلحقها

10. (6)

٢ - تعدد مداولات بعض المصطلحات ١٣٢ تقسم المصطلحات ١٣٢ دلالات المصطلحات ١٣٢ سب تعدد المدلولات ١٣٣ ضو ابط تحديد المدلول في السياق ١٣٣ ٣ ـ الثيات والتغير في مدلول المصطلحات ١٣٤ تقسمها إلى ثابت ومتغير ١٣٤ (۱) ( الجزاء ) (۱۳٤ (ب) (الشرط) ١٣٥ (ج) (الجملة الشرطية) ١٣٥ (د) مصطلحات الأدوات ومراحل التغير ١٣٦ ٤ - توليد المصطلحات ١٣٧ البساطة ثم التعقيد ١٣٧ دعت الحاجة إلى مصطلحات جديدة إلى توليد المصطلحات ١٣٧ أقسام المصطلحات شكليا ١٣٧ كيفية التوليد ١٣٨ ه ـ غياب التناسق الداخلي في المصطلحات ١٣٨ ٦ - الاستخدام الملبس
 المصطلحات

(و) مصطلحات الأدوات ١٣٢ نتائج عامة : أولا: طبيعة الجملة الشرطية ١٢٧ اهتهام سيبويه بطبيعة الجملة ١٢٧ الجملة الشرطية غبر مركبة ١٢٧ عند ابن السراج أول نص حول ارکیم ا تثبه الفارسي إلى شذوذ إطلاق (جلة) على الركن الشرطي ١٢٧ عند ابن الأنباري هي كالجملة الواحدة ١٢٨ جعل ابن هشام استثناء الفارسي 1rn Jok إدراك النحاة أن الجملة الشرطية مركبة وفشلهم فى التعبير عن ذلك اقتراح بإطلاق مصطلح [عبارة] على ركن الجملة المركبة ١٢٩ شكل تحليلي للجملة الشرطية ١٣٠ ثانيا : مصطلحات الجملة الشرطية: ١٣١ ١ - تعدد ألفاظ المصطلحات ١٣١ (١) مصطلحات التركيب ١٣١ (ب) مصطلحات الركن الشرطى ١٣١ (ج) مصطلحات الركن الجواني ١٣١ (د) مصطلحات فعل الشرط ١٣٢ (ه) مصطلحات فعل جواب الشرط ١٣٢

ه حیث ، دون ، ما ، لیست أداة شرطة ١٥٠ لحوق « ما و لحيث مخلصها للشرط ١٠١ وحيث، بلادما، عند الفراء الاستفهام وبجوز الشرط ١٥١ لحوق «ما» لـ «حيث» و داذه لمنعهما من الإضافة عند المبرد ١٥١ منابعة ابن السراج لسيبويه ١٠١ متابعة النحاس لسيبويه ١٥٢ التركيز على أدوات الشرط ذات الأصل الموصولي عند الزبيدي ١٥٢ إلصاق « ما ، ب ، حيث ، إذ ، لازم دون غيرهما عند این بابشاذ ۱۰۲ الجرجاني يفصل ما أجمله ابن بابشاذ ۱۰۲ حيث والفعل في تأويل المصدر وليس هذا شأن فعل الشرط عند الجرجاني ١٥٣ متابعة ابن يعيش لسيبويه ١٥٣ معيار سيبويه يميز بين موقع الأداة في الجملة البسيطة والمركبة ١٥٣ الأداة في كل موقع لها صفات معينة عينة ثانيا: التصنيف الصرفي ١٥٤

المحازاة) ١٥٧

متابعة الفارسي لابن السراج ١٥٨

متابعة الزبيدي للمبرد في القسمة

ومخالفته في التوزيع ١٠٨

التقسيم ولكن ذكر « مهما » ١٥٨

وابن يعيش لابن السراج ١٥٩

السراج صرفتهم عن الإبداع ١٥٩

الشلوبيني وابن عصفور ١٥٩

شکل شجری بتقسیم ابن عصفور ۱۹۰

متابعة ابن مالك لسيبويه ١٦٠

المرادى، أبو حيان ،ابن هشام ١٦١

من المتابعين لسيبويه : المالقي 4

وغموض السيوطى 171

ملاحظات:

\_ اتفاق النحاة على القسمة

الاختلاف في تصنيف

إلى حروف وأسماء . ١٦١

بعض الأدوات :

١ - الخلاف حول « إذ ما » ١٦٢

٢ - قياس « إذ ما ، عند ابن

يعيش : الحرفية ١٦٢

٣ – اسمية وظرفية «مهما» ١٦٣

عمومية المصطلح (حروف – ترجيح تصنيف سيبويه لإذ ما ١٦٣

متابعة الزركشي لابن السراج

إغراقهم فىالتفريعات كما فعل

متابعة الرماني لابن السراج في

متابعة الجرجاني والزمخشري

إن متابعة النحاة لسيبويه وابن

تقسم الأدوات حسب معيارين ١٥٤ ١ - الاسمية والحرفية
 ١٥٤ الأداة وأقسام الكلام «إن» حرف جاء لمعنى الشرط ١٥٤ تقسيمالأدوات إلى حروف وأسماء ١٥٥ قسمة سيبويه مادحظات : قسمها إلى أسماء وغير أسماء ١٥٥ قشقيق المصطلحات باستخدام • غير » ( ما ١٥٥ ) ( ١٥٦ ) ( ١٥٦ ) ( ١٥٦ ) ( ١٥٦ ) ( ١٥٦ ) إهمال « مهما ، إذا ، كيف ، لو ۽ ١٥٦ منابعة المبرد لسيبويه في تقسيم الكلام والأدوات أ١٥٦ ملاحظات : القسمة ثلاثية : ظروف ، أسماء ، حروف ١٥٦ لم يكور (أى ) وذكر « مهما » ١٥٦ إطلاق ( حروف ) على ﴿ إِنْ وإذ ما » ١٥٧ قسمها ابن السراج إلى حرف وما ينوب عنه ١٥٧ حذف ۱۱ مهما ۱۱ وذکر ۱۱ أی حين ، إذ ما » في الظروف ١٥٧ خصوصية المصطلح (حرف الجزاء) ١٥٧

\_ لا فائدة في الخلاف حول 174 a Lago p ـــ لا شاهد في « مهماتأتنا به من آية ، على الاسمية ١٦٤ أثارت قضية النصتيف قضايا صرفية أخرى مثل قضية الجنس ١٦٤ وقضية إعراب الأدوات : متولدة عن اسمية بعض الأدوات الأدوات - مفهوم الأداء لم يحقق - ١٦٥ ــ بعض الظروف هي حروف جر في السياق ١٦٥ کان بجدر مصطلح ۱ الحرف ۱۱ أن يضم الأداة . 170 – فقر أقسام الكلام خلق لبسا ١٦٥ \_ إطلاق ( الأسم ) على ( الضائر ) ــ لا حاجة إلى النقسيم الصرقي متى اعتبرنا حروف الشرط وأسماءه أدوات ١٦٦ – إعراب الأدوات نتيجة اهتمام النحاة بالعامل ١٦٦ - نشأة القضية عند الفراء . ١٦٦ متابعة معربى القرآن له – مفتاح إعراب الأداة عند ابن السراج ١٦٧

\_ بسط القضية عند الجرجاني ١٩٧ - استفادة الشلوبيني من المفتاح ١٦٨ رصد مـواقع الأدوات عند ابن عصفور ١٦٨ – ينظر الرضى لفعل الشرط فى إعرابه للأداة 179 ــ يعمل فعل الشرط فى الأداة لصدارتها ١٦٩ \_ ذروة التعقيد عند أبي حيان ١٧٠ \_ إعراب وبناء الأدوات ١٧٠ ـ يبنى ابن الشجرى الظروف لتضمنها معنى « إن » ١٧٠ یبنی ابن الأنباری « من » لتضمنها معنى ﴿ إِنَّ ا ـ تلخيص القضية ٢٧١ \_ القول بالبناء وصف جيد ١٧١ اعتبار الحروف غیر معربة جيد ١٧١ لا فائدة من اعتبار الظروف منصوبة ١٧٢ للإعراب جانبان: تحليلي وتفسيري ١٧٢ ـــ لا عمل للإعراب التفسيري في، الأدوات : من ، ما ، أي ١٧٢ \_ الضائر الموصولة ليس لهما وظيفة من دون صلتها ١٧٢ تعدد وظائف أدوات الشرط

عند ابن يعيش ؛ الجــزم للاختصاص ١٩٢ والنصب لمشاجة أن ١٩٣ نقد نظرية الاختصاص عند المحدثين (على أبو المكارم) ١٩٣ فعل الشرط مجزوم بالأداة 🛚 ١٩٤ الأقوال في جازم فعل جواب الشرط: الأول: العبارة الشرطية عند سيبويه ١٩٤ – التباس نص سيبويه على – السيرافي ١٩٤ \_ غفلة السيرافي عن نص آخر ١٩٥ – متابع**ة** المبرد وابن جني لسيبويه ١٩٥ الثانى : الأداة عند الزجاجي ومن تابعه ١٩٥ الثالث : فعل الشرط عند الأخفش وابن مالك ١٩٦ الرابع : الفعلان تجازما ١٩٦ الخامس : الأداة بوساطة فعـــل الشرط عند الأنباري ١٩٦ السادس : مجزوم على الجوار 197 السابع : مبنى على الوتف ١٩٧ مناقشة أقوال النحاة في جازم فىل الجواب ١٩٨ تقسيم الأدوات إلى جازمة ۱۹۲ وغير جازمة ۱۹۸ (م ٣٥ - الحملة الشرطية)

 لم يعتمدوا على وظيفة الأداة في تصنفها ١٨٥ - مفهوم الاسمية والحرفية - ١٨٦ \_ التقسيم القاصر للـكلام ونقده ١٨٦ \_ اسمية الأدوات قائمة في الذهن ١٨٦ – الافتصار على معيار واحد مخل في التصديف ١٨٧ قاد التقسيم إلى مناقضات غير مفيدة ١٨٧ - أهمية وظيفة الكلمة في التصذيف ١٨٧ – انتقال الكلمة من قسم إلى ــ إدخال الظروف في حروف الجر ١٨٨ - التغير الدلالي في لغة المحدثين ١٨٨ الله : العمل النحوى اهتمام النحاة بالعامل الأداة ١٨٩ جناية دراسة العامل على الجملة ١٨٩ دراسة القضايا في إطار العامل ١٨٩ نقد نظرية العامل 114 جزم الفعل المضارع بالم ماهية الجزم 19. ماهية السكون 19. 141 الجزم من الناحية الصوتية لماذا تجزم الأدوات ؟ 197 إجابة ابن بابشاذ : نجزم لاختصاصها بالأفعال

الجرجاني ، ابن الشجري ، الأنبارى ، الشلوبيني ، ابن عصفور ۱۸۰ و وإذا ما ، عند الرضى ١٨١ أبو حيان يتابع الجمهور ١٨١ تزاد ۱ ما ، عند ابن هشام عموما ۱۸۲ تعليق على البساطة والتركيب : – أنواع القضايا « تفسيرية ومعيارية ۽ ١٨٢ – أطلقت على « ما » عدة تسميات ١٨٢ احتیاج القضیة إلى دراسة تاریخیة ۱۸۳ - أصول أدوات الشرط ١٨٣ – بسبب التوسع الدلالى ألصق بـ و ما ۽ أدوات زمانية ومكانية ١٨٤ أمثلة على الزمان والمكان والكيفية ١٨٤ العلة فى ورود أدوات من دون ه ما » : أهملت «ما» وبقيت الأداة الدخيلة ١٨٤ ــ الاستثناس برأى العكبرى في « مهما » م مناقشة لقضية التصنيف الصرف: – اتفاقهم على التقسيم إلى حرف واسم ١٨٥

الموصولية ١٧٣ هذه الضماثر جزء من الجملة ئم قدم ١٧٣ – تقديمها ودلالتها على العموم ١٧٣ - اسناد فعل الشرط إلى الغالب ١٧٣ ــ الخلاف في تحديد خبر أسم الشرط ١٧٣ لاتكون الجملة الشرطية مبتدأ وخبراً ۱۷۳ ٧ – البساطة والتركيب مفهوم البساطة والتركيب ١٧٤ تقسيم الأدوات في ( الكتاب) : - ما بجب تركيبه ١٧٤ ما تجوز بساطته وترکیبه ۱۷٤ ما یکون بسیطا
 ۱۷٦ « حيث » و « إذ » لا تجزمان بدون « ما » بإجماع ١٧٦ مخالفة الفراء للإجماع ١٧٧ إنكار النحاس عليه ١٧٧ التعليل لمذهب الفراء ١٧٧ متابعة المبرد للخليل وسيبويه ١٧٨ هل تزداد «ما » بعد هما ، ۱۷۸ ترديد ابن السراج لقول المبرد ١٧٩ متابعة النحاس و الزبيدي والرمانى للخليل وسيبويه ١٧٩ زیادة « ما » بعد « أني » و و إذا ، عند ابن بابشاذ ١٧٩ تابع الخليل وسيبويه النحاة :

تعليل عدم الجزم بلوعند

القيسى ٢٠٤

نسبة ابن بابشاذ الجزم

١ بـ كيفما ، إلى الـكوفيين ٢٠٤

متابعة الجرجاني لسيبوية في «إذا »٢٠٥

تصریح الز مخشری بشرطیة ۱ لو ، ۲۰۵

متابعة ابن الشجرى والأنبارى

للنحاة للنحاة ٢٠٥ ابن يعيش يفصل قول

الزمخشري في « لو ٥ ٢٠٦

ابن عصفور ذكر العوامل فقط ٢٠٧

لا يجزم بـ لا لو ۽ عند ابن

مالك إلا اضطرارا ٢٠٧

1 كيف 1 أداة شرط غير جازمة

لا تصريح بتقسيم الأدوات

تردد المالقي في و لو ، ٢٠٧

نقل المرادى لاختلاف النحاة

أقسام ، لو ، عند ابن هشام ٢٠٨

شرطية ١ كيف ١ عند ابن

متابعة السيوطي لسابقيه ٢٠٩

هشام والخلاف في جزمها ٢٠٩

ف ۱ لو » ۲۰۸

عند ابن مالك

عند الرضى ٢٠٧

ظهور التقسيم النحوى فى كتب ﴿ رَمَانَ فَى مَعْنَى الْجِزَاءَ ٢٠٤ المتأخرين ١٩٩ التقسيم مفهوم عنـــد المتقدمين من منهجهم في دراسة الأداة ١٩٩ عدد ميبويه العاملة و ذكر غير العاملة ضمنا ١٩٩ تقسيم الأدوات العوامل حسب مستوى الاستخدام متابعة المبرد لسيبويه في د إذا ، ٢٠١ سكوت المبرد عن « كيف » و « لو ، في المقتضب ٢٠١ « لو » في كامل المبرد أداة شرط غير جازمة ٢٠١ متابعة ابن السراج لسيبويه والمبرد ۲۰۲ نسبة النحاس إلى النحاة الجزم منابعة النحاس المبرد في 1 لو ٢٠٢٩ مفهوم شبه « لو » مجروف الشرط ٢٠٣ « لو » عند الرماني من الحروف الهوامل ٢٠٣ الشرط بـ ١١ إذا ١١ عند ابن فارس ۲۰۳ تابع ابن فارس الفراء في لو ٢٠٣ الجزم بـ اإذا ، ضرورة تعقيب على تقسيم الأدوات : شعرية عند القـــزاز ٢٠٤ مراحل التقسيم : وإذا ، عند الهروى ظرف ــ الأولى : دراسة الأدوات في الجزم بـ «إذا ، ضرورة

باب خاص الثانية : دراســـة الأدوات في جوازم المضارع ٢١٠ ـ الثالثة : التصريح بوجود أدوات غير جازمة ٢١٠ – الرابعة : جازم الفعل وجازم الفعلى ٢١٠ ـ الحامسة : تخصيص فعـــل للأدوات غير الجازمة ٢١٠ رابعاً: الجانب الدلالي درس النحاة في دلالة الأداة أمرين ٢١١ ١ – الإبهام والعموم في الأداة الشرطية ٢١١ الفرق بين « إن » و « إذا » ٢١١ علة عدم الحجازاة بـ ﴿ إِذَا ﴾ عند الخليل ٢١٢ المجازاة بـ ﴿ إِذَا ﴾ في الشعر اضطرارا ۲۱۲ انسلاخ « إذا » من الدلالة الظرفية ٢١٢ « إذا » تزيد على « إن » في الدلالة ٢١٣ في ﴿ إِذَا ﴾ •شكلتان : الدلالة ، والاستخدام ٢١٣ تعلق قضية الإبهام بقضية الصلة ٢١٤ ه من ، تفقد الشرطية بعد إن ٢١٤ علة فقدان ، من ، شرطيتها بعد إن عند ابن السراج ٢١٤

لماذا يلازم الشياع أدوات الشرط ٢١٥ الدلالة الشرطية لبعض الكلمات ٢١٦ تقسيم الأسماء عند الفارسي ٢١٦ لتضمن الشرطية في الموصول شرطان عند الجرجاني ٢١٦ تناقض الشرطين ٢١٧ تعليل الجرجانى لشريطة الشياع في الم صول ٢١٧ الموصول والنكرة الموصولة أدوات غير جازمة ٢١٧ تعليق : \_ التعليل لا يفيد وإنما الوصف ٢١٨ \_ لا علة للجزم وعدمه ٢١٨ - دلالة العموم في « ما » سياقية ٢١٨ \_ فهم السياق يتعدد عند النحاة ٢١٨ ٢ \_ معنى الشرط : ميدان المصطلح « معنى الشرط ، ٢١٩ التعبير عن ، معنى الشرط ، عند سيويه ٢١٩ ما هو « مخرج الجزاء » ٢١٩ « أصل الجزاء » عند المبرد ٢١٩ محاولة لفهم مصطلح الخلبل ا مخرج الجزاء، ٢٢٠ لم يفهم المبرد ؛ معنى الجزاء » ٢٢١ الخلاف حول ، کیف ، ۲۲۱ هل يدل ، معنى الجزاء ، على غير العموم ٢٢١ أدوات فنها ( معنى الجزاء ) :

ما معنى « إن ۽ ؟

٣ – الأداة و أمنا ، هل فيها

معنی الشرط ۲۳۰ شذوذ ۱ أمتا ۱

تصريح النحاس بإشكال ، أما ، ٢٣١

تعليل ابن جني لولاية الاسم لها ٢٣٢

حدیث ابن الشجری عن أما ۲۳۳

تعايل الأنباري لولاية الاسم لها ٣٣٣

تعليل الرضى لولاية الاسم لها ٢٣٤ حذف فاء « أما ،

ئىملىق :

متابعة النحاة للخليل وسيبويه

وعدم نقدهما ٢٣٦

- إهمال ملاحظة المبرد ٢٣٦

- دخول « أما » على كلام تام ٢٣٦

التعليل لوجود الفاء
 ۲۳۷

– سقوط تعليلات النحاة

و نقدها ۲۳۷

القضايا المبحوثة: وصفية

وتفسيرية ٢٣٨

- ليس في «أما » معنى الشرط ٢٣٨

– اضطرابهم فی تحدید معنی « أما » ۲۳۸

مناتشة معانی و أما و عند

الدلالة على الشرط ٢٣٩

النحاة : الدلالة على التفصيل ٢٣٩

الأداة و لو ، ۲۲۲ شبه « لو ، بـ ، إن » عند ابن السراج ٢٢٢ دلالة ( لا مجازی به ) عند السيراقي ٢٢٣ غموض موتف السيرافي من بعض الأدوات ٢٢٣ منشأ الغموض عند السرافي 775 إحساس السرافي بالغموض TTE اختلاف فهم السيرافي عن سيبويه لـ وإذا ، ٢٢٤ ملاحظات على أفكار سيبويه في ﴿ إِذَا ﴾ : - معنی ا مجازی به ا عند سدویه 777 ـ تلازم الجزم والتعليق في الأداة الشرطية ٢٢٦ أدوات فها معنى الشرط: أما ٢٢٧ دلالة شرطية أما : معنى حملتها والفاء ٢٢٧ أهمية الفاء في شرطية الجملة ٢٢٨ أدوات فيها معنى الشرط : الأداة : كلما ٢٢٨ مصدرية ( ما) في (كلما) عند أبي حيان ٢٢٨ قرائن دلالة الأداة على معنى علاقة القرائن بالجملة الشرطية ٢٢٩

👝 الدلالة على الخروج من شيء إلى شيء الله على الله 🕳 الدلالة على التوكيد 🔹 - وظفة تركيب (أما . . ف . . . ) 75. \_ تعدد دلالاته السياقية ٢٤١ الفصل الثاني جملة الشرط وجملةجواب الشرط مناحي الدرس ٢٤٢ أولا: المكونات الشكلية طبيعة الجملة الشرطية ٢٤٢ غلبة صورتها الأساسية ٢٤٢ التصنيف المعياري لصور الجملة ٣٤٣ صور الجملة الشرطية عند سيبويه : ۱ - ماضى : مضارع مرفوع ۲٤٣ ۲ – مضارع مجزوم : مضارع مرفوع ٢٤٤ تعليق على الصورة الثانية : نظرة سيبويه التحكمية إلى الشواهد ٢٤٥ - تحليل الشاهد ٢٤٥ - نتيجة التحليل تخالف سيبويه ٢٤٦ - إمكانات التحليل ٢٤٦ ۳ ـ ماضى : مضارع مجزوم ۲٤٦

جدول تحليل شواهد سيبويه ٢٤٧

اعتماد سيبويه على (الجزم) في

مراقبة الصور . ٢٤٧

اعتماد الفراء على ( الشكل الصرف ) في مراقبة الصور . ٢٤٧ لم يذكر الفراء كل الصور . ٢٤٨ ذكر الفراء صورة جديدة . ٢٤٨ بروز جعل الصورة الأساسية معيارًا عند المبرد. ٢٤٨ رده الصور التي ذكرها الفراء إلى أصلها . المكت صورة الجملة عند المبرد: ۱ – ماضی : مضارع مجزوم . ۲٤۸ ۲ – مضارع مجزوم : ماض . 719 ( لم يذكرها سيبويه ) ٣ – مضارع مجزوم : مضارع مرفوع ٢٤٩ متابعة ابن السراج للمدرد ٢٤٩ حصر احتمالات الأفعال عند الجرجاني ٢٥٠ حالات أغفلها الجرجاني ٢٥١ تشابه صياغة القضية عند النحاة ٢٥١ ترتيب الإمكانات معياريا عند الرضى ٢٥٢ الأحكام النحوية في الإمكانات ٢٥٢ الإمكانات عند أبي حيان TOT ملخص لقضية المكونات الشكلية ٢٥٣ ثانياً : الدلالة الزمنية إهمال النحاة للزمن ٢٥٤

#### الباب الثالث تركيب الجملة الشرطية

| _ معيار الجزم عند الجرجانى ٢٨٧             | موضوع البـــاب ٢٧٥                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| – رصد الجمل المربوطة                       | الفصل الأول : الربط                                  |
| بالفاء عند ابن يعيش ٢٨٨                    | ترابط الجملة الشرطية وطرق                            |
| – الجمل المربوطة بالفاء                    | الربط ٢٧٦                                            |
| عنـــد ابن عصفور ۲۸۹                       | الربط بالجزم = ٢٧٦<br>الربط بالفاء ٢٧٧               |
| <ul> <li>معيار الصلاحية للشرطية</li> </ul> | الربط بالفاء ٢٧٧                                     |
| عنـــد ابن مالك ٢٨٩                        | الربط ، بإذا ، : ٢٧٨                                 |
| – الجمل المربوطة بالفاء                    | <ul> <li>شروط الربط ۱ بإذا ،</li> </ul>              |
| عند الرضى ٢٩٠                              | _ الخلاف في الجمع بين                                |
| = تعلیق : ۲۹۲                              | ه الفاء » و « إذا » ٢٨١                              |
| 🔵 جواز اتصال الفاء وتقديرها ٢٩٤            | - علة استخدام « إذا » مكان                           |
| حذف الفاء وتقديرها                         | « الفاء « عند السيرافي ٢٨١                           |
| أولا: جملة جواب الشرط                      | قضايا متعلقة « بالفاء » :                            |
| الاسمية يدون الفاء                         | نوع الفاء :                                          |
| _ تحذف عند الخليل للضرورة                  | – وظيفة الفاء العطف ٢٨٢                              |
| الشعرية ٢٩٤                                | <ul> <li>اختلاف تسمیات الفاء</li> </ul>              |
| – نقد المبرد لسيبويه ٢٩٥                   | ـ فاء الابتداء ٢٨٢                                   |
| – بيان وهم المبرد 📗 ١٩٦                    | <ul> <li>– فاء الإتباع عند ابن السراج ٢٨٣</li> </ul> |
| _ أوهام أبي حيان في الآراء                 | – مفهوم الإتباع عن ابن جني ٢٨٣                       |
| المنسوبة لسيبويه والمبرد ٩٦)               | <ul> <li>التعقيب عند ابن الحشاب ٢٨٤</li> </ul>       |
| ــ ما فى الانتصار والمقتضب                 | لماذا الربط بالفاء :                                 |
| يدفع أوهام أبى حيان                        | ـ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| وابن هشام والسيوطى ٩٦٪                     | الجواب جملة اسمية ٢٨٤                                |
| ثانیا : شواهد سیبویه علی                   | _ تفصيل القضية عند ابن جني ٢٨٤                       |
| حذف الفاء في الشعر ٩٧٪                     | <ul> <li>الجمل التي تربط بالفاء ٢٨٧</li> </ul>       |
|                                            |                                                      |

| – اللغات المصورة تعكسالواقع ٦١        | 4.9 |
|---------------------------------------|-----|
| _ الحدث : منجز وغير منجز ٢١           | 70  |
| – تأثير المدة ودرجة التحقق ٦١         | 40  |
| - الزمن ينبع من الجملة ٢٢             | 40  |
| <ul> <li>الزمن المستقبل ٦٢</li> </ul> |     |
| – الزمن الماضي – ۲۲                   | 40  |
| الزمن في الجملة الشرطية :             | 40  |
| يرجع النحاة إلى الصورة                | 40  |
| الأساسية للجملة الشرطية ٦٣            |     |
| أفعال الصورة الأساسية مستقبلة ٦٣      | 70  |
| صور مختلفة للجملة الشرطية ٦٣          | 10  |
| تخريج اختلاف زمن الأفعال في           | 40  |
| الصور المختلفة ٦٤                     | 40  |
| علة تغيير الماضي إلى الاستقبال ٦٤     | 70  |
| مشكلة ألماضي لفظا ومعنى بعد           | 40  |
| ا إن ، بين المرد وابن السراج ٢٥       | 70  |
| مضى الفعل خاص بكان ٢٦                 |     |
| استعالات إن في الماضي ٦٧              | 40  |
| مناقشة ابن القيم للزمن في             |     |
| الجملة الشرطية ٦٨                     |     |
| مناقشة ابن القيم الدلالة              | 17  |
| الزمنية لـ أكان » ٢٩                  | 17  |
| أمثلة على فساد مقولة النحويين ٧٠      | 77  |
| تصور ابن القيم لقضية                  | ۲.  |
| الزمن في الجملةالشرطية ٧٠             | 4-  |
|                                       |     |

```
نسبتهم التغير في الزمن إلى العامل ١٤
مناقشة نسبة الزمن إلى العامل ٥
وقوفهم عند التقسيم الصرفى ٥
      أقسام الفعل عند التحاة
  اختلاف قسمة الأفعال عن
  قسمة الزمن
قسمة الزمن عند سيبويه ه
          مآخذ على النحاة
   نقد المحدثين لدراسة الزمن :
       – محاضرة العقاد
         – تعلیق کمال بشر
       - تعليق تمام حسان

 مآخذ على التعليقين

 تعابق عبد الله درویش

      – تعليق إبراهيم أنيس
      دراسة تمام حسان للزمن
تعلیق علی دراسة تمام حسان ۹
    در اسة هنري فلش للزمن :
   – لا تحوى العربية صرفيا
 سرى زمنين
  – الصيغ الزمنية المتفوعة
– تنحية صورة النظام الفرنسي ١٠
– اعتماد على الصورة 🗀
– طرق تصور المدة الزمنية 11
```

- الصدارة عند سيبويه ٣٠١ - الصدارة عند الميرد ٣٠٢

- التصريح بصدارة « إن »

\_ أقوال النحاة في صدارة

– خلاف البصريين والكوفيين

– قول سيبويه في تقديم الجواب ٣٠٥ – قول المبرد في تقديم الجواب ٣٠٧ – رد ابن السيرافي على المبرد ٣١٠

خلاف البصريين والكوفيين

أنماط تقديم الجواب عند

تحليل الخلاف بين البصريين

أنماط الجملة الشرطية 10

وجوب ولاية الفعل الأداة

وسبيه عند سيبويه ٣١٦

الفصل جائز في الشعر ٣١٧

فى المقدم على أداة الشرط ٣١١

717

414

211

414

عند ابن السراج ٣٠٢

الأدوات الشرطية ٣٠٢

حول صدارة أداة الشرط ٣٠٣

| ١ - صدارة الأداة :                            | ثالثا : شواهد سيبويه على التقديم                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <ul> <li>معنى الصدارة</li> </ul>              | والتأخير ٢٩٧                                    |
| – الصدارة عند سيبويه                          | رابعاً : الحلاف حول التركيب                     |
| <ul> <li>الصدارة عند المبرد</li> </ul>        |                                                 |
| <ul> <li>التصريح بصدارة « إ</li> </ul>        | « إن تأتني لأفعلنَّ » ٢٩٨<br>تعليق :            |
| عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |                                                 |
| <ul> <li>أقوال النحاة في صدار</li> </ul>      | ــ الحلاف في القضايا التفسيرية ٢٩٨              |
| الأدوات الشرطية                               | – الخطر من الانتقال                             |
| _ خلاف البصريين والكوة                        | إلى المعيارية ٢٩٨                               |
| حيرل صدارة أداة الشر                          | <ul> <li>بجب دراسه الثواهد في</li> </ul>        |
| تقديم الجواب :                                | ــ بجب دراسه الشواهد فی<br>سیاقها ۲۹۹           |
| · - قول سيبويه فى تقديم الجوا                 | <ul> <li>قد یکون لمخالفات الشاعر</li> </ul>     |
| <ul> <li>قول المبرد فى تقديم الجوا</li> </ul> | ــ قد يكون لمخالفا <b>ت</b> الشاعر<br>دلالة ٢٩٩ |
| رد ابن السيرافي على المبر<br>- رد ابن         | ـ يجب إعادة النظر في قاعدة                      |
| <ul> <li>خلاف البصريين والكوفي</li> </ul>     | اتصال الفاء ٢٩٩                                 |
|                                               | ــ مثال على خطورة الاقتصار                      |
| في المقدم على أداة الشر                       | على الشكاية ٢٩٩                                 |
| _ أنماط تقديم الجواب ع                        |                                                 |
| ابن السراج                                    | الفصل الثانى : الرتبة                           |
| تعليق :                                       | تهید :                                          |
| - تحليل الخلاف بين البصر                      | – نظام ترتیب کلمات الصورة<br>م                  |
| والكوفيين                                     | الأساسية للجملة الشرطية ٣٠٠                     |
| <ul> <li>أنماط الجملة الشرطية</li> </ul>      | <ul> <li>مخالفة النظام وعلاج النحاة</li> </ul>  |
| ٢ – ولاية الفعل الأداة :                      | له بالحذف والتقدير ٣٠٠                          |
| وجوب ولاية الفعل الأ                          | - تتمثل مخالفة النظام بتقدم                     |
| وسبيه عند سيبويه                              | بعضءناصر الجملة ٣٠٠                             |
| الفصل جائز في الشعر                           | – إلحاح النحاة على وجوب                         |
| علة جواز الفصل                                | صدارة الأداة و ولاية                            |
| جوازه مع « إن » في الكلام                     | الفعل لهـــا ٣٠٠                                |
|                                               |                                                 |

| The Species of the Con-                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| لدرجات المعيارية لتقديم فاعل<br>فعل حملة الشرط ٣١٩                     | 1 |
|                                                                        |   |
| بتابعة النحاة لسيبويه ٣٢٠                                              |   |
| محاور الخلافات النحوية فى                                              |   |
| لقضية ٣٢٢                                                              | 1 |
| ــ الخلاف في رافع الاسم بعد                                            |   |
| ـ الخلاف فى رافع الاسم بعد<br>الأداة                                   |   |
| ـ قول سيبويه :                                                         |   |
| يرفع بفعل مضمر ٣٣٣                                                     |   |
| ـ قول القراء :                                                         |   |
| يرفع بالفعل بعده ٣٢٣                                                   |   |
| <ul> <li>قول الأخفش ;</li> </ul>                                       |   |
| يرفع بالابتداء ٣٢٣                                                     |   |
| ــ دفع نسبة القول الأخير                                               |   |
| إلى الأخفش ٣٢٤                                                         |   |
| إلى الأخفش ٣٢٤<br>- نسبة العكبرى القول<br>بالابتداء إلى الكوفيين ٣٢٤   | ŀ |
| بالابتداء إلى الكوفيين ٣٢٤                                             |   |
| تعليق :                                                                |   |
| <ul> <li>حجة النحاة في منع الفصل</li> </ul>                            |   |
| <ul> <li>حجة النحاة في منع الفصل</li> <li>بين الأداة والفعل</li> </ul> |   |
| <ul> <li>لا ينبغى قياس الشرط على</li> </ul>                            |   |
| النفی بـ ﴿ لَم ﴾ ٢٠٥                                                   |   |
| النفى بـ « لم » النفى بـ « لم » — غلبة ولاية الفعل للأداة              |   |
| لا يدفع ولاية الاسم لها ٣٢٦                                            |   |
| <ul> <li>مناقشة أحكام سيبويه على</li> </ul>                            |   |
| التراكيب ٣٢٦                                                           |   |
| <ul> <li>لم يناقش النحاة الفرق بن</li> </ul>                           |   |

| (إن+فعل)، (إن+اسم) ٣٢٦                            | جات المعيارية لتقديم فاعل       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <ul> <li>مناقشه تخریج النحاة</li> </ul>           | فعل جملة الشرط ٣١٩              |
| للأمثلة المخالفة ٣٢٧                              | عة النحاة لسيبويه ٣٢٠           |
| ــ رد القول بالابتداء ٣٢٨                         | رر الخلافات النحوية في          |
| ــ رد قول البصريين ٣٢٨                            | سية ٣٢٢                         |
| _ ترجيح قول الفراء وأسبابه ٣٢٨                    | الخلاف فى رافع الاسم بعد        |
| إشكالية الجمع بين فاعلين ٣٢٩                      | الأداة ٢٢٣                      |
| ٣ ــ تقديم فاعل فعل الجواب                        | قول سدبويه :                    |
| ومفعوله :                                         | يرفع بفعل مضمر ٣٣٣              |
| ــ القضية عند سيبريه ٣٣٠                          | قول الفراء :                    |
| أحوال الاسم المقدم ٣٣١                            | يرفع بالفعل بعده ٣٢٣            |
| ــ لم يشر سيبويه إلى تقديم                        | قول الأخفش :                    |
| المفعول به ۳۳۲                                    | يرفع بالابتداء ٣٢٣              |
| _ اهتمام الكوفيين بتقديم                          | دفع نسبة القول الأخير           |
| المفعول به وخلافهم ۳۲۳                            | إلى الأخفش ٣٢٤                  |
| ـ صياغة القضية عند ابن                            | نسبة العكبرى القول              |
| الأنبارى ٣٢                                       | بالابتداء إلى الكوفيين ٣٢٤      |
| <ul> <li>قضية جزم الفعل مع التقديم ٣٢٣</li> </ul> | يق :                            |
| _ رأى الفراء ٢٣                                   | حجة النحاة في منع الفصل         |
| <ul> <li>الرد على ابن الأنبارى ٣٤</li> </ul>      | بين الأداة والفعل ٣٢٥           |
| ر أى ابن مالك ٢٤                                  | لا ينبغى قياس الشرط على         |
| تعلیق ۳۵                                          | النفي بـ « لم » النفي بـ « لم » |
| الفصل الثالث : الحدف                              | غلبة ولاية الفعل للأداة         |
| أولا : حذف الأداة ٣٦                              | لا يدفع ولاية الاسم لها ٣٢٦     |
| ثانياً : حذف فعل الشرط ٣٦٪                        | مناقشة أحكام سيبويه على         |
| ثالثا : حذف جلة الشرط ٣٨                          | التراكيب ٣٢٦                    |
| رابعا : حذف العبارة الشرطية ٣٩                    | لم يناقش النحاة الفرق بين       |
| خامسا: حذف المصدر المؤول                          | التركسين:                       |

رأى سيبويه في جازم الجواب ٣٦٥ تحلیل رأی سیبویه 470 مذهب الخليل في جازم الجواب ٣٦٦ تحلیل رأی الخلیل 411 التوفيق بين الرأيين 411 النحاة المتابعين للخليل ٣٦٧ متابعة الأخفش لسيبويه ٣٦٨ مذهب المرد وأكثر النحاة ٣٦٨ 41V مذهب النحاة يقتضي محذوفا رد السرافي رأى سيبويه ٣٦٩ الجازم مضمر يفسره المظهر عند الجرجاني ٣٦٩ تفصيل مذهب النحاة عند ابن يعيش ٣٧٠ عرض الخلاف عند الرضي وترجيح رأى الخليل ٣٧٠ مناقشة مذهب النحاة: الحجة الأولى تمثل سوء فهم لرأى الخليل ٣٧١ ــ الحجة الثانية تمثل سوء فهم للطلب ٣٧٢ - الحجة الثالثة تحمل سر الخلاف ۳۷۲ - سبب الخلاف الاحتكام إلى الصورة الأساسية للجملة الشرطية ٣٧٣ اشتراط التطابق بين المضمر والمظهر وتصريح الجرجائي

ـ العـارة الشرطية بعد أميًا صفة للمتحدث عنه ٣٥٧ \_ ما بعد « الواو » عيارة شرطية وليس جملة شرطية ٣٥٧ - الواو هي ( واو الرغم ) ٣٥٧ الفرق بين التركيبين ذى الواو والخالى من الواو ٢٥٧ \_ حنما لا يكون الجواب مسبيا عن الشرط فإن الجواب لم يحذف وإنما أتى بجواب غبر مباشر لغرض دلالي ۳۵۸ ــ الحالة الوحيدة التي تحذف فيها العبارة الجوابية هي التي ذكرها الفراء وهي كونها معروفة ٣٥٩ ــ مناقشة الحذوفات في العبارة الجوابية ١٩٥٩ مناقشة القول محذف حملة الشرط وجملة جواب الشرط ٣٦٠ ــ المحذوف في بيت رؤبة حملة الشرط من العبارة الشرطية ٣٦٠ \_ القيمة الفنية لهذا الحذف ٣٦١ \_ تلمخيص المحذوفات ٢٦١ الفصل الرابع أجوبة التراكيب الإنشائية چهود سيبويه ٣٦٣ رصد النحاة لأنواع الجمل الطلبية ٣٦٤

تاسعا : حذف أجزاء من جملة الجواب الفعلية ٣٤٩ عاشرا: حذف جملتي الشرط والجواب ۳۵۰ تعليق : لا تحذف الأداة لأن التركيب بذلك يفقد عنصرا جوهريا ٢٥١ يرجع القول بحذ ف فعل الشرط إلى تحـكم المقولات النحوية ٣٥١ - حذف خلة الشرط بعد ﴿ إِلا ﴾ فهم خاطيء للتركيب ٣٥٣ - حذف المصدر نتيجة لمعاملة النصوص الفنية معاملة اللغة العادية عند الدرس ٢٥٤ حذف العبارة الجوابية أعيد إلى حالتين: معرفة الجواب ووجود ما يسد مسده ٢٥٥ – القول بالحذف من النوع الثاني سببه المقولات النحوية ٢٥٥ – تكون العبارة الشرطية مقيدة لما قبلها ٢٥٦ - حالة توسط الأداة في الحوار ٣٥٦ - العارة الشرطية القيدية في توالى الشرطين وتوالى القسم والاستفهام والشرط. ٢٥٦

من جملة الشرط - ٣٤٠ سادساً : حذف العبارة الجوابية - متی تحذف ۳٤٠ ـ يشترط لحذفها كون فعل الشرط ماضيا ٣٤١ – جواز كون فعل الشرط مضارعا ٣٤٢ - حالات حذف العبارة الجوابية : ١ - إذا عرف معنى الجواب ٣٤٢ ٢ - إذا توسطت الأداة ٣٤٣ ٣ - إذا توسطت العبارة الشرطية ٤ - في الجواب على الاستفهام ٣٤٤ ه – إذا توالت عبارتان شرطیتان فأکثر ۳٤٥ ٣ - إذا توالى قسم وشرط ٣٤٥ ٧ – إذا دخلت أداة استفهام على أداة الشرط ٢٤٥ ٨ – إذا جاءت العبارة الشرطية بعد أشا ٣٤٦ ٩ – إذا لم يكن الجوب مسبياً عن الشرط ٣٤٦ ١٠ – إذا وقعت العبارة الشرطية بعد « الواو» ٣٤٦ سابعا: حذف الفاء ٢٤٩ ثامنا : حذف المبتدأ من جملة الجوابالاسمية ٣٤٩

#### الباب الرابع الجملة الشرطية والقضايا السياقية

ذيول فعل الشرط عند الرضى ٣٩٩ محاور العلاقة بين فعل الشرط والفعل بعده عند الرضى ٠٠٠ تبادل الفعلين عنده عنده تطبق الأحكام على الفعل الذي يلي فعل الجواب ٤٠١ نقد طريقة الرضى ومناقشتها : – اعتمد على القسمة المنطقية وليس اللغة الع ركاكة بعض ثراكيبه المفترضة ١٠١ لا ننكر التوكيد اللفظى
 ولكن سذاجة الاستخدام ٤٠١ - أهمية المجتمع في تكوين t · Y 4±01 - خلق التراكيب ممكن في إطار النظام اللغوى ٢٠٤ - تكون الجملة في سياق ولكنها تقتطع للدرس ٤٠٢ أبو حيان ونقل السيوطي عنه ٤٠٢ ثانيا : التوسيع بالعطف التعریف به 💮 ٤٠٣ ذكر العناصر المعطوف علما ٤٠٣

موضوع الباب ٣٨٩ شروط كون الفعل بدلا عند الفصل الأول ابن مالك ٣٩٩ توسيع الجماة الشرطية موضوع الفصل ٣٩٠ أولا : النوسيع بالحال والبدل مثال الفعل المرفوع بعد فعل الشرط عند سيويه ٣٩٠ شاهد سيبويه و رد تخريجه ٣٩١ تحليل المثال والشاهد ٣٩٢ الفعل المجزوم بعد فعل الشرط ٣٩٤ رأى الخليل في شاهد سيبويه ٣٩٤ رد کلام الخایل ۳۹٤ توفيق الخليل في الشاهد الآخر ٣٩٥ مناقشة الشاهد والتوسيع بالجملة التفسيرية ٣٩٥ بدل الغلط ٢٩٥ مناقشة قضية بدل الغلط ٣٩٦ قضية التوسيـع بالحال و البدل عند الفراء ٢٩٦ تعابير خاصة للفراء ٢٩٧ القضية عند المبرد و أمثلته التعليمية ٣٩٧ التوسيع بالجملة الحااية في العبارة الجوابية عند المبرد ٣٩٨ متابعة النحاة ٢٩٨

تعليق على الشواهد - عدم التجانس في أفعالها ٣٨٢ – لغة الشعر لا تصلح لتقويد لغة الكلام ٢٨٣ – أهمية التنغيم والسياق ني دراســـة التراكيب ٢٨٣ أسماء الأفعال ودلالتها الشرطية ٣٨٣ تعليق على الفصل : حسب فهم سيبويه يدل الأمر والنهى على الشرط بوضوح ٣٨٤ – دلالة الاستفهام على الشرط أقل وضوحا ٣٨٤ – ضعف دلالة العرض والتمنى ٣٨٥ - على فهم النحاة : العرض والتمني أكثر ملاءمة للتركيب ٣٨٥ - يدل الاستفهام على الشرط إذا دل على أمر وإلا فعلى فهم النحاة ٢٨٥ قد يأتى الأمر والنهى حسب فهم النحاة ١٨٥ أهمية السياق في تحديد طبيعة التركيب في الأمر والنهبي والاستفهام ٣٨٦ – ليس في العرض والتمني غير قهم النحاة ٣٨٦ - لا حذف في حالة الدلالة الشرطية للأمر والنهى والاستفهام ٣٨٦

والزنخشری بذلك ۳۷۶ تفصیل ما أجمله الزنخشری ۳۷۶ الكسائي لا يشترط المطابقة ٢٧٥ رقض النحاة للمثال ﴿ لا تدن من الأسد يأكلك " بالجزم ٣٧٥ اختلاف النحاة عن سيبويه في علة الرفض ٣٧٦ تعليق على المثال : ـــ لماذا رفض المثال ٣٧٦ – توفیق سیبویه ۳۷۶ – السبب الحقيقي للحذف ٣٧٦ – أهمية ذهن المتلقى في تشكيل التركيب ٣٧٦ التركيبة في اللغة الانفعالية ٣٧٧ – مثال على اللغة الانفعالية | ٣٧٧ – مناقشة المثال المرفوض في إطار اللغة الانفعالية ٣٧٧ - الجمل المحالة ٢٧٨ قبول المثال : « لا تعص الله يدخلك الجنة » ورفض « لا تعص الله يدخلك النار " ٣٧٨ قبول المثال : لا تدن من الأسد يأكلك » بالرفع عند سيبويه ٣٧٩ تحليل كلام سيبويه على المثال ٣٧٩ أهمية تنغيم المثال ٣٧٩ شواهد شعرية على حالة الرفع وتحليلها ٣٨٠

| الشرطية بالعطف ٢٠٨                            | <ul> <li>١ – العطف على فعل الشرط:</li> </ul> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۲ – العطف على فعل جواب                        | أمثلة لعطف الفعل المجزوم عند                 |
| الشرط :                                       | سيبويه ۳۰۶                                   |
| للفعل ثلاث حالات بعد                          | موافقة النحاة سيبويه في وجوب                 |
| أدوات العطف ٤٠٨                               | جزمه دو                                      |
| ٣ – العطف على جواب الشرط                      | علة الجزم أنه لا يكون حالا ٤٠٤               |
| المربوط بالفاء :                              | استثناء المبرد على سيبويه ٤٠٤                |
| للفعل حالتان عـند سيبويه :                    | أمثلة للفعل المنصوب بعد                      |
| الرفع والجزم ١٠٠                              | الفاء والواو ٤٠٤                             |
| الرفع والجزم داء<br>زاد الفراء حالة النصب ٤١٠ | النصب بإضمار أن المصدرية ٥٠٤                 |
| مثال حالة الرفع وتفضيل سيبويه                 | ترجيح الخليل الجزم في                        |
| للرفع ٤١٠                                     | ترجيح الخليل الجزم ف<br>الأمثلة المنصوبة د.٥ |
| تفسير سيبويه لحالة الجزم ٤١١                  | تدخل المعنى في الأمثلة في                    |
| متابعة النحاة لسيبويه ٤١١                     | حالتی الجزم والنصب ٤٠٥                       |
| مناقشة سيبويه لأمثلة تخرج                     | النصب يحسن في سياق النفي ٤٠٥                 |
| من الرفع ١١١                                  | النصب على إضار أن عند سيبويه                 |
| تعليق :                                       | وعلى الصرف عند الفراء ٤٠٦                    |
| تعلیق :<br>– أهمیة دراسة العطف 1۳             | تعريف الصرف عند الفراء ٢٠٧                   |
| – أهمية القيم الدلالية للصور                  | متابعة ابن السراج للفراء ٤٠٧                 |
| الإعرابية الإعرابية                           | لا يأتى الفعل منصوبا بعد ثم ٤٠٧              |
| – التحقق من وجود تلك                          | رفع الفعل بعد الواو عند المبرد               |
| الصور ١٣٤                                     | الما المراو علم المراو                       |
| <ul> <li>وجوب الفصل بين مستويات</li> </ul>    | المضارع بعد الفاء الجزائية                   |
| الاستخدام ١٣                                  | عند سيبويه ١٩٠١                              |
| - لاثبات القاعدة لا بد من                     |                                              |
| شواهد كثيرة ١٣                                | اختلاف النبر بين حالتي العطف                 |
| تحليل أمثلة سيبويه :                          | والربط ٢٠٧                                   |
| أولا: ١ – حالة الجزم ١٣٠                      | تلخيص لتوسيع العبسارة                        |

| طه عند     | حذف الجواب وشرو          | 111   | ٢ — حالة الرفع                |
|------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| 277        | أبيحيان                  | 111   | ٣ – حالة النصب                |
| تحققها     | الأفعال عند ابن القيم    |       | النيا :                       |
| 171        | فى الوجود ورتبتها        | 10    | النيا :<br>١ – حالة الجزم     |
|            | رأى ابن القيم في توالى ا |       | ٣ – حالة الرفع                |
|            |                          | 100   | ٣ ـ حالة جزم أخرى             |
|            | الشرطية<br>تعليق :       | 114   | اهتمام ابن السراج بالتوسيء    |
|            | ــ الخلاف امتداد للمخا   | £IV   | اهتمام ابن السراج بالمصطلحات  |
|            | رتبة جواب الشرط          |       | جواز كون الفعل المعطوف        |
|            | - إعادة التركيب إلى      | £14   | ماضيا عند الفراء              |
| شرطية ٢٢٦  | الأساسي للجملة الث       |       | ثالثا: التوسيع بالعبارة الشره |
| 173        | - الاهتمام بالشكل        |       | أقسامه :                      |
|            | – لا بد من الاحتكام إ    | لي    | (١) عطف عبارة شرطية عا        |
| £YV        |                          |       | أخرى :                        |
| ر ضات      | رابعا : التوسيع بالمعتر  | ٤١٨   | ۱ – العطف بـ « الواو ،        |
| 171        | ١ – الاعتراض بالنداء     | 119   | ٢ – العطف بـ ( ثم ١           |
|            | ٢ – الاعتراض بالقسم      |       | ۳ – العطف بـ ﴿ أَوْ ١         |
|            | ٣ – الاعتراض بالجملة     |       | ٤ – العطف بـ « لا »           |
|            | الفصل الثاني             | ٤٢٠   | ٥ ــ العطف بـ ١ بل ١          |
|            | الجملة الشرطية في سياق   | £4. 4 | ۲ – العطف بـ و لـكن           |
| ٤٣٠        | موضوع الفصل              | لي    | (ب) دخول عبارة شرطية ع        |
|            | مواقع الجملة الشرطية :   |       | أخرى                          |
| ٤٣٠        | ١ – الحبر                |       | مذاهب اعتبار الجواب :         |
| 241        | ie - Y                   |       | ـ مذهب ابن الشجرى :           |
| 241        | ۳ - صلة                  | 27.   | الجواب للاسبق                 |
| أخرى :     | علاقة الجملة بتراكيب     |       | - مذهب العكرى:                |
|            | أولا :                   | 277   | الجواب للثانى                 |
| ستفهام ۲۲۶ | الجملة الشرطية والا      | 177   | متابعة الرضى لابن الشجرى      |

– لا أثر للهمزة على التراكيب ٢٣٨

- لا حجة في الآية المستشهد بها ٢٣٨

صيبويه ٢٩٩

244

– وجه القبح الذي يذكره

– لا يحتكم النحاة إلى الاستخدام

– هل تستخدم اللغة تركيب

يونس؟ يونس؟ – تقدير التقديم تخريج لأمثلة

مخالفة عناف 

النيا: الجملة الشرطية والقسم:

تعريفة تعريفة

الملصقات المرافقة للفسم ٤٤١

دخول اللام دون قسم ٢٤٢

القسم غير منوى عند دخول

اللام ٢٤٤ « أن » ليست كاللام ٢٤٤

موقعية العبارة القسمية : أولا : التقدم ££2

\$ 54

224

– الجواب للقسم

– قول سيبويه

دخول همزة الاستفهام على مقيدة بشرط ١٣٧ الجملة الشرطية ٢٣٧ - أهمية الناحية الدلالية ٢٣٧ مذهب سيبويه أنها لا تغير الجملة الشرطية ٢٣٢ مذهب يونس أنها تغير الجملة الشرطية الشرطية ٢٣٤ رد سيبويه على يونس ٢٣٤ رأى الفراء ٢٣٤ متابعة النحاة أسيبويه ٤٣٤ حجج ترجيح العكبرى لقول سيبويه ٢٣٤ متابعة الرضى لسيبويه وتقييد قول يونس ٢٣٥ صورة أخرى لةول يونس عند أبي حيان عيان نقل أبي حيان لآراء النحاة في دخول أدوات الاستفهام ٤٣٦ ابن عصفور يساوى بين أدوات الاستفهام ٤٣٦ تعليق : – اعتماد أقوال النحاة على للفظ دون المعنى ٢٣٦ المتغيرات التركيبية ٣٧٤ رأى سيبويه عثل دخول هرزة الاستفهام على جملة – تفسير ( اليمين لآخر الكلام ) ٤٤٣ شرطية ۲۳۷ – القسم ليس توكيدا للجملة الاستفهام على جُملة خبرية 📗 الفراء يجبز جزم فعل الجواب £££

| 220 . | <ul> <li>الجزم إجراء لفظى عند الفر</li> </ul>                |
|-------|--------------------------------------------------------------|
|       | – جواز <sup>'</sup> جعل الجواب للشر                          |
|       | عند ابن مالك                                                 |
|       | ــ الجواب للشرط وإن لم يجز                                   |
| 220   |                                                              |
| ر ط   | ـ إذا سبق القسم كان فعل الش                                  |
| 227   | ماضيا                                                        |
|       | ـ تفسير ورود الشرط بلا                                       |
| 227   | جواب                                                         |
| £ £ ¥ | النيا : التوسط                                               |
|       | <ul> <li>الإمكانات التركيبية :</li> </ul>                    |
| 6     | ١ ــ إذا وقعا خبرا والقس                                     |
| 2 2 1 | <ul> <li>١ – إذا وقعا خبرا والقسا</li> <li>متقدم:</li> </ul> |
| 221   | (١) الجواب للشرط                                             |
| 259   | (ب) الجواب للقسم                                             |
| 259   | (ج) حذف الجواب                                               |
| ر ط   | ٢ ـ ذا وقعا خبرا والشم                                       |
| 284   | • تقدم                                                       |
| 20.   | (١) لكل منهما جواب                                           |
| 20.   | (ب) الجواب للشرط                                             |
| 20.   | (ج) حذف الجواب                                               |
| -     | ٣ _ في غير الخبر والشرط متقا                                 |
| 20.   |                                                              |
| 20.   | (١) الجواب للشرط                                             |
| 103   | (ب) لكل منهما جواب                                           |
|       | ثالثا : التأخر                                               |
| ā     | إذا تأخر القسم عن الجما                                      |
| 201   | ألغى                                                         |

|       | نعليق :                                      |
|-------|----------------------------------------------|
| 204   | _ اهتموا بالناحية الشكلية                    |
| ب ۲۰۶ | - البحث عن صاحب الجواد                       |
| ندم   | ــ لم يبينوا لماذا ومتى يتة                  |
| tor   | أحدهما                                       |
| 207   | _ أهملوا أثر التنغيم في الجملة               |
|       | _ وضعت القضية وضعا                           |
| 403   | مقنع                                         |
| تمع   | _ حصر التراكيب التي اج                       |
| EOY   | فيها القسم والشرط                            |
| 204   | <ul> <li>مناقشة الترأكيب</li> </ul>          |
| 202   | <ul> <li>طبيعة العبارة القسمية</li> </ul>    |
|       | _ كيف ينحدد موقع القسم                       |
| على   | ثالثاً : دخول الأدوات                        |
|       | الجملة الشرطية                               |
|       | ١ – الأدوات العاملة                          |
| لما   | _ أسماء الموصول تتعين بع                     |
| 200   |                                              |
| املة  | _ إذا شغلت الأدوات الع                       |
| 207   | أمكن ( الحجازاة )                            |
|       | <ul> <li>خالفتنا لرأى سيبويه في ا</li> </ul> |
| 103   | ذهاب الجزم                                   |
| ت     | – وسائل إدخال الأدوا                         |
| 203   | العاملة                                      |
|       | _ فى الشعر تدخل إن و لكن                     |
| سال   | الجملة الشرطية دون اته                       |
| You   | ضمير بهما                                    |
|       | _ جواز إضمار ضمير الغا                       |
| (4    | (م – ٣٦ الجملة الشرط                         |

- العيب الثاني الكلام على الجملة الشرطية ذات الأفعال المضارعة فقط ٤٧١ \_ العب الثالث تصور إمكان دخول أداة على جملة وتغيير سوغ التصور القول باسمية ۱۷۱ » من » \_ الجملة الشرطية ليست مبتدأ وخبرا فهي ليست بسيطة ٤٧١ \_ وجوب استقراء اللغة وتحديد مواقع الجملة الشرطية ٤٧١ \_ وجوب التنبه إلى مستويات الاستخدام ٢٧٤ خلاصة عامة للباب : أولا : توسيع الجملة الشرطية ثانيا : مواقع الجملة الشرطية ٧٥ ثالثًا: الجملة الشرطية والاستفهام وابعا : الجملة الشرطية والقسم خامسا: دخول الأدوات على

المحففة وإذا الفجائية ٢٧ – تقسيم العوامل إلى معنوي ولفظى ٤٦٧ \_ العوامل التي لا تأتي بعدها الموصولات أدوات شرط: ١ ـ أفعال المقاربة ٢٧٤ ٢ - العامل في الجملة الاسمية ٢٠٧ الأدوات غير العاملة وأقسامها : ١ – مشاركة للشرط في معناه فلا تدخل عليه ٢٦٨ ۲ \_ غیر مشارکة و هی علی نوعین : (١) ما يغير لفظ ما يدخل عليه 179 (ب) ما لا يغير لفظ ما يدخل وهو قسمان : عنتص بالجمل الاسمية والفعلية فلا يدخل على الجملة الشرطية ٢٦٩ 🕳 غير مختص فيدخل على الجملة الشرطية ٤٧٠ تعليق : ــ كثرة تفريعات القضية وإمكان £V. ــ من عيوب الدراسة قيامها على جملة مفترضة ٧٠٠ الجملة الشرطية ٧٥

 تعلیل سیبویه بأن حرف الجو جزء من الجملة 271 مناقشة التعليل وموازنته بمعيار إحلال « إن » الك - يوجب سيبويه كون الحرف جزءا من العيارة الشرطية ٢٦١ مناقشة رأى سيبويه ومثاله ٢٦٤ - طرح أمثلة مفترضة ٢٦٧ - تحليل الأمثلة ٢٦٣ – النعليق على التحليل وبيان أهميسة نبر الجملة ٤٦٤ جواز خلو الجواب من حرف الجر عند سيبويه ٢٦٤ ما يضاف إلى « من » عنزلتها 570 مثالان عند ابن السراج يختلفان في حركة أفعالهما ٢٦٥ عرض أبي حيان للقضية : تلخيص القضية عند سابقيه: ● تعين الأدوات للموصولية بعد ظرف الزمان ٤٦٦ 🝙 تعينها للموصولية بعد : ما ، 🏻 ٤٦٦ له ، كل . 🔵 مجوز الوصل والشرط بعد كان وأخواتها ٢٦٦ 🚯 تكون موصولة بعد إن الشددة ٢٦٤ يدخول حروف الجر ٤٦٠ یفضل الوصل بعد لکن

و وجوب ذکر ضمیر المخاطب ١٥٧ - تعليل ابن السراج لامتناع دخول إن المشددة على من الشرطية ٧٥٤ إدخال كان بعد من الشرطية يذهب المحازاة عند ابن السراج ٨٥٤ - الرد على ابن السراج ٢٥٨ ٢ – الأدوات غير العاملة : - خلوص الأدوات بعدها للموصولية ١٥٨ معیار کراهیة المجازاة بعدها عند سيبويه ١٥٩ جواز الحجازاة يعدها في الشعر 209 إذا فصلت «إذا » عن من جاز الشرط 109 جواز فصل « إذا » بالضمر أو . تقديره م – « لكن » ( الساكنة ) مثل ه إذا » - « لا النافية » لا أثر لها على الجملة الشرطية ٢٦٠ ٣ ـ حروف الجو : مذهب يونس والحليل في عدم تأثر الجملة الشرطية

الخاتمية

# (٢) فهرس للصطلحات

```
(1)
التالاء ١٧١ - ١٣٢ -
   الإنباع ٢٨٢ - ١٨٤ .
أجوبة التراكب الانشائة
       . 777 - 11 - TV - TI
1/4 cla . + - +1 - +0 - ve
VV - V7 - V5 - V7 - V7 - V1 -
14 - 14 - 74 - 74 - 44 - 44 -
1.1-44-41-41-41-41-
111-111-1.4-1.V-1.0-
```

. 171

```
T.T - T.1 - T. - TVV - TV7 -
718-711-7.V-7.0-7.8-
777-777-71X-71V-717-
700 - 707 - 707 - 701 - TTV -
$ . 0 - T9T - TVE - T7 . - T07 -
$ $ V - $ $ Y - $ Y $ - $ 1 V - $ . A -
£ 1 1 - 1 1 - 1 VA - 1 VE - 1 VI -
أداة الاستفهام ١٥ - ٧٨ -
          . 170 - 177 - 710
أداة الحزاء ٨٥ - ٠٠ - ١٣٢
        . 1.1-111-177-
أداة الشرط ( الأداة الشرطية )
- Vt - V1 - 7A - 70 - 01 - 71
- 1.A - 1.7 - 1.T - 4T - A0
- 777 - 777 - 777 - 777
```

```
137-107-107-117-113-
- 171 - 10V - 100 - 117 - 111
```

أداة عطف (أدوات عطف) - \$ 1 A - \$ . A - \$ . Y - \$ . T - TAT . 171 - 17 +

أداة النو (أدوات النو) . TA . - TIA

-キリーナナーナリー ア・ ごりょうり - 1AV - 1A7 - 1A0 - 1A5 - 1A7 - T+ . - 199- 19A-197-19 . - 1A4 - 174 - 177 - 109 - 104 - 100

- \$ VA - \$ VV - \$ V0 - \$ VY - \$ V .

. 1AT - 1AT - 1V4

أدوات الاستفهام ٥٣ - ١٩٩ -. tr7 - tr0 - r1A

أدوات الشرط ( الأدوات الشرطة) ٢٠-٢١ - ٢١ - ٢١ -- +7- +1 - +4- +1- +1- +. 79- 70-71-01-07-17-1. - 11 . - 1 . 9 - 1 . 0 - AA - VE -177-177-178-174-119 -101-10Y-11V-17V-177 -171-101-10V-107-100 - 177 - 171 - 177 - 177 - 170 - 1 V4 - 1 V1 - 1 V7 - 1 VE - 1 VF - 14 · - 140 - 141 - 147 - 141 - T. 0 - T. 1 - T. T - T. . - 199 - TI . - T . 9 - T . A - T . V - T . T - TTT - TTT - T19 - T11 - T10 -r.7 - r.7 - 77. - 77. - 77V - 10 A - 177 - 71 A - 717 - 7.4 . 1VT - 17V - 177 - 17.

- or - tr - r1 | | -77-71-04-0V-07-01 - 111 - 91 - 97 - 91 - 17 - VV - 10. - 119 - 11x - 1TT - 1VV - 1V1 - 107 - 101 - TV 1 - TV 1 - P79 - T71 - T77 - \$71 - \$7 · - \$ TV - \$ T7 - \$ T0

. tAY

<sup>( • )</sup> يضم هذا الفهرس مصطلحات الجملة الشرطية التي ذكرت في هذا الكتاب أوجري استخدامها ومصطلحات أخرى رأينا من المهم فهرستها .

اسم الإشارة ١٦٥.

اسم الجزاء ٢٨- ١٣٢.

اسم الشرط ٥٨ - ٢٧ - ٨٩ - ١١١ - ١١٢ - ١١٢ - ١٢٠ - ١٢٠ - ١٣٢ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١

اسيم مجازاة ٨٩ - ١٣٢ . الاسيم الموصول ٥٣ - ٥٥ -١٦٥ - ١٦٦ - ١٧١ - ٢٧٦ . الأسماء ٣٣ - ٢٢ - ٨٥ - ٧٧ -

اسماء الأفعال ٣٨٣.

اسماء الشرط (الأسماء الشرطية) ١١٨ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١٠ - ١١٠ - ١٢٠ - ١٢٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٧ - ١٣٧ - ١٣٧ - ١٣٧ - ١٣٧ - ١٣٧ . ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ . ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ . ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ . ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠ - ١٣٠

اسماء الشرط الظرفية ١١٦ – ١٣٨ .

اسماء موصولة ٢٠- ١٥٢ - ١٥٦ . ٢١٦ - ٣١٨ - ٥٠١ - ٢١٦ - ٢١٦ . أصل الجزاء ٣١٩ - ٢١١ . أصل حروف الشرط ١٤٦ .

الأصل فى كلمات الشرط ١٤٦ .

ألف الاستفهام ۲۲ – ۷۶ – ۱۶۹ .

الأمر ۲۳۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۳ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۹ – ۲۰

أم الأدوات ١٤٦ .
 أم أدوات الشرط ١٤٦ .
 أم الباب ١٤٦ .
 أم الباب واصله ١٤٦ .
 أم الباب وأصل أدوات الشرط

أم الجزاء ۷۷ – ۱۶۱ – ۳۰۰ . أم حروف الجزاء ۸٦ – ۱۶۶ ۱۶۱ .

أم الكلمات الشرطية ١٤٦. أم المجازاة ١٤٦. (ب)

بدل ۲۹۰ – ۲۹۹ – ۲۹۹ – ۲۸۹ – ۲۸۹ .

بدل غلط ۳۹۱ – ۳۹۹ – ۶۷۳ – باب الجزاء ۱۰۳ – ۲۰۰ – ۲۰۹ – ۲۹۰ – ۴۶۴ . باب الشرط والجزاء ۲۰۲ .

(0)

التحضيض ٢٦٤ – ٢٦٠ . الترتيب ٢٢٩ – ٢٨٤ – ٢٩٢ – ٣١ .

التركيب (التراكيب) ٢٧ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠

تقديم الجواب وتأخيره ۴٪ – ۲٤٪ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۱۵ – ۲۱۲ –۲۱۵ – ۲۱۶

تقديم الفعل ٢١١ . الغني ٢٣٩ – ٢٥٤ – ٢٦٠ – ٢٦٤ – ٢٦٨ – ٢٦٩ – ٢٧٤ – ٢٨٠ – ٢٨٦ .

التنغيم ٢٠٦ – ٢٧٠ – ٢٠٠ –

747 - 347 - 647 - 473 - 763-943 - 143 - 743 .

توسیع الجملة ( التوسیع ) ۲۶-۲۸۹-۲۹ - ۲۹۵-۲۹۸-۲۰۶ -۲۰۶ - ۲۱۶ - ۲۱۶ - ۲۱۶ - ۲۲۶ -۲۷۶-۲۷۶-۲۷۶-۲۷۶ - ۲۸۱ - ۲۸۱ - ۲۸۶ -

(5)

- 07 - 00 - 01 - or el ;-- 77 - 77 - 71 - 7 · - 09 - 0A - 74 - 71 - 77 - 77 - 75 - 75 -A -- V 9 - V X - V V - V Y - V Y - V I - V + -17-1. -14-14-17-10-17-11 -1.4-1.7-1.0-1.1-1.4  $-1, 1-111-11 \cdot -1 \cdot 4-1 \cdot 7$ -114-114-117-118-117 -177 - 171 - 171 - 170 - 177- 12Y - 12A - 160 - 168 - 122 - 10. - 160 - 166 - 179 -141 - 141 - 124 - 101 - T . 7 - T . 5 - T . 1 - 144 - 1 VV - 777 - 771 - 77 - 710 - 717 - 779 - 770 - 772 - 777 - 770 - To. - TEA - TEX - TEV - TAT - TYA - TTY - TTE - 4.4 - 444 - 441 - 44. - 470 - 127 - 127 - 177 - 177 - 717 - r99 - rv · - r7r - r07 - r29 - 170 - 177 - 171 - 111 - 11. - 110 - 111 - 170 - 171 - 177 - to A - to V - to 7 - to 0 - tt7 . 170 - 171 - 17. - 10A

جزاء الشرط ١٠٣ – ١١٤ - ١٢٠ . ١٣١ – ١٣١ – ١٣١ – ١٣١ . جزاء وجواب ١٣٤ – ١٣١ .

جملة استفهام ( الجملة الاستفهامية ) ٣٦٦ – ٤٧٥ .

جراة اسمية (جمل اسمية) ١٥٠-٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٩١ - ٢٩١ - ٢٨٠ -٢٤٩ - ٢٤٩ - ٢٤١ - ٢٤٩ - ٤٧١ -

الجملة الاعتراضية ( الجمل المعترضة ) ۳۹۰-۳۶۸ .

جملة أمرية ٢٨٥ – ٢٨٧ – ٢٦٦ ٤٨١ .

جملة بدلية ٢٧٤ .

جملة تفسيرية ٢٩٥ .

جمنة الجزاء ١١٧ – ١٢٣ – ١٣١ .

جملة جواب الشرط ( جملة الجواب ) ۱۱۷ – ۱۲۳ – ۱۳۱ – ۱۹۳ – ۲۶۲ – ۲۷۱ – ۲۹۲ – ۲۰۰ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۶۹ – ۲۰۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۷۳ .

جملة حالية ٢٩٤ – ٢٩٥ – ٢٩٨ ٤٧٣ .

جملة خبرية (حمل خبرية) ٣٦٣ - ٣٧٢ - ٣٨٣ - ٢٢١ - ٣٧٣ -٣٨٤ - ٣٥١ - ١٥٤ - ٢٧١ - ٥٧١ ٨٢٤ .

الجملة الخــبرية المشروطة ٣١٥ - ٤٨٠ .

جملة الشرط ١٠١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢٢ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢

جملة الشرط والجزاء ١٠٤ - ٢٧٠ - ١٢٧ . ١٠٠ - ١٢٨ - ١٢٨ . ٢٧٠ - ١٢٨ - ١٢٨ - ١٢٨ - ١٢٨ - ١٢١ . ١٢١ - ١٢٨ . ١٢١ - ١٢١ .

- TT7 - TT - TY4 - TYV
- T\$A-Y\$Y-Y\$7 - T\$\$ - T\$Y-Y\$Y
- T\$A-Y\$Y-Y\$7 - T\$\$ - T\$Y-Y\$Y
- TYA-YY1 - TY\$ - TY\$ - TY\$
- TY - TY1 - TY4 - TY5
- TY - TY1 - TY4 - TY5
- TY1 - TY4 - TY5 - TY5
- TY5 - TT4 - TT7 - TY5 - TY5
- TY5 - TT4 - TY7 - TY5
- TY5 - TY6 - TY7 - TY6
- TY7 - TY7 - TY6 - TY5
- TY7 - TY7 - TY7 - TY7
- TY7 - TY7 - TY7
- TY7 - TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7
- TY7

الجملة الشرطية الجزئية ۱۱۳ - ۲۱۰ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ - ۲۰۱ -

. 1AT - 1AT

جملة طلبية ( جمل طلبية ) ۱۹۱۳ - ۲۱۱ - ۲۱۱ - ۲۷۱ - ۲۷۳ - ۲۷۳ - ۲۷۷ - ۲۷۳

جملة القسم ( الجملة القسمية ) ١٨ - ١٢٠ – ١٢٨ - ١٠١ .

الجملة الفعلية ( جمل فعلية ) ١٥ - ٥٥ - ٥١ - ١٣٠ - ٢٢٨ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ .

جلة نهيية ٢٨١ – ٢٨٧ .

جواب الاستفهام ٩١ .

جواب الشرط ٢٠-٧٠-٧٧-- ١٠٧- ١٠١ - ١٠١ - ٢٠ - ١٠٩ - ١٠٠ - ١٠٧- ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١٠١ - ١١٢- ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١٢ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١١١ - ١٢١ - ١٢١ - ١٢١ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢ - ٢٢

جواب القسم ٢١ – ٤٤٧ – ٤٤٨ – ٥٠٠ .

جواب المجازاة ٥٠ – ٨٤ – ٩٢ - ١١٠ – ١٣١ – ٢٨٣ .

الجوار ۱۹۸ – ۲۰۲ – ۳۳۶ .

(5)

1-10 17 - 13 - 13 - 17 - 17 - 17 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 1

حذف أداة الشرط ( حذف الأداة ) ٣٣٦ - ٤٨٠ .

حذف جواب الشرط (حذف الجواب) ٤٠ - ٣٤٣ - ٣٤٣ -٩٤٥ - ٣٤٦ - ٣٤٠ -حذف الشرط ٤٠ - ٢٣٤ -٢٣٤ - ٢٣٧ .

حذف فعل الشرط ٣٣٦ -٣٣٧ ٣٠١ - ٣٠١ - ٣٠٩ .

حذف الفاء ٢٩٥ – ٢٩٦ – ٢٩٠ – ٢٩٠ .

حروف الاستفهام ٥٠ – ١٥٠ ١٧٧ – ٢٢٠ – ٢٧٧ .

حروف الجر (حروف الجر) - ۱۸۱ - ۱۸۱ - ۱۷۲ - ۱۸۱ - ۱۸۱ - ۱۸۸ - ۱۹۳ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۹۱ - ۲۶۶ - ۲۶۶

حروف الجزاء ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ٥٠ - ١٣٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ - ٢٠٠ -

حروف العطف ۲۸۳ – ۲۷۰ . حروف المجازاة ۸۰ – ۲۱ – ۸۰ ۱۳۰ – ۸۸ – ۸۰ – ۱۳۲ – ۱۳۰ – ۱۳۱ – ۲۰۱ – ۲۰۲ – ۲۳۱ – ۲۲۴ – ۲۲۸ .

- アミターアミハ - アミソ J上I - アタターアタハーアタソーアタリーアタナ - ミアリーミアアーミ・ソーミ・ミーミ・・・ ・・シェーミソア・シェーミット

(5)

خبر الجزاء ٥٥ . خبر المبتدأ ٥٥ – ٨٩ – ٢٩٣ . ( د )

الدعاء 177 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 179 - 1

دلالة أمرية ٣٨٠ . دلالة طلبية ٣٨٣ .

(3)

الربط ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۷۰ - ۲۷۰ - ۲۷۰ - ۲۷۰ - ۲۷۰ - ۲۷۰ - ۲۸۰ .

- r7r - 177 - 179 -

. 177 - 7.3 - YYZ

عبارة أمرية ٨١ .

الربط الجزائي ٤٠٧ . الربط الشرطي ٢٢٢ - ٢٢٤ -. 717 - 779 - 777 الرنية ٢٠-٢١-١١-٢١ - 700- 701 - 7. . - TY0 - ET . 277 - 277 الركن الجوابي ٢٨ - ٨٥ - ٢٢ -VA - VT - V. - 7A - 7V - 70 -- AA - AV - AT - AT - A1 - A. -11. - 1. A - 1. V - 1. E - 1. F -114-117-117-117-111 -177 - 171 - 17V - 170 - 177 . 179-170 الركن الشرطي ٢٨ - ٥٨ - ٩٥ -VX-V7-V1-V+-79-7V-- AA - AV - 7A - 7A - VA - AA -1.4-1.1-40-48-41-4. -11 · - 1 · A - 1 · V - 1 · £ - 1 · T -111-111-117-117-111 -170-178-178-114-11V - 171 - 177 - 171 - 17V . TV0 - 179 - 170 رابطة جزائية ٢٣١ . (س) السببية ٢٨٤ . (4) الشرط ٢١- ١٢ - ٢٥ - ١٦ -Y - 77 - 77 - 75 - 77 - 77-- V4 - VX-VY-V7 - VY - VY-VI 1A - 7A - 3A - 6A - 7A - A1 - 47-41-4.- 14-11-11 -1 . . - 99 - 91 - 90 - 98 - 97 -1.7-1.1-1.7-1.7-1.1

-111-11--1-4-1-A-1-4

-117-110-111-114-114 العيارة الجوابية ٦٢ – ٩٩ – - 174-171-177-119-11V -r17-r10-r18-17.-1.7 -177-177-171-17.-171 - 179 - 171 - 17V - 170 - 17E -rox - ro7 - roo - rt. - rr9 131-101-101-101-301-- T91 - T90 - TVT - TTT - TO9 - \$10-\$1\$ - \$1r - \$11 - raa 713 - 773 - A73 - V73 - V33-7 · 7 - 0 · 7 - 7 · 7 - 7 · 7 - 7 · 7 . £ 1 - £ VY - £ V1 - £ 71 - £ 0 £ العبارة الشرطية ٥٥ - ٦١ -- TET - 17. - 99 - 91 - 77 777 - A77 - . VY - VVY - 1A7--re, - rra - r17 - r10 - r12 717 - 717 - 317 - 017 - V17--ren - ren - ren - ret - ren - 717 - 711 - 7.7 - 791 - 79. . TET - TT9 - TT0 - TT. TOV - TOT - TOO - TOE - TOT شرط الجزاء ١٣١-١٣١٠ ٢٧٩ . 770-777-771-77. - FOX-الشرطوالجزاء ٧١-١١٦ - ١٠١١ - ١٣١ - TX7 - TY7 - T74 - T7V - T77 - 11 = - 11 - 1 + 1 - T40 - T4. . 171-177 الشرط والجواب ١٣١ - ١٣١ - £7 . - £11 - £17 - £10 -\$73 - \$77 - 573 - 473 - 473 شرط ومجازاة ١٣١٠-١٢١ - ٢٤٠ - 1 1 V - 1 1 1 - 1 1 7 - 1 7 9 - 1 7 V (00) - 171 - 101 - 107 - 114 - 11 A 1 tv 1-11-1-1-1-1-1 - t v = - t v t - t v r - t v 1 - t T r ( o) . EAT - EAT - EAT ضمير إشارة ١٦٥ . العيارة القسمية ١٤١ - ٢٤٤ -ضمرموصول (ضمائرموصولة) ١٦٦-٥٥١ - 201 - 219 - 211 - 21V - 21r (d) الظروف (الظرف) ٢٤ -العرض ٢٣٩ - ٢٤٠ - ٢٥١ --107-100-101-10r-117 - TV ! - TT9 - TTA - TT ! - TTF - 177 - 177 - 10A - 10Y . TAT - TAO -111-111-111-111-111 - 128 - 70 - 87 lbadi . TI . - T. A - TT9 - TII -1.7- 747 - 747 - 747 - 747 ظروف الزمان ١٥٣ . -\$1A - \$1V - \$1F - \$ . A - \$ . E . 1AT - 1V1 - 1V7 - 114

عوامل المجازاة ٩٢ - ١٩٦ . ( ف )

فعل الجزاء ۸۸ – ۱۰۳ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲۹۰ – ۲

فعل جواب الشرط ( فعسل الجواب ) ٥٦ – ٦٢ – ٤٢ – ٨٠ – ١٠٩ – ١٠٩ – ٨١ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ١٠٩ – ٢٤٠ – ٢٤٠ – ٢٤٠ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩ – ٢٠٩

علامة الجزاء ١٨٤ - ٢٩٠ -

. 791

(0)

(4)

كلم الشرط ١١٥ - ١٣٢ . كلم الحجازاة ١١٥ – ١٣٢ . كلمات الجزاء ١٠٧ – ١١٥ – ١٣٢ – ١٥٦ .

كلمات الشرط ( الكلمات الشرطية ) ١٠٨ - ١١٥ - ١٣٢ - ١٢٩ -

کلیات الحجاز اق ۱۰۸ + ۱۱۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰

كلمة الشرط ١٣١ - ٣٣٠ - ٢٣٠ - ٢٣٠ - الكلام ١٢١ - ١٨٦ - ٢٨٠ -

( ل ) لغة انفعالية ۳۷۷ . لام الشرط ۳۰ – ٤٤١ .

(1)

- \( \dagger - \text{V} - \text{V

 $P_{7} - P_{7} - P_{A} - P_{A$ 

المحازاة ٢٥ - ٦٢ - ١٥ - ٢٦-

محرج الجزاء ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١

مخرج المجازاة ۲۲۱ . مذهب الجزاء ۱۰۱ . معنى أداة الشرط ۲۳۷ . معنى إن الشرطية ۲۲۰-۲۲۰

معنى الجزاء ٥٥ - ٥٦ - ٨٦ -

131 - 117 - 117 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 -

معنى حرف الجزاء ٢١٧ .
معنى حرف الشرط ٢٠٠-١٧١ .
معنى الشرط ١٥٤-١٩٩-٢٠٣ .
٢٠٢-١٩٩ - ٢٠١ - ٢٠٠ - ٢٠٢ - ٢٠٢ - ٢٢٢ - ٢٢٢ - ٢٢٨ - ٢٢٨ - ٢٢٨ - ٢٢٨ - ٢٨٤ - ٢٢٨ - ٢٧٨ .

معنى الشرط والجزاء ٧٢ – ١٦٧ – ٢١٦ – ٢٩٩ .

معنى الشرط والمجازاة ٢٠٢ – - ٢٠٣ – ٢٠٣ .

معنى المجازاة ٨٧ -٢١١ - ٢٢٠ -٢٢٤ - ٣٢١ .

الموصول ( الموصولات ) ۱۲۲ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۲۱ – ۱۲۲ ۱۲۹ – ۲۱۹ – ۲۱۹ – ۲۱۹ – ۲۱۹ . موضع الجزاء ۲۹۱ – ۲۱۱ .

النبر ۱۱۰ – ۲۱۱ – ۲۰۰ – ۲۸ – ۲۸۰ – ۲۸۰ – ۲۸۰ – ۲۸۰ – ۲۸۰ – ۲۸۰ – ۲۸۰ – ۲۸۰ – ۲۸۰ .

النهى ٢٦٩ – ٢٦٢ – ١٢٦ – ١٢٦ – ٢٦٥ – ٥٢٩ – ٢٦٠ – ٢٨٣ – ٢٨١ .

واو الرغم ٢٥٨ - ٣٦١ -٤٨١ - ٤٨١ .

(1)

#### (٣) فهرس الكتب

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

الجمل (للزجاجي) ٢١-٨٠.

الجمل (للجرجاني) ٢٥-٢١-

آلجني الداني في حروف المعاني

الحجة في علل القراءات السبع

( ÷ )

الحصائص ٤٤ - ٢٣٢ .

(1)

المعانى ٣٢ .

السيرافي ) ٢٢ .

رصف المباني في شرح حروف

( w)

(ش)

سر صناعة الإعراب ١٤-٢٣٢

شرح أبيات سيبويه ( لابن

شرح أبيات سيبويه ( للنحاس

(5)

(5)

. T.V-117-TV

. 109

. 77

التوطئة ٢٧ .

(1) ارتشاف الضرب من لسان العرب ٢٨ - ١٣٦ . الأزهيــة في علم الحروف . 4v - r1 أسرار البلاغة ١٥٠ . الأصول في النحو ٢٤ - ١٠٩-. 711 إعراب القرآن ٣٧ . الأمالي الشجرية ٤١ - ٢٣٣ -. re4 - rrA الانتصار ٤٤ - ٢٩٤ - ٢٩٠ -الإنصاف ١٤١ - ١٩٥ - ١٩٦ . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٢٨. الإيضاح العضدي ٢٢ - ٩٠ . (ب) بدائع الفوائد ٢١ - ٢٦٧ -. 114 البرهان في علوم القــرآن . 1 - 74 البيان في غريب إعراب القرآن . 7.7 - 74

التبيان في إعراب القرآن ٣٩.

شرح الألفية للمرادى ( توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك ) ٢٨ . شرح التصريح ١٩٦ -شرح شذور الذهب ٢٩ . شرح ابن عقیل ۲۸ . شرح قطر الندى وبل الصدى شرح الكتاب ( للرماني ) شرح الكتاب ( للسيرافي ) شرح الكافية ٢٦ - ١٧٣ -: \$ £9 - £ £7 - 7 . V - 197 شرح المفصل ٢٦ – ٣٨٣ . شرح المقدمة المحسبة ٢٥ . (ص) الصاحبي في فقه اللغة ٤٤ – (ف) الفصول الخمسون ٢٧ .

الكافية في النحو ٢٦ - ١٤٨ -- 119-1-19-E1 UND . Y9 : اللامات ٢٠-١٨. ( ) المرتجل ٢٦ . مشكل إعراب القرآن ٢٨ . المصباح في علم النحو ٢٧ . معاني الحروف ٢٠-٥٩-٩٧. معانى القرآن (اللاخفش) . TTT - TV4 - TV معانى القرآن (للفراء) . TTT - T11 - 177 - 09 - T0 معانى القرآن وإعرابه ٢٧ . مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . TT4 - T.4 - TT المفصل ٢٦ - ١٠٤ - ٢٠٠٠ . المقتصد ٢١٦-٢٥١- ١٠١٥ المقتضب ٢١ - ١٩ - ٢٠١ -. 797 - 798 - 714 المقرب ٢٨ - ١٣٩ . (1) في النحو العربي ١٢٢ . الواضح في علم العربية ٢٢ . (4) (A) الكتاب ٢٠-٢٠ - ١٧٤ همع الهوامع ٢٧ – ١٣٦ . الكشاف ٢٢٨ . ( م - ٣٧ الجملة الشرطية )

الآبدي ( أبو الحسن ) ٢٣٩ . إبراهيم أنيس ٢٥٨ . أحمد بن جعفر الدينوري (أبوعلى) ۲۲۲ . الأحوص بن محمد الأنصاري

الأخطل ٢٨٠ . الأخفش ٢٧ - ١٤ - ٥٠ -

- TTA

- TV9 - TIA - 197 - 170 - 77 . EA+ - ETE - E+9 - E+7 - FTA

الأسود ين يعفر ٢٤٦. الأصمعي ٢٤٥ - ٢٩٥ .

ابن الأنباري ( أبو بركات ) P7 - 33 - V - 1 - 177 - 771 --140-11.-14.-117-117

. \$ \$ V - \$ T A - \$ T 0

 $(\dot{\mathbf{v}})$ 

البصريون (أهل البصرة) ١٩٨٠-٢٠٠-- 17 - 771 - 717 - 717 - 711

-177- TOY- TO1- TTY- TTA

. 1A . - 11Y - 1TV

(٤) فهرس الأعلام

ابن بانشاذ ۲۰ - ۱۰۱ - ۱۲۰--11. - 176 - 107 - 177 - 170 . TTO - TTE - T.E - 19T (·) تمام حسان ۱۸۷ - ۲۰۸ -

(7) الجرجاني ۲۲ - ۲۵ - ۲۲ -- 117-171- 1.7-1.1-10 -111 - 171 - 171 - 104 - 104 - TIV - TIT - TIO - T.D - TV7 - TV1

الجرمي (أبوعمرو) ١٤٨ -

جرير بن عبد الله البجلي ٢٤٤-

اين جعفر ۲۹۳ . الجنزى ٢٤٧.

-40-VO - 01 - 11 == 14 . TOY - TE9 - T99 - TAA

> (7) · 71 jund الحطيئة ٢٩٧-٢٩٤

ابن الحاجب ٢٦ - ٢٨٠ -. 201-214-114-103. أبو حيان ٢٨ - ١١٧-١١١-- 1x1-171-171-181-- TEE - TET - TEI - TTA - TTI - 5 TT - 219 - 51 A - 5 · T - 70 . 373-173-073-773-733-- 177 - 101 - 101 - 177 - 101 - 173 -. \$AY - \$V+

( >)

ابن الخشاب ٢٦ - ١٣٥ - ١٩٦ - TAA - TAE - TA. - TOI - 19V . TEE-TEI-TTA

خطاب ۱۹۴ .

الخليل بن أحمد ٢٠ - ١١١ -- 190 - 191 - TAV - TAI - TVA - T9 5 - TA 5 - TA 1 - TVT - TVT . \$7 - - 3 . 4 - 5 . 5 - Y 0 3 - + F 3 .

(2) أبو دؤاد الإيادي ٣٤٩-٣٥٩.

> (1) رؤية بن العجاج ٢٦٠ +

الربيع بن زياد ٢٣٧ . الرضى ٢٦ - ١١٤ - ٢٦ --179-178-178-187-187-189 -TT1 - T.V - 194 - 141 - 177 - T 9 2 - T 9 7 - T 9 7 - T 9 7 - T A 2 -rev - ret - ret - rre - r.r - 117 - 117 - 170 - 171 - 711 --101 - 10 · - 119 - 119 - 103 -. EV9

ذو الرمة ٢٤٥.

الرماني ٢٢ - ٣٠ - ٢١ - ٣٠ -- 17. - 109 - 101 - 127 - 9V - TTV-T1 - T+T-190

(3)

الزبيدي ۲۲ - ۹۰ - ۲۲ -731-701-101-107-157 . 79A - 77Y

الزجاج ۲۷ - ۵۱ - ۲۰ - ۷۰ : \$\$7-771-157

الزجاجي ٢١ - ٣٠ - ١٨ -. 111-190

الزركشي ٢٩ -١٢٤ - ١٢٥ -- 77 - 70V - 71X - 171 - 177

الزمخشري ۲۱-۱۰۹-۱۰۹--1.1-1.1-1.0-109-147

137 - 107 - V37 - K37 - 077-. \$ £ X - TAX - TY7 - TYE زهير بن أبي سلمي ٢٠٥ -. T11 - T.7 الزيادي ٢٨١ - ٢٩٩ - ٢٢١ . (m) ابن السراج ۲۶- ۵۱ - ۷۰- $- \wedge 4 - \wedge 7 - \wedge \cdot - \vee \wedge - \vee \vee - \vee 7$ -10V-101-101-117-17V 101 - POI - 171 - 771 - V71-- 770- 729 - 777 - 77. - 719 - T X T - F T Y - T V Y - F V Y - T X Y --418-414-411-4.4-4.4 -TV0 - TTA - TTE - TEE - TTO 187-4+3-4+3-733-. 177 - 170 - to A - to V

· 175 .

- YEY - YET - YET - YET -TOT - TO1 - TO - TE9 - TEA -Y47 - YVX - YVV - Y00- Y01 - Y91 - Y97 - Y97 - Y95 -r.v-r.1-r.0-r.r-r.1 - P P P - P P 1 - P P - P T Y - F T 7 -rer - re1 - rr4 - rre - rrr - TTT - TTO - TTE - TTT - TEE -TV7 - TV0 - T79 - T78 - T77 - TAE-TAT-TAT-TAT-TA .- TV4 -ras - ra1 - ra. - rx7 - rx0 -1 + 4 - 1 + A - 2 + V - 2 + 7 - 2 + 0 -177 - 177 - 117 - 111 - 11. - 173 - 273 - 273 - 273 - 273 -133-733-735-735-733-735--17 - - 104 - 107 - 100 - 11A 153-753-353-073-753-- 11. - 174 - tvo- tvt - t74 . \$AY - \$A1

ابن السيراني ٤٢-٢١٠ - ٢١١ .

السيوطى ۲۷ - ٥١ - ۹۲ -۱۲۱ - ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۲۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰ - ۲۰

(ش) ابن الشجرى (٤ – ٤٠١ – ۱۷۰ – ۲۳۳ – ۲۰۰ – ۱۸۰ – ۱۷۰ – ۲۴۹ – ۲۴۵ – ۲۴۱ – ۲۲۸ – ۲۶۰ – ۲۰۱ – ۲۰۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ - ۲۶۰ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۱ – ۲۲۰

الشلوبيني ۲۷ – ۱۱۱ – ۱۱۳ – ۱۱۰ – ۱۱۰ – ۱۱۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ –

(b)

طرقة ٢٠٠٠

(8)

عبد الله درويش ۲۵۸ .

عباس محمود العقاد ٢٥٧ .

· 440 (51\_c

ابن عقیل ۲۸ – ۱۱۳ – ۱۲۰ – ۱۲۰ . ۲۱۰ – ۲۱۰ .

بنو عقبل ١١١ .

العكبرى (أبو البقاء) ٣٩ -١٠٨ - ٢٠١ - ١٦٧ - ١٠٨ -١٠٥ - ٢٠١ - ٢٠١ - ١٤٥ - ١٤٥

على أبو المكارم ١٤١-١٩٣٠ . عمرو بن الإطنابة الأنصارى ٣٨٠ .

أبو عمرو بن العلاء ٢٤٥ . عامر بن صعصعة ٣٣٧ . (ف)

الفرزدق ٢٤٦ .

ابن فارس ١٤٠ - ١٨٦ - ٢٠٣٠ .

. t V \$ - \$ \$ 7 - \$ \$ 0 - \$ \$ \$ - \$ 7 7 .

الفارسي (أبو على) ۲۲ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۱۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ – ۲۲۰ .

( o)

القزاز ٢٠٤ .

ابن قیم الجوزیة ۲۶۸ – ۲۶۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۷۰ – ۲۷۰ – ۲۷۰ – ۲۷۱ – ۲۷۰ – ۲۷۱ – ۲۷۰ .

(ك) الكسائى ٢٠٠ - ٢٢١ - ٢٢٢-٢٣٢ - ٣٢٢ - ٢٧٥ - ٢٧٦-٢٣٩ - ٢٢١ .

كعب بن زهير ٢٠٠٠ . كمال محمد بشر ٢٥٧–٢٥٨ . الكوفيون ١٩٧–١٩٨–٢٠٠٠ ٢٠٢–٢١١ – ٢٠٠ – ٢٠١٠ – ٢١٠ – ٢١٠ – ٢١٠ – ٢١٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ – ٢٠٠ .

ابن كيسان ١٧٧-٢٣١-٢٣٣. (ل) ليني الأخيلية ٢٣٧ - ٢٥٣.

ليلى الاخيلية ٣٣٧ ( م )

. \$A+ - \$Y\$

مبرمان ۲۹۹. مجمد خیر الحلوانی ۱۹۷–۲۳۰. المرادی ۲۸ – ۲۲ – ۱۳۱ – ۱۹۱ – ۱۲۱ – ۱۲۱ – ۲۰۸ – ۲۸۰–۲۸۰

المطوزي ۲۷ - ۱۷۱ .

معروف الدبیری ۳۸۱ . ابن معطی ۲۷ .

مكى بن أبي طالب القيسى - ١٠١ - ١٤٦ - ١٠١ - ٩٩ - ٢٨ - ٢٢١ - ٢٢١ - ٢٢٢ - ٢٦١ - ٢٦٢ - ٢٦٤ . ٢٣ - ٣٦٤

مهدی المخزومی ۱۲۲ – ۲۳۴. المازنی (أبوعثمان) ۱۹۲۰–۱۹۷۰–۱۹۸۰ ۲۶۲ – ۲۹۹ – ۲۶۶.

المالقي ۲۲ – ۱۱۱ – ۱۱۱ –

. TA+ - TOT - T.9 - T.V

ابن مالك ۲۷ – ۲۸ – ۱۱۲ – - ۱۱۹ – ۱۱۹ – ۱۱۹ – ۱۱۹ – ۱۱۹ – ۲۰۷ – ۲۰۷ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – ۲

(0)

(A)

الهذلی ( أبو ذؤیب ) ۳۰۷ . الهروی ۳۱ – ۵۱ – ۹۷ – ۹۰ – ۹۰ . ۱۳۵ – ۲۰۶ .

هنري فلش ۲۲۰ .

( )

ابن ولاد ١٤٦ - ١٤١ - ١٩٤ -

- 140

(5)

ابن یعیش ۲۲ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۱۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰۹ – ۲۰

يونس ۲۰ - ۲۰۲ - ۲۲۲ - ۲۲۲ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲۰ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ - ۲۲ -

فهلا عن التي بين جنبيك تدفع ٣٢٤ أتجزع إن نفس أتاها حمامها نفسى من هاتا فقولا لا لعا ٢٢٤ فإن عثرت بعدها إن وألت

ومن لا يقـــدم رجله مطمئنــة فيثبتها في مستوى الأرض يزلق ٢٠٩

عن الناس مهما شاء بالناس يفعل ٢٤٦ في اعتذارك من شيء إذا قيلا ٣٣٧

ألا هل لهــــذا للدهر من متعلل قد قبل ذلك إن حقا وإن كذبا

ولا يغنها يوما من الدهر يسأم ٣٩١ لها واكف من دمع عينك يسجم ٢٢٦ يقول لا غائب مالى ولا حــرم ٢٤٣ــ٢٩٧

منا معاقل عــز زائها الــكرم ٤٢٣ ولو نال أسباب السماء بسلم ٢٤٧ بني ثعل من ينكع العنز ظالم ٢٩٧ إن ظالما فيهم وإن مظاوما ٣٣٧ فإن نكاحها مطر حرام ٣٣٨ وإلا يعــل مفرقك الحســام ٣٣٨ وليس عليك يا مطر السلام ٣٣٨

ومن لا يؤل يستحمل الناس نفسه إذا لم تزل في كل دار عرفتها وإن أتاه خليـــل يوم مسأله إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ومن هاب أسباب المنايا ينلنـــه بنى ثعل لا تنكعوا العنز شربها لا تقربن الدهر آل مطرف فإن يكن النكاح أحل أنثى فطلقها فلست لها بكفء سلام الله يا مطر علما

#### (ه) فهرس الأبيات الشعرية

حتى إذا ما استوى في غرزها نثب ٢١٢ خطانا إلى أعدائنا فنضارب ٢١٢-٢٢٦ والمرء عند الرشا إن يلقيها ذيب ٢٤٤–٢٩٧

تصغى إذا شدها بالرحل جانحة إذا قصرت أسيافنا كان وصلها هذا سراقة للقرآن يدرسه

تجـــد حطبا جزلا ونارا تأججا ٣٩٤

متى تأتنا تلمم بنا فى ديارنا

نارا إذا خمدت نيرانهم تقد ٢٢٦ ولكن متى يسترفد القوم أرفد ٢٦٠ تجـــد خير نار عندها خير موقد ٣٩٤

ولست بحسلال التلاع مخافة متى تأثه تعشو إلى ضوء ناره

أمامك بيت من بيوتى سائر ٤٤٥ به أنت من بين الجوائب ناظر ٢٤٥-٢٩٨ فـكل حتف امرئ بمضى لمقدار ٣٨٠ عليك يشفوا صدورا ذات توغير ٢٤٦

حلفت له إن تدلج الليـــل لا يزل وإتى متى أشرف على الجانب الذي وقال رائدهم أرســوا نزاولهـــا ألم تسأل فتخــبرك الديارا دست رسولا بأن القوم إن قدروا

أقيموا بني النغان عنا صدوركم وإلا تقيموا صاغرين الرءوسا ٣٣٨ يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع ٢٤٤-٢٩٧

لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعــلم ربى أن بيتى واســع ٢٤٦

#### - 140 -

#### - U -

| 4140.   | ن فقيرًا معدمًا ؟ قالت : وإن |
|---------|------------------------------|
| 41.     | سل جلدى وينسيني الحزن        |
| 41.     | سورة قضاؤها منــه ومن        |
| 794-790 | شر بالشر عند الله مشلان      |
|         | 1:3/5 - : 1 1                |

(٦) فهرس أنصاف الأبيات الشعرية

فإن أمس مكروباً فيارب بهمة . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قالت بنات العم : با سلمی و إن كان فة قالت سليمی ليت لی بعــــلا [بمن يغسل وحاجة ما إن لهـا عنـــدی ثمن ميسورة من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر كونوا كمن واسى أخاه بنفسه نعيش

- A -

- c -

مكانك تحمدى أو تستريحى ٣٨٤ أصم فى نهار القيظ للشمس باديا ٤٤٤ وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى ٣٢٤ وتعطف عليه كأس الساقى ٣٢٥ وأعر من الخاتام صغرى شماليا ٤٤٤ دون عرضى فإن رضيت فكونى ٣٤٩

وقولی کلما جشأت وجاشت
الن کان ما حدثته الیوم صادقا
لا نجزعی إن منفسا أهلکته
ومتی واغل ینهم یحیوه
وأرکب حمارا بین سرج وفروة
إن من شیمتی لبذل تلادی

الصفحة

الآية

|                 |      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      | إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأنفال ) ١٧    | ٣٨)  | مضت سنت الأولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأنفال ) ١٨٢   | ٥٨)  | وإما تخافن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التوبة ) ٣٢٠–   | 7)   | وإن أحد من المشركين استجارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التوية ) ٧١     | ( ۳۰ | قل أنفقوا طوعا أو كرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |      | من كان يريد الحيواة الدنيا وزينتها نوف إليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هرد ) ۲۶۲       | 10)  | أعملهم فيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |      | ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هـود ) ۲۲٤      | TE ) | كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يوسف ) ٢٦٦_     | 77)  | إن كان قبيصه قد من قبل فصدقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YF7-1Y7         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إبراهيم ) ٦٣    | 71)  | قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النحل ) ۲۶۸     | 1)   | أتى أمر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الإسراء) ١٧٧-   | 11.) | أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *17-17A         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الكهف ) ۲۹۸     | 11)  | ونفخ في الصور .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طـه ) ۱۰۵       | ٧)   | وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | Ļ    | إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنهم لا يموت فيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| طـه ) ۲۰۱       | V£)  | ولا محيي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأنبياء ) ٣٣٤_ | TE ) | أفإين مت فهم الخلدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £474—£4.5       |      | A TOTAL STATE OF THE STATE OF T |

### (٧) فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                         | الآية                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| فأتوا ( ٢٣ البقرة ) ٨٣         | وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا   |
| يحزنون. ( ۳۸ البقرة ) ۷۰       | فمن تبع هٰدای فلا خوف علیهم ولا هم    |
| ( ۱۵۸ البقرة ) ۷۱              | ومن تطوع خيراً .                      |
| ( ۲۷۲ البقرة ) ۲۱۲             | الذين يتفقون أموالهم .                |
| کم ویکفر                       | وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو محير ل |
| ( ۲۷۱ اليقرة ) ١٠٤             | عنكم من سيئاتكم .                     |
| اليه سبيلا (٩٧ آل عمران) ٣٤٣   | ولله على الناس حج البيت من استطاع إ   |
| (۱۱۱۱ کی عمران) ۸۲             | وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار .         |
| (١١٥ ل غران) ٧١                | فلن يكفروه                            |
| ( ۱۸۲ النساء ) ۱۸۲             | أينًا تُكُونُوا يلرككم الموت .        |
| ، من سيئة                      | ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك   |
| ( ۷۹ النساء ) ۲۱۸              | في: نفسك .                            |
| ١٠١ ( ١٠١ المائلة ) ١٣١ (      | لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ     |
| -110 ( 1111 ) ( 117 )          | إن كنت قاته فقد علمته                 |
| 779-Y7V-Y77                    |                                       |
| ں أو سلما                      | فإن استطعت أن تبتغى نفقا في الأرض     |
| ( ٣٥ الأنعام ) ٢١١ –           | في السهاء فتأتيهم بآية                |
| 757                            |                                       |
| (١٨ الأعراف) ٤٤٢               | لمن تبعك منهم لأملأن                  |
| (۱۳۲ الأعراف) ۱۲۳              | مهما تأتنا به من آية .                |
| , طغیانهم<br>(۱۸۲ الأعراف) ۱۸۲ | من يضلل الله فاز هادى له ويذرهم فى    |
| (١٨٦ الاعراف) ١١١              | يعمهون .                              |

وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر (٣-١-٥ المدثر) ٢٣٥ إذا الشمس كورت (١ التكوير) ٣٢١ إذا الساء انفطرت (١ الانفطار) ٣٢١ إذا الساء انشقت (١ الانشقاق) ٣٢١-وأذا الساء انشقت (١ الانشقاق) ٢١٨ وأذنت لربها وحقت (٢ الانشقاق) ١٨٤

\* \* \*

```
الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلوة ( ١١ الحــج ) ٢٣١
وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ( ٩١ المؤمنون ) ٣٤٠
                  قل رب إما تريني ما يوعدون . رب فلا تجعلني
                                   في القوم الظالمين .
( ٩٣ – ٩٤ المؤمنون) ٢٨٤
ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضعف . . . ( ٦٨–٦٩ الفرقان ) ٤٠١
                              على أن تأجرني ثمني حجج
( ۲۷ القصص ) ۴۸۳
                                   ردءا يصدقني
- ٦٢ ( القصص ) ٦٢ -
75
وإن تصبهم سيثة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ( ٣٦ الروم ) ٢٧٨-
711-TV9
                              ما يفتــح الله للناس من رحمة
(۲ فاطر ) ۱۸۵
                                      إن يشأ يذهبكم
( ۱٦ فاطر ) ۲٤٠
 405
حتى إذا ما جآءوها شهد عليهم سمعهم ( ٢٠ فصلت ) ١٨٢
 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ( ١٤ الجائــية ) ٦٢
 يوم تمور السماء مورا . وتسير الجبال سير .
                                        فويل . . . .
 ( ٩-١٠-١١ الطور ) ٥٥
                    فأما إن كأن من المقربين ، فروح وريحان
                                   وجنت نعيم
(٨٨ - ٨٩ الواقعة) ٢٣٤-
rov
                  والئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
فعدتهن ثلثة أشهو ( ٤ الطلاق ) ٣٠٠_
```

173

قائمية الخطأ والصواب

| ملاحظة         | الصواب     | الخطأ      | السطر | الصفحة |
|----------------|------------|------------|-------|--------|
| بضمة واحدة     | أُلفت      | أُلفت      | ٣     | 77"    |
| بهمزة مضمومة   | الأحادية   | الاحادية   | 1     | 41     |
| بضمة واحدة     | للأحادي    | للأحادي    | ٧     | 44     |
|                | ابن ولاد   | ابن ولأد   | ۵۵    | ٤٤     |
|                | يقول : (   | يقول «     | 9     | 70     |
|                | يقابل      | ويقابل     | 15    | ù      |
|                | المدلول    | الداول     | 11    | ))     |
|                | بالاستفهام | بالاسنفهام | ٤     | ov     |
| بالهمز         | إنما       | انَّما     | V     | ))     |
|                | عليه       | عاده       | 12    | ۸٥     |
|                | أداة       | أدوات      | 7     | 70     |
|                | (المقتضب)  | ( المقتضب  | ٣     | 79     |
|                | 7900       | ص ٦٦       | Ta.   | ٧.     |
|                | التي       | البي       | 7     | VY     |
|                | المعنوى    | العنوى     | ٥     | Vq     |
|                | استخدام    | اسخدام     | 4     | ))     |
|                | ص ٦٨       | ص 17       | 0 A   | ۸٠     |
| بالذال المعجمة | إذا        | إدا        | ٤     | ۸۱     |

( م ٣٨ - الجملة الشرطية )

#### (٨) فهرس الاحاديث النبوية

إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه

| «لاحظة<br>-               | الصواب   | الخطأ       | السطر | الصفحة   |
|---------------------------|----------|-------------|-------|----------|
| تحذف واحد                 | نحوى     | نحوى واحد   | 17    | 14.5     |
| بسكون الهمزة              | رأسيا    | رأسيا       | 1     | ,        |
|                           | ناريخياً | تاريخها     | 1)    | ,        |
| بسكون الهمزة              | يأتى     | يأتي        | 77    | 100      |
| 9 .0                      | التأليف  | المُأليف    | ٤     | 120      |
| بهمزة قطع                 | أُلجأ    | الجأ        | ٥     | 7)       |
| بإقفال القوس              | الشرط).  | الشرط       | ۲     | 144      |
| بضم الهمزة                | الأحادية | الأحادية    | 7     |          |
| 0 0                       | وفر      | <u>اً</u> م | 14    | 111      |
| بدونفتح الهمزة الثانية    | الأسهاء  | الأساء      | ٣     | 127      |
| بضم الهمزة                | أصول     | أصول        | ٧     | 124      |
|                           | U        | لما قبله    | ٥     | 10.      |
|                           | بوصلهما  | بوصلها      | 10    | 101      |
|                           | غخة      | 3.5         | 1     | 101      |
| يحذف رقم الهامش           |          | (4)         | 4.4   | J        |
| يعدل من الثالث إلى الثاني | ( Y )    | (٣)         | ه ۳   | D        |
| يعدل من الرابع إلى الثالث | (٣)      | ( )         | £ A   | <b>n</b> |
| « (الخامس إلى الرابع      | ( £ )    | (0)         | ه ه   |          |
|                           |          |             |       |          |

| ملاحظة       | الصواب    | الخطأ              | السطر | الصفحة |
|--------------|-----------|--------------------|-------|--------|
|              | لدلالته   | لدلاته             | 4     | 99     |
|              | المجازاة  | الجازاة            | ٥     | 1.4    |
| بالهمز       | الأمالي   | الامالى            | V.a   | 1.5    |
|              | من        | ن                  | 11    | 1.4    |
|              | الجوابي   | الجرابي            | ٣     | 117    |
| بضم الهمزة   | أولاهما   | أولاهما            | ٤     | 115    |
| بالنون       | انظر      | اتظر               | a.P   | )      |
|              | فهی :     | فهی .              | 14    | 117    |
| بفتح الهمزة  | أطلق      | أطلق               | ٣     | 114    |
| بالهمز       | الأول     | الاول              | ٥     | и      |
|              | فكان      | کان                | 1.    | 17.    |
|              | ),        | ) او               | ٣     | 171    |
| بفتح الهمزة  | أطلق      | أطلق               | ١.    | .0     |
| بهمزة وصل    | الاستعراض | الإستعراض          | ~     | 144    |
| بسكون الخاء  | يَخْرُج   | يَخْرِج<br>يَخْرِج | ٦     | 15.    |
|              | عَمْرُ و  | عَمْرُ             | ٧     | n -    |
|              | جزاء      | جزاءً              | 17    | 121    |
| بسكون الهمزة | يأخذ      | يأخد               | 1.    | 144    |
| , ,          |           | 0                  | 11    |        |
|              |           |                    |       |        |

| ملاحظة                        | الصواب       | الخطأ     | السطر | الصفحة |
|-------------------------------|--------------|-----------|-------|--------|
| بالمد                         | آنه          | أنه       | ٧     | 77.    |
| بكسر الهمزة                   | فالإكرام     | فالأكرام  | 17    | 777    |
| بهمزة قطع                     | بالإتيان     | بالاتيان  | 17    | 775    |
| بفتحة واحدة على الهمزة الأولى | أَجِيئُكُ    | أجيئك     | 11    | 770    |
|                               | هی           | هو        | *     | 771    |
| بفتح الزاى                    | فزَ بِه لَّه | فزيد      | 1 1   | 777    |
| بالتاء المثذاة الفرقية        | حتى          | حنى       | ٩     | 724    |
| 0 0                           | آتِيك        | آنِيك     | 14    |        |
| 0 0                           | أَتُيْتَني   | أنَيْتَني | 9     | YEV    |
|                               | صيغة         | الصيغة    | ٤     | YOV    |
|                               | (اخرج)       | اخرج)     | ٥     | )      |
| بالأًلف                       | ناحية        | نلحية     | 1     | 774    |
|                               | -            | _ في      | i)    | 9      |
| بهمزة القطع                   | أحسبه        | احسبه     | ٤     | 777    |
| بالتاء المثناة الفوقية        | فتقول        | فيقول     | 14    | **     |
|                               | إحداهما      | أحدهما    | ٤     | YVV    |
| بضم الممزة                    | الأخرى       | الأخرى    | ))    | 0      |
| بكسر الحمزة                   | إِنَّ        | أنَّ .    | 17    | n      |

| • لاحظة                               | الصواب      | الخطأ     | السطر | الصفحة |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-------|--------|
| يعدل من السادس إلى الخامس             | (0)         | (7)       | a r   | ١٥٨    |
| يعدل رقم الإحالة من سبعة<br>إلى ثلاثة | كالنحاس (٣) |           |       | 177    |
| إى دارت<br>بالتاء المثناة الفوقية     | تأتيني      | تأنِنِي   | ٨     | ١٧٨    |
| الموضع في هـ ٣                        | ويرادفه     | ( وبرادفه |       | 144    |
|                                       | أَى         | أيا       | 1)    | 111    |
| بالياء المثناة التحتية                | البيان      | الببان    | Ü.    | ١٨٥    |
|                                       | قبالة       | قباله     |       | ١٨٨    |
| بألف بعد الهاء                        | الاستفهام   | الاستفهم  | 74    | 114    |
| بالهمز                                | شأن         | شان       | ٤     | 197    |
| همزة وصل                              | الاسم       | الإسم     | ٨     | 0      |
| بالياء المثناة التحتية                | قيل         | قال       | 7"    | 194    |
| يحذف المكرر                           | في          | في في     | 14    | 7.0    |
|                                       | صنفها       | وصنفها    | ١     | Y•V    |
| بألف بعد السين                        | يساق        | يسق       |       | ))     |
| بسكون الهمزة                          | مأخوذ       | مأخوذ     |       | 1)     |
| بهمزة قطع                             | إيلاؤها     | ايلاؤها   |       | 0      |
| بالتاءِ المثناة الفوقية               | يأتيبي      | يأنيني    |       | *11    |
| n                                     | y           | n         | 17    | D      |
|                                       |             |           |       |        |

| ملاحظة                  | الصواب           | الخطأ             | السطر | الصفحة |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|--------|
| لشرط                    | دخلت على أداة ال | دخل على           | 10    | 720    |
|                         | ص ۲۰ ف           | ص ۲۱ع             | 4 4   | 9      |
|                         | ص ۱ ٤٤           | ص ۲۶۶             | * A   | 1      |
|                         | ص ۲۳۲            | ص ۲۳۳             | 0 A   | 1      |
| بضم الهمزة              | أعاقبك           | أعاقبك            | 17    | 404    |
|                         | كلتا             | 75                | ٥     | 707    |
| جمع مصير                | مصائر            | مصادر             | 9     | rov    |
|                         | أو«الواو الرغميا | «أو »الواوالرغمية | ٧     | 401    |
|                         | يعرض لأجزاء      | يتعرض أجزاء       | 11    | 409    |
| سقط الرقم ٣من رقم الصفح | -                | -                 | -     | **     |
| بكسرالهمزة              | ٳڹٞ              | أُن               | 19    | **1    |
|                         | التكهن           | التكهين           | 1.    | ***    |
|                         | أهمية الترقيم    | الترقيم           | 1     | ٣٨٠    |
| بالراء المهملة          | آخر              | آخى               | ٤     | 441    |
| بالحمز                  | كأنهم            | كانهم             | ٥     | 490    |
| بضم الميم               | يكرمه            | يكرمه             | ٤     | 791    |
| بضم الحمزة              | أبدل             | أبدل              | 7     | 499    |
| بضم الباء               | أضربه            | أضربه             | ٣     | ٤٠٠    |
| v v                     |                  | »                 | ٧     | ,      |
|                         | تابعهم           | تاب هم            | ٥     | £ • V  |
|                         | العطف            | لعطف              | +     | ٤٠٨    |

| ملاحظة                    | الصواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الخطأ        | السطر | الصفحة |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|
| ء بحذف الكسرة             | استغنتالفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | استغنت الفاء | ۳     | 7.1.1  |
| بالمد                     | باخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ياخره        | 15    | 440    |
| سقط من رقم الصفحة         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | +     | 7.17   |
| الرقيم ٦                  | ٣ استغنت الفاء استغنت الفاء بحذف الك ١٣ باخره بالمد ١٤ باخره الحقط من رق ١٤ ابن عصفور ابن عصفور (۱) ١٤ (١) ٢١ (١) (٢) ٨ الآني الآتي بالتاء المثنا الماتي المثنا الماتي المثنا الماتي المثنا الماتي المثنا الماتي المثنا الماتي الماتي المثنا الماتي الماتي المثنا الماتي ا |              |       |        |
| (1)                       | ابنءصفور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       | 444    |
|                           | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (,)          | *1    |        |
| تنقل إحالته إلى هامش جديد | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _            | 1 2   |        |
| ( ه ۲ ) . يكتب أمام       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |        |
| ( ه ١ ) الإحالة الآتية :  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |        |
| ن عصفور ، القرب ١ /٢٧٥    | اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |       |        |
| بالتاء المثناة الفوقية    | الآتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الآني        | ٨     | 795    |
|                           | للأقيسة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |        |
| بالهمز                    | تأتني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تاتني        | ٣     | 790    |
| 0                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i            | 4     | TAA    |
| بالباء المفردة التحتية    | جوابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جوايه        | 1     | ٣٠٨    |
| بالراء المهملة            | مضارع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مضاوع        | ٧     | ۳۱.    |
|                           | المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شر كين       | 17    | n      |
| بفتح الهمزة               | فأكثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فأ كثر       | ٤     | 777    |
| بالهمز                    | يشأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بشا          | 4     | ٣٤.    |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |        |

| ، الاحظة               | الصواب   | الخطأ         | السطر | الصفحة |
|------------------------|----------|---------------|-------|--------|
| بالتاء المثناة الفوقية | رتبت     | رثيت          | 0     | 2.13   |
|                        | المرتجل  | المراتجل      | 15    | £97,   |
|                        | العكبري  | کبری          | 14    | 017    |
|                        | موضع     | مواضع         | ٤     | 014    |
|                        | 0        | ))            | 11    | .))    |
|                        | 0        | D             | 19    | . 1)   |
| يحذف المكرر            | ابن      | ابن ابن       | ٧     | 270    |
| 1 1.                   | المجلس   | المجلس الأعلى | *1    | D      |
|                        | إبراهيم  | ابراهيم       | 1 1   | 770    |
|                        | الأمالى  | الامالي       | 15    | 077    |
|                        | الصوتى   | الصوفي        | **    | ))     |
|                        | الأحاديث | الاحاديث      | 1     | 094    |

| ملاحظة                | الصواب        | الخطأ     | السطر | الصفحة |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|--------|
| الياء المثناة التحتية | الكافية       | الكافبة   | 19    | ٤٠٨    |
|                       | استقبلك       | احدتمبلك  | 17    | ٤١٣    |
|                       | لم آتِك       | لم آتيك   | 4     | ٤١٥    |
|                       | المعروف       | بالعروف   | ٨     | 114    |
| بالدال المهملة        | للدلالة       | لللالالة  | 14    |        |
|                       | - 1           | ١ -       | 1.    | 111    |
|                       | تشرك          | تشترك     | 11    | n.     |
| کم                    | يغويكم هو ربا | يغويكم    | ٤     | 277    |
|                       | أكرمك         | أكرمُك    | 11    | 279    |
|                       | أن            | أَنَّ     | 1     | 207    |
|                       | فإِن          | نء        |       | 201    |
|                       | نفصل          | نصل       | ٧     | и      |
|                       | به أمرً       | أمرّ      | ٦     | 277    |
|                       | العاملة (٢)   | العاملة   | 1     | ٤٧٠    |
|                       | (۱) (۱) (۱)   | « إنّ » . | ٨     | 3)     |
| بضمة واحدة            | أصولها        | أصولها    | -11-  | 1)     |
| بضم الهمزة            | ألفت          | ألفت      | ٤     | ٤٧٧    |
| بضمة واحدة            | ـــ. ألف      | ألف       | ٨     | 0      |
| بدون كسرة             | الاكتفاء      | الاكتفاء  | ٣     | EAT    |

## ملخص باللغة الانجليزية

| 184   |     |            |        |  |
|-------|-----|------------|--------|--|
|       |     |            |        |  |
|       |     |            |        |  |
|       |     |            |        |  |
|       |     |            |        |  |
|       |     |            |        |  |
|       |     |            |        |  |
|       |     |            | 100    |  |
| VY 6. |     | Wall.      | Vere   |  |
|       | 7.7 | The L      | The CE |  |
| YFE   |     | the second | 6-04-5 |  |
|       |     |            |        |  |

排 排 排

The fourth part deals with "The conditional sentence and contextual questions". It is divided into two chapters. The first is on the ways fo extension the sentence by adding extra components to it. The second deals with the question of the conditional sentence in the context of the arabic sentence, covering its syntactical functional positions, and its assosiation with question structure, oath structure (Qasam) and another articles that could come before the conditional senetence.

The epilogue contains all the conctusion of the thesis. And hereby are the headlines of the main results:

- The conditional sentence is a complex sentence consisting of two phrases (conditional and conclusion).
- The usage of technical term by grammarians was imprecise, because they use several words for one meaning, while using one word for several meaning.
- The morphological classification of the conditional articles is irrelevant. Classification must depend on the functional position of the article within the sentence.
- There are two styles of conditional structures. One the structure of the conditional sentence that consists of two phrases (conditional and conclusion). The other structure is a conditioned sentence that consists of a main clause followed by conditional phrase.

The Thesis contains also a glossary contains all the technical terms of the conditional sentence and their position in the grammarian texts.

\* \* \*

الإيامة الفقا المجارية

#### رقم الإيداع ٨١/٣٩٩٤

## The Conditional Sentence in the Arabic Grammar

This thesis aims to study the views of the Arab grammarians on the conditional sentence. It is just an attempt to investigate, to arrange, and to evaluate their efforts.

It contains an Introduction, perface, four parts, Epilegue and Index of sources and references.

The first part is titled: "The conditional sentence its mode and technical terms". It is divided into three chapters. First is for studing the sentence in the creative period that extends from SIBAWAIHI (180 A.H.) until AL-ZAGGAG (311 A.H.). Second ehapter covers the maturity period that extends from IBN AL-SARRAG (316 A.H.) until IBN GINNI (395 A.H.). Third covers the period of explanation and imitation (copying) that extends from AL-HARAWI (415 A.H.) until AL-SUYUTI (911 A.H.).

The second Part is on: "The Conditional sentence components". It is divided into two chapters. First deals with the conditional article covering four questions, the article nature, morphogical classification, syntactical action, and semantic aspect. The second deals with the two internal sentences that connected by the article, covering two questions, their formal elements and their tense semantic.

The third part is on: "The construction of the conditional sentence". It is divided into four chapters. The first deals with the ways of the connecting the sentence phrases. Second covers the question of the sentence components arrangement. Third covers the question of its shortening by dropping some of its components. Forth studys the conclusion clauses of request main clauses.

## THE CONDITIONAL SENTENCE IN THE ARABIC GRAMMAR

By

IBRAHIM S. R. SHAMSAN

First Edition Cairo 1981 PERALITY S.R. SHAMSAN

# TITE CONDITIONAL STRUCTEROES

METERS AND AND GREEK PERKATER

CAIRO 1981